O PROPOS O POPOS 

# مِعْ الْمُعْلِيْلُ الْمُحْرِيْنِ مُعْلَى اللَّهِ أنساب آل أبي طالب

کل سبب ونسب منقطع وم
 القیامة الا سببی ونسبی القیامة الا سببی ونسبی
 حدیث نبوی

# تأ ليف

النسابة الشهير السيد جمال الدين أحمد بن على الحسـنى المعروف بابن عنبة والمتوفى سنة ٨٢٨ هـ

الطبعة الثانية

۱۳۸۰ ه – ۱۹۹۱ م

عنى بتصحيحه

محرحت لك الطالمان



shia*b*ooks.net سلامه بدیل ۲

شبكة كتب الشيعة

# كلمة المصوح

عرف الوجيه محمد كاظم الشيخ صادق الكتبى صاحب المكتبة والمطبعة الحيدرية فى النجف الأشرف بحرصه الشديد على نشر آثار السلف الصالح من أساطين الدين وعلماء المسلمين ، فقد نشرك بيراً من نفائس المؤلفات ومهام الأسفار ما لم يطبع بالمرة أو طبع و ندر وجوده ، وقد أسدى بذلك خدمة كبيرة للمكتبة العربية عامة والهيئة العلمية فى النجف خاصة ، إذ لو لا اهتمامه باحيائها و نشرها لصناعت كما ضاعت مآت الكتب من قبل .

ولايزال هذا الرجل النشط مجداً في نشر الآثار الجليلة على نفقته الخاصة مع قلة المساعدين و ندرة المشجعين ؛ والذي ألاحظه و يلاحظه كل من له صلة أو معرفة به انكل المثبطات لم تستطع أن تضعف همته أو تقف حاجزاً دون رغبته الجامحة وروح التضحية عنده ؛ فا لكتاب العراقي مظلوم في بلاده ظلامة ليس لها نظير في بابها ؛ والعراق على العموم بلد عقوق و نكران جميل، ومثل هذه الأمور تصدم الانسان عادة و تقلل من رغبته في الخدمة ، اما الذين يعملون رغبم كل ذلك و يضحون بكل غال و رخيص في سبيل الخدمة با خلاص ، قانعين برضا ضمائرهم ، ومكتفين بما تسجله لهم الأجيال القادمة و يخطه التاريخ في صفحاته فهم قليلون جداً ولا يتجاوزون عدد الاصابع كثيراً .

ولا أرانى مبالغاً لو قلت بأن صاحب المطبعة الحيدرية من اولئك الأفراد القلائل؛ فهو وان كان تاجراً يعمل ليربح الا أنه لم يكن ليحصر عمله ويجند

نفسه وامكانياته فى هذا النوع مر التجارة لولم يكن صاحب معرفة وشعور وعقيدة ، والا فما اكثر التجار والأثرياء فى هذه المدينة . ولما ذا لا نراهم يفكرون فيما يفكر به أو يعملون شيئاً بماعمل ؟! .

لقد سبق لى وأن أشرت الى جهود الا تخ محمد كاظم فى هذا الميدان فى بعض أعداد بحلتى (المعارف) وقلت بأن ما قامت بنشره مكتبته قد ناف على المعارف وكبير . وفى خلال ثلاث سنوات مضت قام بطبع مجموعة مهمة من كتب التاريخ والا دب . أذكر منها ( مناقب آل أبى طالب) لابن شهر اشوب فى ثلاث مجلدات ضخام . و (الكنى والا القاب) للشيخ عباس القمى فى ثلاث مجلدات ضخام أيضاً ، و ( تاريخ الكوفة ) للسيد حسين البراقى و (تنزيه الانبياء) للسيد المرتضى و (الفهرست) للشيخ الطوسى ، و (النور المبين) للسيد نعمة الله الجزائرى . و (الا رض والتربة الحسينية) للامام كاشف الغطاء ولديه تحت الطبع كتب قد أشرفت على التهام .

وهذا الكتاب (عمدة الطالب) من أهم وأوثق ما فى أيدينا منكتب النسب وهذا الكتاب (عمدة الطالب) من أهم وأوثق ما فى أيدينا منكتب النسب وكان قدطبع فى الهند طبعات رديئة شوهما الغلط والسقط. وقد اهتم به فأخرجه عام ١٣٥٨ هـ فجاء روعة فى فنه واخر اجه وضبطه . ومنذ سنوات عزت نسخه و ندر وجودها فى الا سواق فبادر الى اعادة طبعه من جديد رغبة فى تيسيره للباحثين وجعله فى متناول أيدى أهله .

وقد رغب إلى الائخ الكريم فى الوقوف على تصحيحه فعز على أن لاأنزل عند رغبته رغم ما أنا فيه من زحمة الاعمال وتراكمها كما يعرفه جيداً. فأعمالى موزعة على مطبعته ومطبعة أخرى فى النجف غير الائشفال الائخرى التي تستأثر بكثير من وقتى وراحتى. واذاكان هناك ما يستحق أن نصرف عليه الوقت ونضحى براحتنا من أجله فهو هذا العمل وأمثاله مما يخلد ذكره ويبتى

أثر ه مدى الزمن ، وما عداه فتضييع للوقت و خسارة لا يمكن التعويض عنها بشيء .

وبعد فأنه ليسرنى بل يشرفنى أن أوفق الى اكمال هذا الكتاب وأن لا يحدث لى مايعيقنى عن ذلك وغيره من أعمال الخير ، فما ندرى ماتخبئه لنا الاقدار وتجرنا اليه الظروف ، والله المسئول أن يصوننا من المكاره ويوفقنا الى مافيه رضاه انه نعم المجيب .

#### ملاحظة :

ان كل ما يجده القارىء من التعليقات والفوائد فى هو امش الكتاب بتوقيع (م ص) فهو لمصحح الطبعة الاولى فى النجف ، وهو سماحة العلامة الكبير السيد محمد صادق آل بحر العلوم حفظه الله . ولذلك اقتضى التنبيه .

محمد حسن آل الطالقانی صاحب مجلة ( المعارف )



## مقدمة الكتاب

## بقلم علامة كبير

## تمريير في أهمية النسب:

النسب أساس الشرف، وجذم الفضيلة ؛ ومناط الفخر ؛ ومرتكز لواء العظمة ومنبثق روائها ، وبه يعرف الصميم من اللصيق ، والمفتعل من العريق فيذاد عنحوزة الخطر من ليس له بكفؤ ، ويزوى عنحومته من أقصته الرذائل جاءت الحنيفية البيضاء باكرام الشريف ، وتحرى المنابت الكريمة في الزواج وأداء حق الرسالة بالمودة في القربي ، الى غيرها من الاحكام ، وكاما منوطة بمعرفة الأنساب .

النسب مجلبة للعز ؛ ومدعاة للقوة ، فمتى عرفت أفر اد من البشر أو قبائل منهم أنه تلفهم جامعة النسب فان قلب كل منهم يحرف للآخر ؛ ونفسه تنزع للاحتكاك به والنزلف اليه ؛ وإدنائه منه والاخذ بناصره ، والقيام بصالحه ودفع الضيم عنه وسد إعوازه ؛ ولا تدور هذه الهاجسة فى خلد أى منهم إلاويجد مثلها من صاحبه ، قضية الجبلة البشرية ، وقد أكد ذلك دين الإسلام فأمر بصلة الارحام ووعد لها المثوبات الجزيلة ، وتوعد على قطعها لئلا تتخاذل الآيدى وتتدابر النفوس فيفشل الانسان فى حاجياته ورقيه ، ويفشل فى مؤنه واقتصاده ويفشل فى علمه وأدبه ، ويفشل فى دنياه وآخرته ، وهل تعرف الأرحام الموصولة إلا بمعرفة القبائل والأفخاذ والفصائل التى هى موضوع علم النسب ؟ وقد أمرالته سبحانه نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله فى بدء بعثته أن ينذر عشيرته وقد أمرالته سبحانه نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله فى بدء بعثته أن ينذر عشيرته

الأقربين ليكر نوا ردءاً له على دعوته وحصناً عن عادية العتاة من قومه ، ومن ذلك قول المردة من قوم شعيب (ع) يوم عتوا عن أمره : ولو لا رهطك لرحمناك . كماحكاه عنهم القرآن الكريم ، فنى متشج الأواصر مناخ العزة ومرتبض الشوكة ومأوى الهيبة ، قال الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام فى وصيته لابنه الإمام الحسن عليه السلام : « أكرم عشيرتك فانهم جناحك الذى به تطير وأصلك الذى اليه تصير ، ويدك التى بها تصول ، ولا يستغنى الرجل عن عشيرته وإن كان ذا مال، فانه يحتاج الى دفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم ، وهى أعظم الناس حيطة من ورائه وألمهم لشعثه ، وأعظمهم عليه إن نزلت به نازلة أو حلت به مصيبة ، ومن يقبض يده عن عشيرته فانما يقبض عنهم يداً واحدة وتقبض عنه أمدكثيرة » .

وفى مشتبك الأنساب سرمن أسر اراليتكوين نوه به القرآن الكريم بقوله عز من قائل: «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا». فماهذا التعارف؟ فهل يريد أنهم يتعارفون فيها بينهم فيعرفكل فرد أنه تجمعه وافر اد القبيلة واشجة نسب فيوجب كل على نفسه النهوض بما عليه من رعاية حقوق العشيرة من التعاضد والمناصرة؟ أو أنه يعرف كل من القبائل القبيلة الآخرى فيرعى النواميس الثابتة بين العشائر، ويتحاى عن الجورعلى أى من أفر ادها والبخس لحقه بما هما من جزئياتها نيك النواميس، اوحذار بادرة القبيلة المضامة او المضام فرد منها وفى كل من الوجهين قوام العظمة؛ واستقرار الآبهة ، وجمام النفوس ، ولا بأس بان يرادكل منها فتكون الآبة من جوامع الكلم ﴿ والقرآن كله جوامع الكلم ﴾ ،

إن فى معرفة النسب مندفعاً الى مكارم الأخلاق كما أن فيها مزدجراً عن الملكات الرذيلة فمتى عرف الإنسان فى أصله شرفاً ، وفى عوده صلابة ، وفى منبته طيباً ـ ولا أقل من أن يحسب هو فى نفسه خطراً باتصال نسبه الى أصل

معلوم \_ فانه يأنف عن تعاطى دنايا الأمور وارتكاب الرذائل حيطة على سممته من التشويه وحذراً على ذكره من شية العار ، وتنزيهاً لسلفه من سوء الأحدوثة وربما حاذر لأئمة الغير له بعدم ملائمة ما يقترفه شرف الأصل ومنعة النسب اوتنديد حامته له بأ لصاقه النقص والعيب بهم باجتراحه السيئات ور بماكاشفوه على منعه عن الخازى وهذا الإمام السبط الحسين «ع» يو بخ زبانية الالحاد بقوله: ( يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن اكم دىن وكنتم لا تخافو ن المعاد فكونو ا أحراراً في دنياكم وارجموا الى أحسابكم إنكنتم أعراباً ) فقد أنكر الامام عليه السلام عليهم أن يكورن ما ارتكبوه من خطتهم الخشناء وركبوه من الطريق الوعر وأبدوه من النفسيات القاسية من شناشن ذوى الاحساب ، أو مشابهاً لما يؤثر من صفات العرب من النخوة والشهامة وحمالة الجار والدفاع عن النزيل والاحتفاء بالشرفاء والاحتفال بأمرهم ورعاية الحرمات وحفظ العهود وخفر الذمم ؛ وأمرهم بالرجوع الى أحسابهم والسير على ما يلائم خطر أنسابهم ولكن هل وجد داعية الشرف لقيله مجيباً أو لهتافه واعياً ؟ لا ، لأنه لم يكن بين القوم شريف قط فمن خليفة للعواهر ، ومن أمير للمومسات ، ومن قائد للبغايا وتحت الراياتكل ابن خنا وحلف الشهوات ألقح الفجور منابتهم ممائه الآسن وحملت البغيات منهم كل ابن جماعة ، ولو لاذلك لما حبذوا قطيعة رحمرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك القطيعة الممقونة التي لم يسبق بمثليها أشتى الأولين ولا لحقهم الى شرواها أشقى الآخرين ، فاحتقبوها خزياً سرمداً وجنوا ثمرة غراسهم عذاباً أبداً .

وجاء فى فقه الشريعة أن دية قتل الخطأ مع شروطه العشرة على العاقلة وهم الأب و المتقرب به من الرجال والأولاد فيكون الرجل رهن الانفعال منهم لمنتهم عليه بدفع الدية فلا يعود الى مثله ، او أنهم إذا فعلوا ذلك يكونون رقباء عليه حتى يردعوه عن مثله ولا يدعوه يتورط فى ما يحدوه الى لدته ، وهذه إحدى

فوائد الانساب والحاكم اذا عرفها ألزمهم الحكم ؛ وفى باب المواريث فوائد جمة تشبه هذه ، وزبدة المخض أن علم الانساب من أهم ما يجب على العالم أن يتطلبه للدين والدنيا ، للشرف والفضيلة ؛ للا تخلاق والتهذيب .

ولهذه كامها وما يما ثلما من فضائل النسب وفوائد المعرفة به بادر العلماء منذ القرون الأولى لتدوينه علماً برأسه وكثر فيه التأليف؛ غير أن أول من أفرده با لتدوين هو النسابة ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب آلكلي المتوفى ٢٠٦ هـ كما اعترف به الجلبي في (كشف الظنون ) ج ١ ص ١٥٧ فانه صنف فيه خمسة كتب: ١ ـ المنزلة ٢ ـ الجمهرة ٣. الوجيز ٤ ـ الفريد ٥ ـ الملوك ؛ والكلى تعلم العلم عن الإمام الصادق عليه السلام كما فى ( رجالالنجاشي ) ص ٣٠٥ وأخذ شيئاً من الانساب عن أبيه الى النضر محمد بن السائب كما ذكره ابن النديم في ( الفهرست ) ص ١٤٠ نقلا عن محمد بن سعد كاتب الواقدي ، وكان أبو النضر من أصحاب الامامين الباقر والصادق عليهما السلام كما في (رجال الشيخ الطوسي) مخطوط وتوفى سنة ١٤٦ هـ وأخذ ابو النضر نسب قريش عن أبى صالح عن عقيل بن أبى طالب (رض) وذكر ابن النديم فهرست كتب الكلي الكثيرة التي اكثرها في الانساب ص ١٤٠ من فهرسته ، وأوردها ايضاً النجاشي في فهرسته ص ٥ ٣ وقد فات سيدنا الحجة المرحوم السيد حسن الصدر الكاظمي في ( تأسيس الشيعة الكرام لفنون الإسلام) أن يذكر أول من ألف في علم الأنساب من الشيعة وهو النسابة الكلى هذا ثم لحق هشاماً مرَّ لفو الفريقين فاكثروا وأجادوا إلا أن لخصوص النسب الهاشمي شرفاً وضاحاً لايجاري ؛ وشاواً بعيداً لا يلحق، وكرامة ظاهرة لا تدرك ؛ وحسبه من المفاخر والمآثر قول الني الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم! «كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلاسبي و نسي » وأكد (ص) في الاصحار بشرف آله الانجبين بأساليب من البيان وأنحاء من من القول حتى جعل و دهم أجر رسالته فأوجبه على أمته جمعاء ، فهو من فرائض

الدين الحنيف وأهم واجبانه ، وبه فسر قوله لما بعث أمير المؤمنين علياً عليه السلام لينادى عنه باللدن على ثلاثة أحدهم (من خان أجيراً على أجرته) فكان هو الأجير على بث الدعوة الالهية ، وأجر رسالته محبة سلالته ، وتضافرت الا خبار عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى الا مر بحبهم وألحض على الأخذ بصالحهم ، وسد إعوازهم ، وإقامة أمرهم ، وإكبار مقامهم ، والاحتفاء بهم ، وقضاء حاجتهم وجعل ذلك كله يداً عنده مشكورة لمن عمل بشىء منها ، وللاشراف من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذوى القربي المنصوص به فى الذكر الحكيم واليهم بعود سهم مشرفهم الا عظم بعد عود سهم الله تعالى اليه ، فهى ضرائب مقررة بعود سهم مشرفهم الا عظم بعد عود سهم الله تعالى اليه ، فهى ضرائب مقررة بعلها الله لهم بعد أن أربى بهم عن أخذ الصدقات الواجبة أو مطلقاً لانها أوساخ بجب أن يترفع عن التلفظ بها آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

فا لعمل بآى من هذه الفرائض يستدعى الوقوف على الأنساب ومعرفة الصميم من الدخيل، وقد حمل ذلك علماء الامامية على الاكثار من التأليف فى خصوص البيت الهاشمى وأنسابهم، واستساغوا له المتاعب بين جفلة وهبوط واغتراب وإقامة وضرب فى الارض للحصول على الغاية والاشراف على البيوت والقبائل وأنسابهم ومن يمت بهم أو يذاد عنهم ، حرصاً على الابقاء على هذه الشجرة الطيبة التى (أصلها ثابت وفرعها فى السهاء) منزهة عما عسى أن يم بها من أدناس الملتصقين وتحقيقاً لموضوع فرائض صدع بها النبي الاثمين صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد د أحصى من ألف فى أنساب الطالبيين العلامة البارع السيد شهاب الدين الحسيني نزيل قم المشرفة فى كتاب مفرد سماه (طبقات النسابين) فاعدت عدتهم تقارب خسمائة وجل ، وتجد ذكرهم مثبوتاً على صفحات كتاب فراديعة الى تصانيف الشيعة ) لشيخنا الإمام العلامة الطهرانى .

ومن أهم هاتيك الكتبكتاب (عمدة الطالب) الذى تزفه (المكتبة الحيدية) الى القراء الكرام؛ وليست هذه بباكورة من خدماتها للعلم والأدب فهي لم تبرح

وجهدها المتواصل وسعيها المتتابع وعزمها الفتى ومنتها القوية مصروفة الى نشر الآثار المهمة والكتب القيمة فى أبهج حلة وأجمل زى ،

وإن مما يقــدر لها نهوضها با عادة طبع هذا الكتاب الثمين الذي أتت الطبعات الأولى ـ الهندية ـ على بهجته وذهبت بنضارته وأخمدت ضوءه ، وكادت أن تودى به بأغلاطها الشائنة وسقطها المخل ، فماكان من الجائز الركون اليها لاحتمال الغلط في كل سطر والسقط في كل صفحة فاتيح لهذه المكتبة الحصول على ثلاث نسخ مخطوطة صحيحة تعد من ذخائر الكتبات الراقية .

١ - نسخة صحيحة متقنة فى مكتبة العلامة المصلح الحجة الشيخ محمد الحسين ابن العلامة الشيخ على ابن العلامة الشيخ محمد رضا آل الفقيه الأوحد المصلح بين الدولتين الشيخ موسى ابن الشيخ الاكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء ابن الفقيه الشيخ خضر الجناجى النجنى رحمه الله ؛ ولم نعرف تاريخ كتابتها لنقصانها من آخرها وقد تمم نقصانها بخطه المرحوم الشيخ على المذكور ولكن الذى يظهر من كتابتها أنها اختطت فى عصر المؤلف او قريب من عصره ، وفيها زيادات مهمة لم تكن فى النسختين الا خرين .

٧ ـ نسخة صحيحة فى مكتبة العلامة الكبير ناشر ألوية الفضل والأدب الاستاذ الشيخ محمد طاهر السهارى النجنى ، كتبها ناسخها عبد القادر العلوى السبزوارى وقد طمس تاريخ كتابتها من آخرها غير أن الذى يترجح فى النظر انها اختطت فى القرن التاسع او العاشر وقد سمح بها ـ رحمه الله ـ للمكتبة الحيدرية كا انه يرجع اليه الفضل فى ظهور هـذه المطبوعة بحلة قشيبة وصحة واتقان ولازالت المكتبة تستمد منه الآراء فى مطبوعاتها القيمة فيمدها بآرائه الصائبة ونظر ياته المقدرة ومعلوماته الواسعة ، وإنها لتقدر له جهوده العظيمة وهمته السامية فجزاه الله عن العلم وأهله خيراً .

٣ ـ نسخة عط العلامة الكبير السيد حسين بن مساعد بن حسن بن مخزوم

ابن ابى القاسم بن عيسى الحسيني الحائري فرغ من نسخها في اليوم ٢٩ من شهر ربيع الأولسنة ٨٩٣ﻫ، وقد زينها بتعليقاته الثمينة وفوائده النفيسة ، وذكر في آخرها أنه كتبها على نسخة كـ تبت على نسخة بخط المؤلف فرغ منكـ تابتها غرة شهر رمضان سنة ٨١٧ هـ أى قبل وفاته بـ ١٦ سنة ، وكأنت من ممتلكات السيد محمد كاظم الشريف الحسيني الحسني العريضي النجفي الحائري كتب با خرها صورة تملكه \_ ٢٩ جمادي الثانية سنة ١١٦٤ \_ وله عليها تعليقات ثمينة كـتبها مخطه في مواضع عديدة نقل اكثرها المصحح في الهامش ؛ وهي تمتاز عن النسختين الا وليتين ما لصحة والاتقان ؛ وقد نقل الا كثر من تعليقاتها المهمة المصحح لهذه المطبوعة في الهامش ورمن اليها \_ عن هامش المخطوطة \_ وكانت هذه المخطوطة الثمينة في مكتبة العلامة الكبير الحجة المرحوم الشيخ عبد الرضا ابن الفقيه الشيخ مهدى آل الفقيه الاكبر الشيخ راضي أن الشيخ محمد أن الشيخ محسن آل الفقيه الورع الشيخ خضر الجناجي النجني رحمه الله ، وقد سمح بها للمكتبة ولداه الفاضلان الاديبان الشيخ محمد كاظم والشيخ محمد جواد خدمة لنشر العلم وإنالكتبة الحيدرية تشكرهما علىهذه الخدمة الجليلة وتقدر لهما هذه الهمة العالية جز اهما الله عن العلم خيراً .

وقد جاء الكتاب \_ بحمد الله \_ غاية فى الاتقان والصحة ، وبمن يجب شكره وتقديره العسلامة البارع منبثق أنوار الفضل والشرف السيد محمد صادق آل بحر العلوم لوقوفه على تصحيح الكتاب والنظر فيه ، والتعليق عليه تعاليق مهمة أبقاها مأثرة له خالدة ويدا مسداة الى الطالبين أجمع ، وإن خدماته الجمة للعلم والادب فى تعاليقه على الكتب القيمة المطبوعة وغيرها ، وتقييد أنظاره الراقية و نتائج اطلاعه الواسع فيها كاها مقدرة مشكورة و فقه الله تعالى لنشر العلم والادب .

#### ترجمة المؤلف:

هو جمال الدين (١) أحمد بن على بن الحسين بن على بن مهنا بن عنبة الا صغر بن على عنبة الا كبر (٢) ابن محمد ـ المهاجر من الحجاز الى العراق ـ ابن يحيى بن عبد الله بن مجمد بن يحيى بن محمد الشهير بابن الرومية ، ابن داود الا مير ابن موسى الشانى ابن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المشى ابن الامام الحسن السبط ابن الإمام امير المؤمنين على بن الى طالب (ع) ذكر نسبه بنفسه فى هذا الكتاب ، كما أن النسابة النجني عميد الدين الحسيني ذكره وكتابه هذا واعتمد عليه ، وكذلك كل من تعرض لذكره ، وترجمه محاثة العصر شيخنا العلامة الكبير الشيخ آغا بزرك الطهر الى النجني في ( الضياء اللامع فى القرن التاسع ) وفرق كتبه على أبو ابكتابه « الذريمة الى تصانيف الشيعة » وفى القرن التاسع ) وفرق كتبه على أبو ابكتابه « الذريمة الى تصانيف الشيعة » وفى كتاب ( الكنى و الالقاب ) تأليف شيخنا البحاثة الثقة الشيخ عباس القمى النجني جما الدين بن معية به المه النه به الدين بن معية به الدين بن معية به الدين بن معية به المهاجم المهاج المهاج المهاج الدين بن معية به المهاج الدين بن معية به المهاج الم

<sup>(</sup>۱) بهذا لقبه السيد محمد بن أحمد بن عميد الدين على الحسيني النجني النسابة في (المشجر الكشاف) المطبوع بمصر ، أما جرجي زيدان في (تاريخ آداب اللغة العربية) ج ٢ ص ١٧٤ فقد ذكر أن نسخة من الكتاب في (المكتبة الحديوية) بمصركتب عليها كال الدين ، ولكن الأصح في لقبه هو الأول وهو المطرد في المعاجم وما كتب على النسخة الخديوية من الأغلاط كذكرها في نسبه أنه حسيني وهو حسني بلا خلاف ، وأنه ابن عنبسة با لسين وهو المعروف بابن عنبة با لباء بلا ريب ، كما أن ابن عتبة با لتاء الفوقانية في مطبوعة بمباى من أغلاطها الكثيرة .

<sup>(</sup>٢) قال الزبيدى فى (تاج العروس) بمادة عنب: عنبة الأكبر جد قبيلة من اشراف بنى الحسن بالعراق ونواحى الحلة . (الكاتب)

النسابة شيخ الشهيد الأول ، وتلميذه كان من علماء الاماميه بل هو من عظائما تلمذ على السيد ابن معية اثنتي عشرة سنة فقهاً وحديثاً ونسباً وأدباً وغير ذلك ،

#### آ ناره:

ينص جرجي زيدان في كتابه ( تاريخ آداب اللغة العربية ) ج ٢ ص ١٧٤ على اثنين منها ، الأول ( بحر الا نساب ) في نسب بني هاشم مرتب على مقدمة وخمسة فصول منه نسخة في ( المكتبة الحديوية ) في ٢٧٦ صفحة في آخرها كتابة بخط السيد مرتضي الزبيدي صاحب ( تاج العروس ) تفيد أنه اطلع عليها وذكر هذا الكتاب شيخنا في (الذريعة ) ج ٣ ص٣٤عن (فهرس المكتبة الحديوية ) والثاني ( عمدة الطالب ) وأنه فرغ من تأليفه سنة ١٨٤ هـ وقدمه لتيمور لك ، منه نسخة في ( الحزانة التيمورية ) في ٣٥٣ صفحة ، ويقول الجلبي في لك ، منه نسخة في ( الحزانة التيمورية ) في ٣٥٣ صفحة ، ويقول الجلبي في كتصر شيخه أبي الطنون ) ج ٢ ص٣٣٠ بعد أن ذكر الكتاب ونسبه اليه : وأخذه من خصر شيخه أبي ناميد على س مجد على الصوفي النسابة ، ومن تأليف شيخه أبي نصر سهل من عبد الله البخاري ، وضم اليها فوائد علقها من عدة أماكن موشحا في تاكن موشحا في تنمور » . ثم ذكر شيئاً من مقدمته الحان قال: « وأهداه الح تسمور » .

وقد عرفت عند ذكر نسخة ابن مساعد أن المؤلف فرغ من كتابتها سنة ٨١٧ هلا سنة ٨١٤ ،كما أنه ذكر في مقدمة الكتاب أنه الفه بالتماس جلال الدين الحسن الزاهد النقيب النسابة ابن عميد الدين على بن عز الدين الحسن بن عز الشرف محمد بن أبى الفضل على نقيب النقباء الحسيني المذكور في هذا الكتاب ولعل الذي قدمه لتيمور لنك هو (عمدة الطالب الصغرى) الذي هو مختصر للاول كاذكر بعض الاعلام الخبيرين ، وقد ذكر هذا الكتاب المختصر الجلمي في

(كشف الظنون) وإن نسبه الح غير مؤ لف الا ول - راجع ج٢ ص١٣٠ - وذكره ايضاً شيخنا في (الكني والا لقاب) وقال : « رأيت نسخة منه » كما انه ذكر كتاباً فارسياً في الانساب و لعله (كتاب أنساب آل أبي طالب) الذي ذكره شيخنا في (الذريعة) ج ٣ ص ٣٠٥ وأنه على نهج (عمدة الطالب) ، وكأنه ترجمة له الى الفارسية بتغيير يسير رآه سيدنا العلامة السيد حسن الصدر الكاظمي في (مكتبة العلامة النوري) اوأنه كتاب « التحفة الجالية » الفارسي المذكور في (الذريعة) ج٣ ص ٤٢٤ واحتمل اتخاد الكتابين ، اوأنه (تحفة الطالب) وقد ذكره شيخنا في (الذريعة) ص ٤٢٤ واحتمل الخاد الكتابين ، اوأنه ونقله عن (المشجر الكشاف).

#### ولادته ووفانه:

ولد المترجم في حدود سنة ٧٤٨ هد لأنه ذكر في كتابه هذا أنه أردك استاذه السيد تاج الدين محمد بن جلال الدين أبي جعفر القاسم ابن معية النسابة الحسني شيخاً وتخرج عليه قريباً من اثنتي عشرة سنة وصاهرة على ابنته ، وقد كانت وفاة استاذه ابن معية سنة ٢٧٦ هـ فيكون أول قراءته عليه سنة ٢٧٤ هـ تقريباً وفي مجارى الطبيعة أن يكون أخذه عنه بعد بلوغه مبالغ الرجال عند مشارفته السادسة عشرة من سنى عمره ، فتصادف و لادته ما ذكر ناه من التاريخ تقريباً ، وتوفى في سابع صفر سنة ٨٢٨ هـ عن عمر يقدر با لثمانين ، وكانت وفاته بكر مان من بلاد ايران ، وعمدة مشايخه هو ابن معية المذكور ، وأما النسابة أحمد بن محمد بن المهنا بن على بن المهنا الحسيني العبيدلي الذي أدرك آية الله العلامة الحلي وشارك السيد ابن معية في التلذة على جلال الدين الى القاسم على بن عبد الحميد بن فحار النسابة فهو وإنكان في طبقة مشايخ المترجم لكنه لم يقرأ عليه وإنما نقل في كتابه هذا عن مؤ لفاته كالمشجر وغيره ،؟

### فائدة

## تفسيم النسب:

قال السيد الشريف تاج الدين بن محمد بن حمزة بن زهرة الحسيني نقيب حلب وابن نقبائها في مقدمة كتابه (غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار) ـ بعد ان ذكر أن العرب كان فن علم النسب غالباً عليهم وفاشياً فيهم ـ: ووضع النسب بين دفتين ينقسم الى نوعين مشجر ومبسوط فأما المشجر.

فلم أدر من ألتي عليه رداءه ولكنه قد سلَّ عن ماجد محض

قلت ذلك لا أنى لا اعرف من وضعه واخترعه ، والتشجير صنعة مستقلة مهر فيها قوم وتخلف آخرون ، فمن الحذاق فيها الشريف قثم بن طلحة الزيدى النسابة كان فاضلا يكتب خطأ جيداً قال : شجر تالمبسوط وبسطت المشجر وذلك هو النهاية في ملك رقاب هذا الفرف .

ومن حذاق المشجرين : عبد الحميد الاول بن عبد الله بن اسامة النسامة الكوفى .كتب خطأ أحسن من خط العذار ، وشجر تشجيراً أحسن من الاشجار بأنواع الثمار ،

ومن حذاقهم ابن عبد السميع الخطيب النسابة صنف الكتاب الحاوى لا نساب الناس مشجراً في مجلدات تتجاوز العشرة . . .

وأما المبسوط فقد صنف الناس فيه الكتب الكثيرة المطولة فممن صنف فيه أبو عبيدة القاسم بنسلام ؛ ويحيى أبو الحسين بن الحسن بن جمفر الحجة العبيدلى النسابة صاحب (مبسوط نسب الطالبيين) والمبسوطات اكثر من

المشجرات. . . والفرق بين المشجر والمبسوط هو أن المشجر يبتدأ فيه با لبطن الا سفل ثم يترقى أباً فأباً الىالبطن الاعلى ؛ والمبسوط يبتدأ فيه با لبطن الاعلى ثم ينحط إبناً فابناً الى البطن الاسفل .

#### كيفية ثيوت النسب عنر النسابة :

لذلك ثلاثة طرق (احداها) أن يرى خط نسابة موثوق به ويعرف خطه ويتحققه فحينئذ إذا شهد خط النسابة بشىء عمل عليه (وثانيها) أن تقوم عنده البينة الشرعية وهي شهادة رجلين مسلمين حرين با لغين يعرف عدالتها بخبرة أو تزكية فحينئذ يجب العمل بقولها (وثالثها) أن يعترف عنده مثلا أب بابن وإقرار العاقل على نفسه جائز فيجب أن يلحقه بقول أبيه .

#### أوصاف صاحب النسب :

يجب أن يكون تقياً لثلا يرتشى على الانساب (كما قيل عن أبى الحرب ابن المنقذى النسابة قالوا: كان يرتشى على النسب ). وصادقاً لئلا يكذب فيننى الصريح ويثبت اللصيق ، ومتجنباً للرذائل والفواحش ليكون مهيباً فى نفوس الحاصة والعامة فاذا ننى أو ثبت لا يعترض عليه . وقوى النفس لئلا يرهب من بعض أهل الشوكة فيأمره بباطل أو ينهاه عن حق فأن لم يكن قوى النفس زلت قدمه ، ومن صفاته المستحسنة أن يكون جيد الحط فان التشجير لا يليق به إلا الحط الحسن .

محمد صادق آل بحر العلوم الطماطبائی

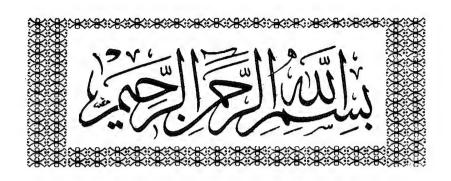

الحمد الله الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً ، ورفع بعض الأنام على بعض فصيره أفيم قدراً ، وأعظم ذكراً ؛ وأحل نبيه محمداً المختار من شريف النسب فى المجد الصراح ، واصطفاه الإيشار بمنيف الحسب وسرة البطاح ، وأطلع شمس فخره فى أفق العلى ساطعة الشعاع ، ووصل حسبه ونسبه يوم القيامة بعدم الانقطاع فهذا أكرم البرية نفساً وآلا، وأفضلها حالا ومآلا وأثم العالم جمالا ؛ وأكله تفصيلا واجمالا ؛ فصل اللهم عليه صلاة تجارى سابق فخره . وتبارى باسق قدره ، وعلى آله المتفرعين من دوحة نبوته ، المترفعين الى ذروة الشرف بمنحة نبوته ، وعلى أصحابه المغترفين من شرب العناية ، المعترفين بنشر القبول من مهب الرعاية ، ما أضحك مدمع السحاب ثغور الروض ؛ واتصل بنشر العترة والكتاب حتى يردا على الحوض .

أما بعد : فأن علم النسب علم عظيم المقدار ، ساطع الانوار ؛ أشار الكتاب الآلهي إليه فقال سبحانه وتعالى: « وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » . وحث النبي الائمي عليه ، فقال : « تعلموا أنسابكم لتصلوا أرحامكم » ، لاسيما نسب آل الرسول عليه السلام ، لوجوب توخيهم بالاجلال والاعظام ، كما وضح فيه البرهان ، ودل عليه القرآن ، وكيف لاوهم خيرة الله التي اختارها ورفع في البلاد والعباد منارها ، ولم يزل أنسابهم التي اليها يعتزون على تطاول الاثيام مضبوطة ، وأحسابهم التي بها يتميزون على تداول الاثوام عن الخلل

محوطة ۽ إلا أنى رأيت أوان تغربى فى أكثر البلاد التي وطئتها تشابها عظيما بين الهجان والهجين . وتساوياً شديداً بين اللجين ( ١ ) واللجين . يكابر الدعى العلوى فلا ينكر عليه و يتنازعان الشرف فما من عارف بشأنها برجعان اليه وكثيراً يتعصب في الظاهر للدعى ، توصلا بذلك الى الطمن في آل النبي (ع) وكم من قائل ! لوعرفت سيداً صحيح النسب لتبركت بترابه ، ووضعت خدى تواضعاً على عتبة بابه . هذا لعمر الله محض اللجاج ، والعناد الذي لا يطمع له في علاج ، هذه بيوتات العلوية العارية عن العار متوافرة ، وقبايل الفاطمية الطاهرة عن الغبار متكاثرة . قد قام بتصحيح اتصالهم في كل زمان علامون من الائمة ، ونهض بتنقيح حالاتهم فيكل أوان فهامون من الائمة . فحركنني العصبية و بعثتني النفس الا بية . على أن أصنف في أنساب الطالبيين كتاباً بجمع بين الفروع والاعصول. ويضم الاعجذام الى الذيول. ويستوعب شعب هذا العلم ويستقصيها ولا يغادر من فوائده صغيرة ولاكبيرة إلا وبحصيها . والائيام بذلك المطلب تماطل ۽ وتحول دون ما احاول ۽ حتى بعد ذلك الفن عهدى . ولم يبق منه غير أثارة عندى ، وكيف لا وأنا في زمان ظاهر الغباوة مجاهر العلم والشرف با لعداوة . قد ارتفعت فيه إرادة العلم من القلوب . وعد النسب الفاطمي من أعظم العيوب، بحيث أشرفت أنوار الشرف على الانطاس. وآذنت آثار دروس العلم با لاندراس ، فا لتمس مني أعز الناس على ، واكرمهم لدى وهو المولى الأعظم ؛ والماجد الا كرم . مرتضى ممالك الإسلام. مبين مناهج الحلال والحرام، ناظم درر المواهب. في سلوك الرغايب، ومقلد جيد الوجود بوشاح المناقب ، ملاذ قروم آل أبي طالب، في المشارق والمغارب مفيض لجج الحقايق بجواهر المطالب ، على الأباعد والا قارب. الغني

<sup>(</sup>۱) الأثول بضم اللام وفتح الجيم كالحسين بمعنى الفضة . والثانى بفتح اللام وكسر الجيم كا لائمير زبد أفواه الابل .

عن الاطناب في ألا مقاب ع بكال النفس وعلو الجناب:

تجاوز قدر المدح حتى كأنه بأحسن ما يثني عليه يعـاب المؤيد بكواكب العز والتمكين، نور الحقيقة والدين ، جلال الدين اللحسن (١) بن على بن الحسن بن على بن الحسن بن محمد بن على بن أحمد ابن على بن على بن الحسن بن الحسن بن يحيى بن الحسين بن أحمد المحدث بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن على زين العابدين المعصوم بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام زيدت فضائله وإفضاله ، أن أهر صارم الصريمة وأوجه وجه العزيمة الى جمع مختصر يجمع نسب الطالبية وقواعده ، ويحوى خنى أسراره ويضبط مماقده ، منبهاً على ما وقفت عليه من خلاف مشيراً الى ماكان من نفي أو غمر بانصاف ، أنقلكلام الرواة كما وقع إلى ؛ وأتحرى نصوص الثقات كما يجب على ، لم أتعمد إثباتاً لمنفى ولا نفياً لثابت ، ولم أقصد من عندى إبضاحاً لحنى ولا طعناً في غير متهافت ، بل اعتمد على الحق الصريح ، وأتحرى الصدق في إبطال و تصحيح ، فجاء محمد الله كتاباً نفيس المطالب ع كما يفرح الطالب في أنساب آل أبي طالب. قرب ألى إيجاز الألفاظ إطناب المعانى واحتوى على مهات الضوابط مع سهولة المبانى. محتاج المبتدى الى مطالعته. ولا يستغنى المنتهى عن مراجعته ، وحيث وجب التوفيق بين المسمى واسمه انتخبت له اسما علماً منى بأنه نعم علماً موافقاً فسميته (عمدة الطالب) في نسب آل أبي طالب ثم أهديته الى الحضرة العلية . علماً منى بأنه نعم الهدية فانه لا ينبغي لأحد بعده و ( معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) . وأنا أرجو أن يتلقاه من القبول قبائل وييسر منه الى السؤل وسائل :

<sup>(</sup>۱) جلال الدين الحسن كان كريماً زاهداً وله فضائل كشيرة. وكان يسكن جزيرة بنى مالك وله عقب من ولده ناصر الدين محمد. ذكره فى الكتاب فى أعقاب زين العابدين عليه السلام تحت عنو ان (ذكر جلال الدين حسن الزاهد)

وما أنا با لباغي على الحب رشوة ضعيف هوى يبغى عليه ثواب وما شئت إلا أن أدل عواذلى على أن رأيى فى هواك صواب وأعلم قوماً خالفونى ويمموا سواك بأنى قدظفرت وخابوا (١) فا أجود ذلك المجلس الشريف با لاعجاب بهذا الكتاب ، وما أجدر هناك المحل المنيف بأن يحقق لديه الانتساب ، وقد رتبته على مقدمة وثلاثة أصول وجعلت كل أصل فصو لا إعانة للسالك على الوصول ، وهذا أوان الشروع فى المرام ، متوكلا على الملك العلام ، إنه باغاثة من توكل عليه كفيل وهو سبحانه حسبنا و نعم الوكيل ، أما :

## المقدمة

فنى إسم أبى طالب ونسبه ، أمااسمه فقيل! إنه عمران . وهى رواية ضعيفة رواها أبو بكر محمد بن عبدالله العبسى الطرطوسى النسابة . و قيل: اسمه كنيته (٢) ويروى ذلك عن أبى على محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن جعفر الأعرج ابن عبد الله بن جعفر قتيل الحرة ابن أبى القاسم محمد بن على بن أبى طالب النسابة وله مبسوط فى علم النسب ، وزعم! انه رأى خط أمير المؤمنين على عليه السلام فى آخره: ( وكتب على بن أبو طالب ) .

هِ مصحف بخط على عليه السلام احترق ﴾...

وقـد كان با لمشهد الشريف الغروى مصحف فى ثلاث مجلدات بخط

(۱) هذه الأبيات لأبى الطيب المتنبى من قصيدة يمدح بهاكأفور وأنشده إياها فىشوال سنة ٢٤٩ هـ وهى آخر ما أنشده ولم يلقه بعدها ، ومن هذه القصيدة البيت السابق (تجاوز قدر المدح حتى كأنه . . الخ ) .

(٢) فى (الاصابة) لابن حجر عن الحاكم إن اكثر المتقدمين على أن اسمه كنيته .

أمير المؤمنين على عليه السلام احترق حين احترق المشهد سنة خمس وخمسين وسبعهائة ، يقال انه كان فى آخره: وكتب على بن أبو طالب . ولكن حدثنى السيد النقيب السعيد تاج الدين أبو عبد الله محمد بن القاسم بن معية الحسنى النسابة ، وجدى لأمى المولى الشيخ العلاءة فخر الدين أبو جعفر محمد بن الحسين ابن حديد الاسدى رحمه الله : أن الذي كان فى آخر ذلك المصحف على بن أبى طالب ، ولكن الياء مشتبهة با لواو فى الخط الكوفى الذي كان يكتبه على عليه السلام . (١)

وقد رأيت أنا مصحفاً بالمذار في مشهد عبيد الله بن على مخط أمير المؤمنين عليه السلام في مجلد واحد وفي آخره بعد تمام كابة القرآن المجيد: « بسم الله الرحمن الرحيم كتبه على بن أبي طالب » . ولكن الواو تشتبه با لياء في ذلك الخط كما حكياه لى عن المصحف بالمشهد الغروى ، واتصل في بعد ذلك أن مشهد عبيد الله احترق واحترق المصحف الذي فيه ، والصحيح أن اسم أن مشهد عبيد الله احترق واحترق المصحف الذي فيه ، والصحيح أن اسم أبي طالب عبد مناف و بذلك نطقت وصية أبيه عبد المطلب حين أوصى اليه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله ،

أوصیك یا عبد مناف بعدی بواحد بعـد أبیـه فرد وقوله :

وصيت من كنيته بطالب عبد مناف وهو ذو تجارب ومن وكان أبو طالب مع شرفه و تقدمه جم المناقب غزير الفضائل؛ ومن أعظم مناقبه كفالته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيامه دونه ومنعه إياه من كفار قريش حتى حصروه فى الشعب ثلاث سنين مع بنى هاشم عدا أبى (1) ومنشأ الاشتباه هو أن كلاً من الواو والياء يكتب ما لخط الكوفى

ر ۱ ) ومدشه الاشتباه هو ال كلا من الواو والياء يكتب ما لحط الـ لمو فى مربعاً ، غير أن رأس الياء منفتح ورأس الواو منضم ، ولعله انطمست مربعة رأس الياء فاشتبهت ما لواو فقر أها القارىء واوآ والله الأعلم . م ص

لهب ، وكتبوا صحيفة أن لا يبايعوا بنى هاشم ولا ينكحوهم ولا يوادوهم وعلقوها في الكعبة (١) والقصة مشهورة لا يليق ذكرها بهذا المختصر ، ومن أشعاره في ذلك:

ألا أبلغا عنى على ذات رأيها قريشاً ، وخصا من لوى بنى كعب ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً نبياً كموسى خط فى أول الكتب وله من أخرى:

تريدون أن نسخو بقتل محمد ولم تختضب سمر العوالى من الدم وترجون منا خطة دون نيلها ضراب وطعن بالوشيج المقوم كذبتم وبيت الله لا تقتلونه وأسيافنا فى هامكم لم تحطم الى غير ذلك ، ولما اجتمعت قريش على عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألت أبا طالب أن يدفعه اليهم وتحالفوا على ذلك وخشى أبو طالب دهماء المرب أن بركبوه مع قومه قال قصيدته التي يعوذ فيها بحرم مكة الشريف ويذكر مكانه منها ، ويذكر فيها أشراف قريش وهو مع ذلك يخبرهم وغيرهم أنه غير مسلم رسول الله صلى عليه وآله وسلم ولا تاركه لشيء ابداً ، وهي طويلة جداً (٢) منها :

كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاعن دونه ونناضل

(١) ولما علقوها با لكعبة أرسل الله اليها دابة من الأرض فأكات ماكان فيها من قطيعة وعقوق وأبقت ماكان فيها من (بسمك اللهم) فأعلم جبر ئيل رسول الله (ص) بحالها وأعلم النبى أبا طالب فجذل بذلك وأخبر به قريشاً فقالوا له هذا سحر فعله محمد وزادهم طغياناً ونفورا .

(٢) تبلغ مائة وأحد عشر بيتاً تجدها مثبتة فى ديوانه المطبوع ؛ قال ابن كثير : «هى أفحل من المعلقات السبع وأبلغ فى تأدية المعنى » ، وقد ذكر ها أكثر المؤرخين وإن زاد بعضهم منها و نقص آخر .

ونسلمه حتى نصرع حـوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل فأيده رب العباد بنصره وأظهر ديناً حقه غير باطل ومن قوله لإبنيه على وجعفر:

إن علياً وجمفراً ثقتى عند ملم الخطوب والكرب لا تخذلا وانصرا ابن عمكما أخى لأمى من بينهم، وأبى

الى غير فلك ومن مناقبه: انه أستسق بعد وفاة أبيه عبدالمطلب (۱) فسق وأم أبى طالب فاطمة بنت عمرو بن عايذ بن عمران (۲) بن مخزوم (۳) بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب. وفاطمة هذه ايضاً أم عبدالله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يشركها في ولادتها غير الزبير بن عبد المطلب وقد انقرض الزبير ، وهذه فضيلة عظيمة إختص بها أبو طالب وولده دون باقى بى عبدالمطلب ، وأما نسبه : فهو ابن عبدالمطلب ، واسمه شيبة ويقال ، شيبة الحمد ، وقد قيل : إن اسمه عام ، والصحيح الأولى ويقال : سمى شيبة لأنه ولد وفي رأسه شعرة بيضاء . ويكنى أباالحارث ، ويلقب الفياض لجوده ، وإنما نبي عبد المطلب لأن أباه هاشماً من بيثرب في بعض أسفاره فنزل على عمر و بن زيد، وقيل زيد بن عمر و بن خير و بن لبيد بن خير بن النجار وراوى الأولى يقول : عمر و بن ربيد بن لبيد بن خداش بن عام بن غنم بن عدى بن النجار وهو تم الله بن ثعلبة بن عمر و بن الحزرج وهو المعتمد ، فرأى ابنته سلى

<sup>(</sup>١) أنظر (السيرة الحلبية ) ج١ ص ١٣٨ و (تاريخ الحنيس) ج١

ص ۲۸۷ ۰

<sup>(</sup>٢) أثبته الديار بكرى فى (تاريخ الحنيس) ج ١ ص ١٨٠ ( عمرو ) وأما ابن هشام فى ( السيرة ) وابن قتيبة فى ( المعارف ) فأثبتاه كما هنا ،

<sup>(</sup>٣) يو افقه على ذكر هـذا النسب المحب الطبرى فى ( ذخائر العقبى ) ص ٥٥ وأما ابن هشام فى السيرة فزاد ( يقظة ) بين مخزوم ومرة ٠ م ص

فخطيها اليه فزوجه إياها وشرط عليه أنها إذا حملت أتى بها لتلد فى دار قومها وبنى عليها هاشم بيثرب ومضى بها إلى مكة فلما أثقلت أنى بها إلى بثرب فى السفرة النى مات فيها ، وذهب الى الشام فمات هناك بغزة من أرض الشام .

وولدت سلمي عبد المطلب وشب عند أمه فمر به رجل من بني الحارث بن عبد مناف وهو مع صبيان يتناضلون فرآه أجملهم وأحسنهم إصابة وكلما رمى فأصاب قال: أنا ابن هاشم سيد البطحاء ، فاعجب الرجل مار أى منه ودنا اليه وقال: من انت ؟ قال : أنا شيبة بن هاشم ، أنا ابن سيد البطحاء بن عبد مناف . قال : بارك الله فيك وكثر فينا مثلك. قال: ومن أنت يا عم؟ قال: رجل من قومك. قال : حياك الله ومرحباً بك . وسأله عن أحواله وحاجته فرأى الرجل منه ما أعجبه فلما أنى مكة لم يبدأ بشيء حتى أتى عبد المطلب بن عبد مناف فأصابه جالساً في الحجر فخلا به وأخبره خبر الغلام وما رأى منه فتمال المطلب: والله لقد أغفلته .ثم ركب قلوصاً ولحق بالمدينة وقصد محلة بني النجار فاذا هو بالغلام في غلمان منهم فلما رآه عرفه وأناخ قلوصه وقصد اليه فأخبره بنسبه (بنفسه خل) وانه قد جاء النهاب به ؛ فما كذب ان جلس على عجز الرحل وركب المطلب القلوص ومضى به ؛ وقيل : بلكانت امه قد علمت بمجىء المطلب و نازعته فيه فغلمها عليه ومضى به الى مكة وهو خلفه ، فلما رأته قريش قامت اليه وسلمت عليه وقالوا: من أين أقبلت ؟ قال من يثرب. قالوا: ومن هذا الذي معك؟ قال : عبد ابنمته . فلما انى محله اشترى له حلة ألبسه إياها وأنى به مجلس بني عبدمناف، فقال: هذا ابنأخيكم هاشم. وأخبرهم خبره فغلب عليه المطلب لقول عمه إنه عبدا بتعته ، وساد عبدالمطلب قريشاً وأذعنت له سائر العرب با لسيادة والرياسة وأخباره مشهورة مع أصحاب الفيل وفى حفر زمزم وفى سقياه حين استسقى مرتين مرة لقريش ومرة لقيس (١) الى غير ذلك من فضائله وأخباره

<sup>(</sup>١) أنظر القصة في (السيرة الحلبية) ج ١ ص ١٣٣٠

وأشعاره تدل على أنه كان يعلم أن سبطه محمداً نبى (١) وهو ابن (هاشم) واسمه عمر و ريقال له عمر و العلى ، ويكنى أبا نضلة ، وإنما سمى هاشماً لهشمه الثريد للحاج وكانت اليه الوفادة والرفادة ، وهو الذى سن الرحلتين رحلة الشتاء الى اليمن والعراق ورحلة الصيف الى الشام ، ومات بغزة من أرض الشام ، وفيه يقول مطرود بن كعب الحزاعى:

عمر و العلى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف وكان هاشم يدعى القمر ويسمى زاد الركب وقد سمى بهذا آخرون (٢) من قريش ايضاً ، وهو ابن (عبد مناف) واسمه المغيرة ، وإنما سمته عبد مناف أمه ، ومناف اسم صنم كان مستقبل الركن الأسود ، وكان يدعى القمر لجماله وبدعى السيد لشرفه وسؤدده ، وهو ابن (قصى) واسمه زيد ، وانما سمى قصياً لأن امه فاطمة بنت سعد بن شبل الأزدية من أزد شنؤه ، تزوجت بعد أبيه كلاب بن ربيعة بن حزام بن سعد بن زيد القضاعى ، فمضى بها إلى قومه ، وكان زهرة بن كلاب كبيراً فتركته عند قومه وحملت زيداً معها لأنه كان فطيماً فسمى قصياً ، لأنه أغصى عن داره وشب فى حجر ربيعة بن حزام بن سعد لايرى إلا قصياً ، لأنه أغصى عن داره وشب فى حجر ربيعة بن حزام بن سعد لايرى إلا أن كبر فتنازع مع بعض بنى عذرة فقال له العذرى ؛ الحق بقومك

<sup>(</sup>۱) فى (تاریخ الحمیس) ج ۱ ص ۲۷۰ و (السیرة الحلبیة) ج ۱ ص ۱۲۹ کان عبدالمطلب یخبر أهله وقومه بما یکون لذبی من ملك شامل و نبوة عامة فیقول حینما یجی النبی (ص) لیجلس علی بساط عبدالمطلب و برید أعمامه أن مینحوه :

« دعوا ابنی هذا إن له شأناً وإنه ليؤنس ملكاً » .

<sup>(</sup>۲) وهم ثلاثة مسافر بن أبى عمرو بن أمية ؛ وزمعة بن الأسود ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى ؛ وأبو أمية بن المغيرة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم والد أم سلمة زوج النبى (ص) سموا بذلك لأنه لم يكن يتزود معهم أحد فى سفر يطعمونه ويكفونه الزاد ويغنونه .

فانك لست منا 1. قال: وبمن انا؟ قال: سل أمك تخبرك. فسألها فقالت: والله أنت أكرم منهم نفساً ووالداً ونسباً ، أنت ابن كلاب بن مرة وقومك آل الله في حرمه وعند بيته ، فكره قصى المقام دون مكة فاشارت عليه أمه أن يقيم حتى يدخل الشهر الحرام ثم يخرج مع حجاج قضاعة ففعل .

ولماصار إلى مكة تزوج إلى حليل بن حبشة الخزاعي ابنته جي وكان حليل يلى أمر الكعبة ، وعظم أمر قصى حتى استخلص البيت من خزاعة وحاربهم وأجلاهم عن الحرم وصارت اليه السدانة والرفادة والسقاية ، وجمع قبائل قريش وكانت متفرقة في البوادي فاسكنها الحرم ولذلك سمى بجمعاً قال الشاعر :

أبوكم قضى كان يدعى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر

وبنى دار الندوة ، وهى أول دار بنيت بمكة فلم يكن يعقد أمراً تجتمع فيه قريش إلا فيها ، فصار له مع السدانة والرفادة والسقاية النداوة واللواء ، وهو ابن (كلاب) وأسمه حكيم ، وأنما سمى كلاباً لأنه كان يجب الصيد فجمع كلاباً كثيرة يصطاد بها وكانت أذا مرت على قريش قالوا هذا كلاب بن مرة يعنون حكيماً فغلبت عليه وفيه يقول الشاعر ؛

حكيم بن مرة ساد الورى ببذل النوال وكف الأذى أباح العشيرة إفضا له وجنبها طارقات الردى

وهو ابن (مرة) بن (كبب) بن (لوى) بن (غالب) بن (فهر) وهو فى كثير من الأقوال جماع قريش فكل من ولده فهو قرشى ۽ وهو ابن (مالك) وهو جامع قريش فى قول آخر ، وهو ابن (النضر) واسمه قيس ، وإنما سمى النضر لوضاءته و جماله، وهو جامع قريش فى أصح الأقوال، وانماسميت هذه القبيلة قريشاً لتجمعها والتجمع والتقرش بمعنى واحد و قيل: لابل لجمعها لأنهم كانوا تجاراً. وقيل: بل التقرش التفحص والتفتيش، وكان النضر او ابنه مالك او فهر يتفحص عن الرجال المحتاجين و المضطرين ليعينهم ، وقيل: بل كان دليلهم الى الشام رجل

منهم يقال له قريش بن يخلد ، وكانت قافلتهم إذا قدمت قيل قدم قريش ثم غلبت على القبيلة ، والقول الأشهر : أنهم سموا باسم دابة في البحر عظيمة لا تذر شيئاً الاأنت عليه يسميها أهل الحجاز القرش وتصغر وذلك لشدة هذه القبيلة وشوكتها ، وفي ذلك يقول الشاعر (١) :

بها سميت قريش قريشا على ساكنى البحور جيوشا ك فيها لذى الجناحين ريشا يأكلون الأنام أكلا كشيشا يكثر القتل فيهم والحموشا يحشرون المطى حشراً كميشا

وقريش هى التى تسكن البحر سلطت بالعلو فى لجة البحر يأكل الغث والسمين ولايتر هكذا فى الأنام حى قريش ولهم آخر الزمار نبى علم الأرض خيله برجال

وهو ابن (كنانة) ويكنى أبا قيس ، وهو ابن (خريمة) بن (مدركة) واسمه عمرو ، وإنما سمى مدركة لأن إبلا لهم نفرت فتفرقت فذهب عمرو فى إثرها فأدركم فسمى مدركة ، وصاد أخوه عامر أرنبا فطبخه فسمى طابخة وانقمع أخوهما عمير فى البيت فسمى قمعة ، وخرجت أمهم خلف ابنيها تسعى فقال لها ابوهم : مالك تخندفين؟ فسميت خندف ، والخندفة نوع من المشى، وكأن مدركة يكنى أبا الهذيل ، وقيل : أبا حزيمة . وهو ابن (الياس) بن (مضر) ويقال لعقبه : مضر الحمراء (٢) وربما قيل له ذلك أيضاً ، بل هو الأصل فى هذه التسمية ولها قصة عجيبة مشهورة تركناها خوف الاطالة ، وهو ابن ( نزار )

<sup>(</sup>۱) هو المشمرج الحميرى كما فى (تاج العروس) مادة قرش مص (۲) فى (تاريخ الحميس) ج ۱ ص ۱۹۸: الوجه فيه أن زاراً لما حضرته الوفاة قسم بين بنيه أمواله فأعطى مضراً القبة وكانت من أدم حمراء ؛ وفى (تاريخ اليعقوبي ) ج۱ ص ۲۵۵ طبع ليدن أعطى مضراً ناقته الحمراء وما أشبهها من الحمرة

ابن (معد) بن (عدنان) اليه انتهى النبي صلوات الله وسلامه عليه فى الانتساب ثم قال (ص) !كذب النسابون . (١)

وفيها بعد عدنان وابراهيم عليه السلام إختلاف كشير ، وقد اشتهر فيها بين النساب؛ أنه ابن أد بن أدد بن اليسع ابن الهميسع بن سلامان بن النبت بن حمل بن قیذار بن اسماعیل بن ابراهیم . وروی الکلی: أنه ابن ادد بن همیذع بن سلامان بن عوض بن أور بن قوال بن أبيٌّ بن العوام بن ناشد بن حذار بن تدلاس بن تدلاف بن صالح بن حاجم بن ناخش بن ماحی بن عبقی بن عبقر ابن عبيد بن الدعا بن احمد بن سنتين بن تيرز بن محرز بن ملحس بن أرغون ابن عبق بن ریسان بن عبصر بن اقتاد بن ابهامی بن مقصر بن ناحث بن رازخ ابن شما بن من عرض بن عرام بن قيذار. وعن بعض أهل الكتاب انبورخ بن بارياكاتب أرميا قال: قال عدنان ن أدد بن هميذع بن هميسع بن سلامان بن عوض بن لواری بن شوخی بن نعانی بنکدانی بن قلدسانی بن یدلافی بن طهی بن بحش بن ممحاکی بن عاونی بن عافادی بن ابداعی بن همدانی بن بشنانی بن بترانی بن عرانی بن ملحانی بن رعوانی بنعاقانی بندیشانی بنعاصاری بن میادی ابن ثامانی بن مقصاری بن فاحث بن راز خ بن شما بن یزی بن صفا بن جعم ابن قيذار .

وقد روى غير ذلك ، فني هانين الروايتين قد بلغ ما بين عدنان وابراهم

(۱) ولعل السرف قوله (ص) : كذب النسابون . كثرة وقوع الاضطراب فى الاسماء بعد عدنان لما فيها من التخليط والتغيير فى الالفاظ وعواصة تلك الأسماء ، لأن النسابين أخذوه من الكتب العبر انية مضافاً الى قلة الفائدة فى تحصيلها ، وقد روى عنه (ص) أنه كأن إذا انتهى الى معد بن عدنان أمسك وقال : كذب النسابون ، قال تعالى . « وقروناً بين ذلك كثير ا » وهذا هو السر فى كثرة وقوع الاختلاف بين النسابين فيها بعد عدنان مص

على نبينا وعليه الصلوة والسلام أربعين رجلا ، وفي الروامة الأولى تسعة رجال وربما روى ستة رجال الى أكثر من ذلك ، فربما وصل الى خمسة عشر والى عشر بن ؛ ويشبه أن تكون الروامات التي دلت على ما قل عن الأربعين مختصرة أو مصنوعة ، فان بين رسول الله صلى عليه وآله وسلم و بين عدنان غشر من اباً وبضماً ، فروايات المقلين تقتضى أن يكون بين رسولالله صلى عليه وآله وسلم وبين ابراهيم «ع » أقِل من أربعين اباً ، و بعضها موجب أقل من ثلاثين ؛ وبين وفاة اسماعيل عليه السلام ومولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألفان وستمائة وبضع عشرة سنة، وتناسق هذه الولادات في مقدار هذه المدة مستنكر فان أحالوا على طول الأعمار اعتبرنا من ضبط نسبه من بني اسرائيل وهم رؤوس رجالاتهم الذين تنتهي أنسابهم الى سليمان بن داود عليهما السلام ، فان تلك الانساب محفوظة مدونة رواية وكتابة متواتراً ، فقد وجدنا بين من لحق عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم وبين ابراهيم عليه السلام بضماً وستين أباً ، وهذا الاعتبار يوجب أن يكون بين رسول الله (ص) وبين ابراهيم (ع) هذا القدر او ما يقاربه لأن الطرافة والعقود ـ وإنكانا يتفقان بقدر العادة ـ فيها مضبوطة ؛ وانما يقع مثل ذلك ايضاً في الواحد من القبيلة وفي القبيلة من الأمة كما وقع لعبد الصمد بن عبد الله بن عباس ؛ فانه أدرك أولاد الرشيد وهو هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، ومتى روى فى نسب عدنان روايات موجب بعضها إتفاق ولادات بني اسماعيل واسحاق وأوجبت الأخرى بعد التفاوت الخارج عن العادة ، فا لموافق لا محالة أولى بالتقديم ولعل الاختلاف الواقع فىالأسماء الواقعة فىالروايتين اللتين توجبان أن بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم عليه السلام وبين عدنان أربعيناً بأ لاختلافاللغتين، ويقو ّىهذا ايضاً اعتبارات أخر تركناها للإختصار

### نسب ابراهيم الخليل عليه السلام

وأما نسب ابراهيم خليل الرحمن على نبينا وعليه السلام الى نوح «ع» ففيه ثلاث روايات أشهرها: أنه ابن ( تارخ ) بن ناحور بن شروغ بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح صاحب السفينة . ثم اختلف فيما بين نوح وآ دم على نبينا وعليه السلام على خمسة أقوال أشهرها أنه نوح بن مشخد ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ بن اليارذ بن مهلائيل ابن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم على نبينا وعليه السلام ، فهذا ما أرد نا ذكره في هذه المقدمة .

وقد كان أبوطالب أولد أربعة بنين طالباً وعقيلا وجعفراً وعلياً رضوان الله عليهم أجمعين ، وكان كل منهم أكبر من الآخر بعشر سنين فيكون طالب أسن من على بثلاثين سنة ، وبه كان يكنى أبوه وأمهم أجمع فاطمة بنت أسد ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى ، وهى أول هاشمية ولدت لهاشمى وكانت جليلة القدر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدء ها امى ، ولما توفيت صلى عليها ودخل قبرها و برحم عليها . أماطالب فأكرهته قريش على الخروج الى بدر ففقد فلم يعرف له خبر ، ويقال إنه أكره فرسه با لبحر حتى غرق وهو القائل حين أخرجته قريش كرها :

يا رب إما خرجوا بطالب فى مقنب من هذه المقانب فليكن المطلوب غير الطالب والرجل المغلوب غير الغالب الى آخره ، وليس لطالب عقب ولكل من إخوته عقب متصل ذكر ناه فى أصل فصارت الا صول ثلاثة :

## الائصل الاؤول

فى ذكر عقب (عقيل) بن أبى طالب، ويكنى أبا يزيد، وكان أبو طالب يجبه حباً شديداً ولذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنى لا حبك حبين حبالك ، وحباً لحب أبى طالب. (١) وكان عقيل نسابة عالماً بأنساب العرب وقريش ، وكان أعور يكاد يخنى ذلك على متأمله ، وخرج الى بدر فأسر وفداه عمه العباس ، وفارق أخاه علياً أمير المؤمنين فى أيام خلافته وهرب إلى معاوية وشهد صفين معه غير أنه لم يقاتل ولم يترك نصرح أخيه والتعصب له . فروى أن معاوية قال يوم صفين : لانبالى وأبو يزيد معنا . فقال عقيل :

(۱) ولد عقيل بعد ولادة النبي (ص) بعشر سنين ، وكان أكبر من على بعشرين سنة ومن جعفر بعشر سنين وأصغر من طالب بعشر سنين ، ولقد أهمل أكثر المؤرخين إسلامه وأرخه ابن حجر في (الإصابة) بما بعد الحديبية ولا بدع إن أهملوا مثله وقد طعنوا في أبيه من قبل ، ونحن إذا قرأنا في الريخ الطبرى) ج ٢ ص ٢٨٢ قول النبي (ص) لا صحابه : « إنى قد عرفت رجالا من بني هاشم قد خرجوا الى بدركرها فن لتي منكم أحداً منهم فلا يقتله ، يكننا أن نستفيد إيمان عقيل بالنبوة قبل الهجرة غير أن سياسته قريشاً اضطرته الى النبوة على الدعوة الآلهية وهم أعضاد الحنيفية البيضاء وحضنة الدين المبين با لنبوة يكن الغصن الباسق من ذلك الدوح اليانع بدعاً من أصله الكريم ، ولا حائداً عن خطة رجالات بيته الرفيع ، ولو تنازلنا عن ذلك لدلنا ابن قتيبة في (المعارف) خطة رجالات بيته الرفيع ، ولو تنازلنا عن ذلك لدلنا ابن قتيبة في (المعارف)

وقدكنت معكم يوم بدر فلم أغن عنكم من الله شيئاً ، وكأن عقيل حاضر الجواب وله في ذلك أخباركثيرة وأضر في آخر عمره .

( والعقب ) منه ليس إلا في محمد بن عقيل ، فأما مسلم بن عقيل قتيل الكوفة فمنقرض (والعقب) من محمد بن عقيل في رجل واحد وهو أبو محمد عبد الله (١) كَان فقيهاً محدثاً جليلا وأمه زينب الصغرى بنت أمير المؤمنين على عليه السلام وأمها أم ولد ، وكان لمحمد بن عقيل ولدان آخر ان هما القاسم وعبدالرحمن أعقبا ثم انقرضا (وأعقب) عبدالله بن محمد من رجلين محمد ، وأمه حميدة بنت مسلم بن عقيل ، وأمها أم كاثوم بنت على بن أبى طالب «ع » ومسلم أمه أم ولد (أما) محمد بن عبد الله بنَ محمد بن عقيل فأ عقب من خمسة رجال القاسم وعقيل وعلى وطاهر وابراهيم (أما) القاسم بن محمد فكان عالماً فاضلا ويقال له القاسم الجيزى ( وأعقب ) من ولديه عبد الرحمن بن القاسم وعقيل بن القاسم ( فمن ) ولد عبد الرحمن بن القاسم محمد المرقوع بن عبد الرحمن ، له عقب يقال لهم بنوالمرقوع بطبرستان (وأما) عقيل بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وكان صاحب حديث ثقة جليلا فولد القياسم وأحمد وعبد الله ومسلمآ ( فولد ) القاسم بن عقيل بن محمد محمداً ابن الأنصارية كان له أربعة ذكور منهم على بن محمد بن القاسم بن عقيل بن محمد ، يقال له ابن القرشية (أعقب) بمصر ولدين أحدهما أبو عبد الله الحسين كان صبيًا عفيفًا وخلف أربعة ذكور والآخر أبو الحسن محمد ترك ولداً بمصر اسمه عبد الله ويكنى أباالحسين مات بها سنة احدى وأربعين وثلاثمائة .

<sup>(</sup>۱) جزم الترمذى فى جامعه بصدقه ووثاقته لذا خر ج حديثه كما احتج به احمد بن حنبل واسحاق والحميدى والبخارى وابو داود وابن ماجة القزوينى كما عن (تهذيب التهذيب) ج ٦ ص ١٥ وعده الشيخ الطوسى من رجال الامام الصادق (ع) وأصحابه ، وكفاه فضلا وتقدماً ، توفى بعد سنة ١٤٠ هـ م ص

كان له أربعة ذكور .

منهم على بن محمد بن القاسم بن عقيل بن محمد . يقال له ابن القرشية (أعقب) عصر ولدين أحدهما أبو عبد الله الحسين كان صبياً عفيفاً وخلف أربعة ذكور والآخر أبو الحسن محمد ترك ولداً بمصر اسمه عبدالله ويكنى أبا الحسين مات بها سنة احدى وأربعين وثلا ثمائة .

(ومن) ولداحمد بن عقيل بن محمد ؛ محمد وجعفر إبنا عبدالله بن بجعفر بن احمد ابن عقيل المذكور كانا با ليمن ( وولد ) عبدالله بن عقيل بن محمد إبناً وكان نسابة ويكنى أبا جعفر ( ولد ) خمسة ذكور وهم على ومحمد والحسن وأحمد وعقيل (أما) الثلاثة الا ول فلم يذكر لهم عقب و عسى هم در جوا أوانقر ضوا (وخلف) أحمد بن عبدالله بن عقيل ـ وكان نسابة المصابين ـ ثلاثة ذكور علياً وحسيناً وابراهيم ( وأما ) عقيل بن عبد الله بن عقيل ؛ وكان نسابة مشجراً فاضلا يكنى أبا القاسم (فولد) ولدين أحدهما محمد وقع الى قم والآخر عبدالله الإصفهائى كان له ولدان أحدهما القاسم ؛ ويكنى أبا أحمد مات بفساً ( ١ ) عن ولدين هما محمد وعبد الله أبنا القاسم بن عبد الله الاصفهائى ؛ والآخر أبو محمد جعفر العالم وعبد الله أبنا القاسم بن عبد الله الاصفهائى ؛ والآخر أبو محمد جعفر العالم كانوا بحلب وبيروت ومصر .

(وولد) مسلم بن عقيل بن محمد ؛ محمداً كان أمير المدينة ويعرف بابن المزنية قتله ابن أبى الساج (وله عقب) منهم أبو القاسم مسلم بن أحمد بن محمد أمير المدينة المذكور ، كان متأدباً حسن الصورة ؛ مات سنة ثلاثين وثلاثمائة وله عقب (وأما) على بن محمد بن عبد الله فأعقب من عبد الله والحسن لهما عقب (وأما) طاهر بن محمد بن عبد الله فاعقب من محمد وعلى كان لهما اولاد عصر (وأما) ابراهيم بن محمد بن عبد الله فاعقب من محمد وعلى كان لهما اولاد عصر (وأما) ابراهيم بن

 <sup>(</sup>۱) فسا بالفتح والقصر مدينة بفارس بينها وبين شيراز أربع مراحل .
 (مراصد الاطلاع)

محمد بن عبد الله فكان له عقب بفارس (وأما) مسلم بن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبى طالب فأعقب من ثلاثة رجال عبد الرحمن ومحمد وعبد الله ، يعرف بابن الجمحية ، وقد كان سليمان بن مسلم أعقب أيضاً ولكنه انقرض (فمن ولده) عبد الرحمن بن مسلم بن عبدالله بن محمد بن عقيل بن جعفر بن عبد الرحمن بن مسلم المذكور ، وقع الى طبرستان (ومنهم) أبوالعباس أحمد بن محمد بن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن مسلم بن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عمر ماثة سنة ومات عن ولد اسمه على ويكنى أبا القاسم (ومن) ولد محمد بن مسلم بن عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن الحسين بن محمد بن مسلم كانت له بقية با لكوفة (ومن) ولد عبدالله بن مسلم بن عبدالله بن عبداله بن عبدالله بن عبداله بن عبدا

(ومن) بنى عبدالله بن مسلم بن عبدالله بن محمد، ابراهيم الملقب دخنة بن عبدالله بن مسلم المذكور، له أعقاب (منهم) بنو الغلق وهو ابراهيم بن على بن ابراهيم دخنة ، كانوا بنصيبين ، وقد قال الشيخ أبو الحسن على بن محمد العلوى الدمرى النسابة أن شيخ الشرف العبيدلى النسابة ذكر في ابراهيم دخنة غمز أولم بثبته (ومنهم) عيسى الأوقص ، وسلمان إبنا عبد الله بن مسلم بن عبدالله بن مسلم يلقب محمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن احمد بن سليمان بن عبدالله بن مسلم يلقب بقمرية مات بمصر عن ولد ، وكذا أخوه عقيل بن على بن محمد ، كأن له ولد بقصر (ومنهم) الحسن بن عقيل بن محمد بن الحسين بن احمد بن سليمان المذكور بمصر (ومنهم) الحسن بن عقيل بن محمد بن الحسين بن احمد بن سليمان المذكور كال له أيضاً بقية بالمدينة (ومنهم) عبدالله بن مسلم بن عبدالله بن مسلم له بقية بالكوفة يقال لهم بنو جعفر كانت منهم فاطمة النائحة بالحلة معروفة ببنت الهريش ، رآها شيخي النقيب تاج الدين أبو عبدالله محمد بن معية الحسني النسابة رحمه الله (ومن) بني

عيسى الأوقص بن عبد الله بن مسلم العباس بن عيسى الأوقص ، ولى القضاء للداعى الكبير الحسن بن زيد الحسنى على جرجان ، وكان قد أولد بكرمان ، قال الشيخ الممرى ومن بنى الأوقص قوم بطبرستان وخراسان ، وهذا آخر ولد عقيل بن أبى طالب وهم قليلون .

## الاصل الثانى

فى ذكر عقب جعفر بن أبى طالب ، وكان جعفر يكنى أبا عبد الله ، وأبا المساكين لرأفته عليهم وإحسانه اليهم ، وكان قد هاجر إلى الحبشة فيمن هاجر اليها ورجع منها فرصل الى رسول الله يوم فتح خيبر فقال (ص) : ما أدرى بأيها أنا أشد فرحاً بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟ . ولهذا يقال لجعفر ذو الهجر تين يعنى هجرة الحبشة وهجرة المدينة ، ولما جهز النبي (ص) أصحابه الى مونة من أرض الشام أمر عليهم زيد بن حارثة فان قتل فجعفر بن أبى طالب (١) فان قتل فعبد الله بن رواحة فاستشهد الثلاثة الاعمراء ، ولما رأى جعفر الحرب قد اشتدت والروم قد غلبت اقتحم عن فرس له أشقر ثم عقره ، وهو أول من عقر فى الأسلام وقاتل حتى قطعت يده اليمنى فأخذ الرابة بيده اليسرى وقاتل الى ان قطعت اليسرى ايضاً فاعتنق الرابة وضمها الى صدره حتى قتل ، ووجد به نيف وسبعون وقيل نيف و ثمانون ما بين طعنة وضرية ورمية ، ورأى النبي ضلى الله عليه وآله مصرعه ومصرع أصحابه ، وقال ! « زار نى جعفر فى نفر من

<sup>(</sup>۱) ينافيه جلالة جعفر وحزمه وإصابته فى الرأى وبسالته ومثله لا يتقدم عليه أحد ، ويشهد لتقديمه فى الأمارة فى هذه الغزوة دون غيره مافى (تاريخ اليعقوبى) ج ٢ ص ٦٦ طبع ليدن سنة ١٨٨٣م كان جعفر هو المقدم ثم زيد ثم عبد الله بن رواحة .

الملائكة له جناحان يطير بها ». ولهذا يقال لجعفر ذو الجناحين والطيار في الجنة وكان مقتله سنة ثمان من الهجرة ، وقيل سنة سبع ؛ وحزن عليه النبي (ص) حزناً شديداً ودفن جمفر وزمد بن حاوثة وعبدالله بن رواحة في قبر واحد وعمى القبر (أولد) جمفر بن أ في طالب ثمانية بنين وهم عبدالله وعون ومحمدالاكبر ومحمد الائصغر وحميد وحسين وعبدالله الاصغر وعبدالله الاكبر وأمهم أجمع أسماء بنت عميس الخثممية (أما محمد) الا كبر فقتل مع عمه أمير المؤمنين على (ع) بصفين ؛ وأما عون ومحمد الأصغر فقتلا مع ابن عمها الحسين عليه السلام يوم الطف، وأما عبدالله الأكبر فهو أبوجعفر الجواد أحد أجواد بني هاشم الأربعة وهم الحسن والحسين وعبدالله بناامباس وهو الرابع، ولم يبايع رسولالله طفلا غيره وغير ابني بنته الحسن والحسين وعبدالله بن العباس ، وعاش تسعين سنة وقيل غير ذلك وروى عنه أنه قال : أتى رسول الله ـ ص ـ بنعي أبينا جعفر فدخل علينا وقال لامنا أسماء بنت عميسأين بنوأخي ؟ فدعانا وأجلسنا بين يديه وذرفت عيناه فقالت أسماء: هل بلغك يارسول الله عن جعفر شيء ؟ قال : نعم استشهد رحمه الله فبكت وولو لت وخرج رسول الله ( ص ) فلما كان بعد ثلاثة أيام دخل علينا صلوات الله عليه ودعانا فأجلسنا بين يديه كاننا أفراخ وقال : لاتبكين على أخى ـ يعنى جعفر آ ـ بعد اليوم . ثم دعا بالحلاق فحلق رؤسنا وعقُّ عنا ثُمَ أَخَذَ بيد محمد ، وقال ! هذا شبيه عمنا أبي طالب ، وقال لعون : هذا شبيه أبيه خلقاً وخلقاً . وأخذ بيدى فشالها ، وقال : اللهم احفظ جعفراً في أهله و مارك لعبد الله في صفقته فجاءته أمنا تبكي و تذكر يتمنا فقال رسول الله ( ص ) أتخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة ؟ ﴿ وَأَعَقَّبُ ۗ مِنْ وَلَدْ جَعَفُرُ بِنَ أَبِّي طالب محمد الأكبر ولد عبد الله والقاسم وبنات ، فولد ، القاسم بنتاً أمها بنت عمه عبد الله بن جعفر وأمها زينب بنت على بن أبى طالب وأمها فاطمة بنت رسولالله وأمهاخديجة بنت خويلد بنأسد بن عبدالعزى بنعبد مناف خرجت

ابنة القاسم بن محمد بن جعفر المذكور الى طلحة بن عمر بن عبدالله بن معمر التيمى فولدت له ابر اهيم بن طلحة كان يقال له! ابن الحنس يعنون أمهاته الحنس المذكورات وولد عون بن جعفر بن أبى طالب شهيد الطف ابنا اسمه مساور له ذيل لم يطل وانقر ض محمد الأكبر وعون، ودرج الحنسة الا خر أعنى أولاد جعفر ما عدا عبد الله الأكبر (والعقب) من جعفر الطيار في عبد الله الأكبر الجواد وحده ليس له عقب إلا منه ، وكان عبدالله قد ولد (١) بأرض الحبشة ، وله في الجود أخبار كثيرة تركناها حذر التطويل، ويروى انه ليم في جوده فقال:

(١) كانت ولادته بعد النبوة بثلاث سنين وكان عمره يوم هجرة النبي (ص) الى المدينة عشر سنين ، ومات سنة ٨٠ عن تسمين سنة ودفن بالمدينة او بالأبواء واشتهر بالجود حتى لقب بقطب السخاء ، وأنماكثر خيره واتسع ماله بدعاء النبي له يوم رآه يساوم بشاة فقال : « اللهم بارك له في صفقته ». ولازم عمه علياً (ع) فاستفاد منه علماً وتبصراً في دقائق الأمور فحضر معه صفين وعقد له يوم الجمل على عشرة آلاف ؛ وحظى بعده باماميه الحسن والحسين (ع) وكم مرة استماله معاوية فما وجد إلا رجلا صلب الايمان عارفاً بالحق والهدى بائلا عن سفاسف الملحدين فكثرت فيه القالة وتوسع أتباع الهوى في الحط من قـــدره بأحاديث لانصيب لها من الحقيقة ، ويكفينا في القناعة بذلك ما يحدثه ابن الاعثير في ( الكامل ) في حوادث سنة ٦٠ ج ٤ ص ٣٧ من قوله لغلامه لما ورد نعي ابنيه وقال هذا ما لقينا من الحسين فحذفه با لنعل وقال له : . يا بن اللخناء أتقول هذا للحسين ؟ والله لو شهدته لما فارقته حتى أقتل معه والله إنه لما يسخى بنفسى عنهها ويهون على المصاب بها أنها أصيباً مع أخى وابن عمى مواسيين له صابرين معه وإن لم تكنآست الحسين يدىفقد آساه ولدى . . وكان تأخره عن حضور الطف ذهابِ بِصره . م ص

ومات عبد الله بالمدينة سنة ثمانين وصلى عليه ابان بن عثمان بن عفان ودفن بالبقيع ، وقيل : مات بالا ُ بو اء سنة تسعين وصلى عليه سلمان بن عبدالملك أمام خلافته ودفن بالأبواء · وقال شيخنا أبو الحسن العمرى : مات عبد الله في زمان عبد الملك بن مروان وله تسعون سنة ، ( فولد ) عبد الله عشرين ذكر آ وقيل أربعة وعشر أن منهم معاولة بن عبد الله كان وصى أبيه وإنما شمى معاوية لأن معاوية بن أبى سفيان طلب منه ذلك فبذل له مائة ألف درهم ، وقيل ألف الف (ومنهم) على الزيني أمه زينب بنت على بن أبي طالب (ع) وأمها فاطمة بنت رسولالله (ومنهم) اسحاق العريضي أمه أم ولد (ومنهم) اسماعيل الزاهد قتيل بني أمية ، وهؤ لاء الأربعة هم المعقبون من ولد عبد الله بن جعفر (أما) معاوية بن عبد الله الجواد فأعةب من عبد الله بن معاوية الشاعر الفارس ؛ وكان قد ظهر سنة خمس وعشرين ومائة في أيام مروان الحمار ودعا الى نفسه وبايعه الناس وعظمأمره واتسمت مقدرته وملك الجبل بأسره ؛ وكان أبو جعفر المنصور الدوانيق عامله على أبذج و بقى على حاله الى سنة تسع وعشرين ومائة فأوقع عليه أبومسلمالمروزىالحيلحتىأخذه وحبسهبهراة ولم يزلمحبوسا الىسنة ثلاثو ثمانين ومائة ؛ وقبره بهراة في المشرق يزار الى الآن ، رأيت قبره سنة سب وسبعون وسبمائة وكان لمعاوية محمد ويزيد وعلى وصالح ايضاً ، فمن ولد صالح بن معاوية ابن الجواد (١) ومن و لد على بن معاوية (٢) وقد نص الشيخ أبو الحسن العمرى وشيخه شيخالشرف العبيدلى على انقر اض معاوية بن غبدالله بن الجواد بن جعفر ابن أبى طالب وأنه لم ببق له بقية ، وقال الشيخ أبو عبدالله الحسين بن محمد بن طباطبا الحسني : بلله بقية من و لده ماصفهان وغيرها من الجبال . قال : ورأيت

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي العبارة نقص

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وفي المبارة نقص.

مع الصوفية رجلا صوفياً من أهل اصفهان له ذوابتان يذكر أنه من ولد محمد بن صالح بن معاوية بن عبد الله الجواد ولم يتسع لى الزمان فى مسألته عن سلفه وما بق من قومه وأهل بيته هذا كلامه والعجب منه كيف يرد كلام شيخ الشرف محكاية رجل ذكر أنه من ولد محمد بن صالح بن معاوية . فأما الآن فا لظاهر أنه لم يبق منهم أحد ب فقد نص على انقراض معاوية النقيب تاج الدين محمد بن معية الحسنى وغيره من النسابين المتأخرين (وأما) اسماعيل (١) بن عبدالله بن جعفر لهن ولده عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن اسماعيل المذكور بوهو الشاعر الملقب بكلب الجنة (وعقب) اسماعيل بن عبد الله الجواد قليل جداً . قال أبو عبد الله بن طباطبا : له بقية بجرجان وقال الشيخ العمرى : لم يبق من أولاد اسماعيل بن عبد الله بن جعفر الطيار اليوم الا امرأة صوفية ببغداد أمها بنت النبطية المغنية وابوها ابو الحسين بن عبد الوهاب بن على بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين بن محمد بن ما النبطية المغنية وابوها ابو الحسين بن عبد الوهاب بن على بن الحسين بن محمد بن المنطية المغنية وابوها ابو الحسين بن عبد الله بن جعفر الطيار ، اذا النبطية المغنية وابوها ابو الحسين بن العراق ، وقد نص النقيب تاج الدين رحمه الله ما ابت انقرض ولد اسماعيل من العراق ، وقد نص النقيب تاج الدين رحمه الله ما تت انقرض ولد اسماعيل من العراق ، وقد نص النقيب تاج الدين رحمه الله ما تت انقرض ولد اسماعيل من العراق ، وقد نص النقيب تاج الدين رحمه الله ما تت انقرض ولد اسماعيل من العراق ، وقد نص النقيب تاج الدين رحمه الله المه بن العراق ، وقد نص النقيب تاج الدين رحمه الله المه بن العراق ، وقد نص النقيب تاج الدين رحمه الله المه بن العراق ، وقد نص النقيب تاج الدين رحمه الله المه بن العراق ، وقد نص النقيب تاج الدين رحمه الله المه بن العراق ، وقد نص النقيب تاج الدين رحمه الله المه بن المه بن العراق ، وقد نص النقيب تاج الدين رحمه الله المه بن العراق ، وقد نص النقي بن العراق ، وقد به به الله بن المه بن المه

(۱) اسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب كان من ثقات التابعين عده الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الصادق (ع) قتل سنة ١٤٥ وقد قارب التسعين ، كما ذكره ابن حجر فى (التقريب) ومن الغريب ما ذكره فى الكتاب آنفاً من أن اسماعيل هذا قتيل بنى أمية ومن المعلوم انقراض بنى أمية يومئذ واستظهر العلامة المامقانى فى (تنقيح المقال) أن فى العبارة تصحيف (بنى أخيه) ببنى أمية لأنه قتله بنو أخيه معاوية بن عبد الله بن جعفر لما أبى أن يبايع محمد بن عبدالله بن الحسن المثنى فانهم دخلوا عليه فى الحبس ووطئوه حتى قتلوه ، ثم أطلق عبدالله بن الحسن المثنى فانهم من الحبس وكان محبوساً معه ، أنظر القصة بطولها فى أصول الكافى) للكلينى فى باب ما يفصل به بين المحق والمبطل فى أمر الامامة فى (أصول الكافى) للكلينى فى باب ما يفصل به بين المحق والمبطل فى أمر الامامة

على انقراض اسماعيل (فعقب) عبد الله الجواد الباقي من اثنين على الزيني وإسحاق العريضي لاعقب له من غيرهما . والعقب » من اسحاق العريضي بن الجواد ونسبته الى العريض وهو موضع بقرب المدينة وله ذيل إلى الآن ـ من ثلاثة رجال محمد وجعفر والقاسم الأمير باليمن الجليل . أمه أم حكيم بنت القاسم الفقيه بن محمد بن أبى بكر فهو ان خالة الامام جعفر الصادق ، ع » وفى و لده البقية من بني العريضي وانقرض أخواه محمد وجعفر (أعقب) القاسم الأمير من سبعة رجال جعفر واسحاق وعبد الرحمن وعبدالله وأحمد وزيد وحمزة (أما) جعفر بن القاسم الأمير بن العريضي فأعقب من و لده محمد وفيه العدد • واسحاق والقاسم ، وعن أبى نصر سهل البخارى وعبدالله ( فالعقب ) من محمد بن جعفر ابن القاسم الأمير في ابراهيم والحسن وعلى « أما » ابراهيم بن محمد فقال شيخ الشرف أبو الحسن محمد بن محمد العبيدلى رحمه الله ! أعقب من ولده القاسم ابن ابر اهيم قال أبو عبدالله بن طباطبا ؛ وهو سهو إنما عقبه من عيسى ويحيي وأحمد والقاسم الذي ذكره شيخ الشرف هو ابن عيسى بن ابراهيم من و لده نقيب البطيحة أيام الأمير عمر ان بن شاهين ، وهو أبو على عيسى بن يحيي بن القاسم بن عيسى ابن ابراهيم أسود عاقل فيه خير هذا كلام ابن طباطبا ، ولكن الشيخ العمرى موافق الشيخ الشرف فانه قال : أبو على عيسى بن يحيي بن القاسم بن ابراهيم بن محمد وقال: هو نقيب عمانكان أسود الجلد فاضلا و لعل هذا الشريف تولى نقابة الموضمين أعنى البطيحة وعمان أحداهما بعد الأخرى (ومنهم) موهوب بن عبد الله بن عباس بن عيسى له ولد با لحجاز ( ومنهم) الحسن بن عيسى بن ابراهيم له عقب (وأما) يحيى بن محمد بن جعفر بن القاسم الأمير فله عقب من ابنه جعفر كانوا ببخارا (وأما) أحمد بن ابراهيم بن محمد فله عدة أولاد (وأما) الحسن بن محمد بن جعفر بن القاسم الأمير فأعقب من و لده محمد بو ادى القرى وعبدالله ببخاراً ، له بقية عقب من ابنه إسهاعيل بن عبد الله ( وأما ) غبد الله

ابن محمد بن جعفر سزالقاسم الأمير فلا أدرى حال عقبه (وأما) اسحاق بن القلسم الأمير بنالعريضي فلم يذكر عقبه وكذا عبدالرحمن وأحمد وزيد بنوالقاسم الأمير بن العريضي (وأما) عبدالله بن القاسم الأمير بن العريضي فأعقب من ستة رجال محمد وعبدالر حمن وزيد وأحمد وجمفر واسحاق (أما) محمد بن عبدالله بن القاسم الأمير فكان بالمدينة ، وله عقب وبقية بالصعيد وكان منهم قوم بكرمان (ومن ) ولده الشويخ جعفر بن الحسن بن يحيي بن محمد بن عبد الله المذكور (ومن) ولده أيضاً أحمد الأطروش البيع فى سوق البزازين ببغداد بن يحيى بن احمد بن يحيى بن محمد بن عبد الله المذكور ، قال أبو عبد الله بن طباطبا : له ولد ببغداد قال : ومن ولد محيى بن محمد بن عبد الله المذكور قوم بكرمان . (ومن) ولد محمدبن عبدالله المذكور زيد بن محمد له عقب منهم أبو الفضل جعفر بطبرستان وأخوه الحسين بن زيد له عقب في اخرة لهم ، وحمزة بن محمد بن عبد الله المذكور له ولد (وأما) زيد بن عبد الله بن القاسم الأمير بن العريضي فأعقب من و لده الحسن ومنه في احمد ومنه في جماعة منهم محمد بن احمد بن الحسن بن زيدالمذكور (فمن) ولده أبو على أحمد بن محمدالمذكور الرئيس بقرّ وين كان ذامال و نعمة ورياسة ، وو اده ذو الشرقين أبو طاهر محمد بن أحمد كأن سلطان قزوين (ومن) ولده محمد بن أحمد بن الحسن بن زيد بن الحسين بن محمد له أولاد وأخوه على بن محمد له أولاد ولهم أولاد ، والحسن بن محمد له و لد ( ومن ) بني أحمد بن الحسن بن زيد؛ سيار بن أحمد، له و لد؛ واسحاق بن احمد، له ولد، منهم أمير ومحمد ؛ له عقب ؛ وعلى له عقب (ومن) بني أحمد بن الحسن ابن زيد بن عبد الله بن القاسم الأمير ، الحسن بن أحمد ، له أو لاد وزيد بن أحمد . له أبو هاشم محمد ، له أولاد (ومن) بني أحمد بن الحسن بن زيد جعفر بن أحمد المذكور ، له عدد من الا ولاد ؛ ولهم أعقاب وهم أبو هاشم محمد وأبو هاشم اسماعيل ، والفضل بن زيد ؛ ومحمد بن زيد وأبو الحسن ، وأبو عبدالله

محمد، وأبوطاهر محمد وأبوالفرح المحسن؛ وأبو يعلى محمد بن أحمد بن الحسن بن زيد، له غقب من على، ويسار، وأبى على أحمد (أما) على بن أبى يعلى فولده أبو عمارة حمزة ، له ولد وأبو على أحمد له ولد (وأما) يسار بن أبى يعلى فله يعلى فله أولاد (منهم) ناصر بن يسار، له ولد (وأما) أحمد بن أبى يعلى فله ولد، قال أبو عبد الله طباطباهم ببغداد (ومن) بنى أحمد بن الحسن بن زيد ابن عبد الله بن القاسم الأمير، أبو عبد الله الحسين بن احمد المذكور له عقب من أبى على أحمد ، له أبو القاسم على ، له و لد بحر جان، ومن ابن سر اهنك بن الحسين له ولد ببلخ، ومن ولدأ حمد بن الحسد بن زيد ، القاسم بن أحمد المذكور له ولد ، وحمزة بن أحمد المذكور ، له ولد .

قال ابن طباطبا ، و سائر و لد زيد بن عبدالله بن القاسم بن العريضى بقزوين إلا من شذ منهم أو خرج عنها . (وأما) أحمد بن عبد الله بن القاسم الاعمير بن العريضى فأعقب من القاسم بنصيبين والحسن باذر بايجان . وزيد (أما) زيد بن أحمد فولده أبو طالب احمد فى حران و لا "بي طالب أحمد عقب ، ومحمد (وأما) جعفر بن عبدالله بن القاسم الا عمير بن العريضى فأعقب من عبد الرحمان والقاسم ابن عبد الرحمان المذكور يلقب شوشان ولده بنصيبين ، ولشوشان أولاد، وعلى ابن عبدالرحمان المذكور له عقب كان منهم با لا هواز (ومن) أبى جعفر عبدالله ابن جعفر ابن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن العريضى (ومن) أبى محمد سليمان بن جعفر (ومن) على بن جعفر له عقب بالبصرة والا هواز (ومن) اسماعيل بن جعفر ومن) ولذه بالرى ومن القاسم بن جعفر ، ويسمى قساماً . من ولده الشيخ المقدم بالكرخ أبو الحسن طاهر بن محمد بن القاسم المذكور .

قال الشيخ أبو الحسن على بن محمدالعمرى : له بقية بقزوين فى الجاه والعدد (وأما) عبدالرحمن واسحاق ابناء عبدالله بن القاسم فما وقفت لهما على عقب (وأما) حمزة بن القاسم الأمير بن العريضي فأعقب من ولديه محمد وأحمد الملقب أحمر

عينه، فمن ولدأحمر عينه أبو على محمدالسمين الأزرق الشيخالقمي بن احمد بن الحسين ابن احمد أحمر عينه ببغداد لهعقب (ومنهم)أبو محمدالقاسم بن محمدبن جعفر بن أحمد أحمر عينه كان نقيبالطرم وخلف ولداً (ومن) ولد محمد بن حمزة بن القاسم الأمير ، طاهر بن الحسن بن محمد بن حمزة له عقب \_ (آخر بني اسحاق العريضي) ابن عبد الله الجواد بن جعفر بن أبي طالب (والعقب) من على الزيني بن عبد الله الجواد بن جعفر الطيار بن أبي طالب أحد أرحاء آل ابي طالب الثلاثة (واحدتها) بنو موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن بن على بن أبى طالب (والثانية) بنو موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن الى طالب ، ع ، (والثالثة) بنو جمفر السيد بن ابراهيم بن محمد بن على الزيني هذا (وعقبه) من رجلين محمدالا ويس (الرئيس خ ل) واسحاق الأشرف؛ وأمها ايابة (١) بنت عبد الله ن العباس ابن عبد المطلب (أما محمد الأريس ـ الرئيس خ ل ـ فأعقب من أربعة رجال ابراهم وفيه العدد والبيت ، وأبى الكرام عبدالله . وعيسى ويحيي (أما) ابراهيم الاعراد فكان من أجلاء بني هاشمو أمه امرأة من قريش، وفيه يقول أبو محمد عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب يرثيه:

موت ابراهيم جدى هدنى وأشاب الرأس منى واشتعل وأعقب من عشرة رجال وهم جعفر السيد ، ويحيى وهاشم ومحمد وعبد الرحم وصالح وعلى وقاسم وعبد الله وعبيد الله (فولد) جعفر السيد

<sup>(</sup>۱) خلف زيد بن الحسن السبط على لبابة بعد العباس بن على بن أبى طالب «ع، فأولدها نفيسة تزوجها الوليد بن عبد الملك بن مروان فولدت له ولداً ، وكان زيد يفد الى الوليد فيجلس على السرير معه ويكرمه الوليد لمكان ابنته عنده ووهب له ثلاثين ألف دينار دفعة واحدة ، وخلف على لبابة بعد زيد بن الحسن الوليد بن عتبة بن أبى سفيان فولدت له القاسم .

ابن ابراهيم الاعرابي ثلاثة عشر رجلا محمد العالم ويعقوب وابراهيم ويوسف وعيسى الخليصي واسماعيل وموسى وعبدالله الغرش وداود وسلمان واحمد والحسين وهارون (أعقب) الجميع، ولكن الثلاثة الاخر لايمدون فىالمقبين والعلمهم انقرضوا بل نص شيخ الشرف أبو الحسن محمد بن ابى جعفر العبيدلى وابو عبد الله الحسين ابن طباطبًا : على أن عقب جعفر السيد من العشرة الأول ( فا لعقب ) من محمد العالم بن جعفر السيد في داود و ابر اهبم و ادريس وعيسي وصالح وموسى (أما) داود فاكثر اخوته عقباً ، من ولده محمد الصعنون بن داود ، وأبو حشيشة موسى بن محمد بن داود (ومنهم) عبد الله بن داود ، من ولده أبو الرجال احمد بن ابراهيم بن احمد بن عبد الله المذكور . وعبد الله بن يوسف بن عبد الله المذكور (قال) أبو الحسن العمرى : هو أكرم العرب له أولاد وأخوة لهم أولاد (منهم) عيسى ويعةوب واسماعيل وابراهيم ومحمد واسحاق بنو يوسف بن عبد الله (ومن) ولد عبد الله بن داود ، محمد بن يعقوب ابن ابراهيم بن عبد الله بن داود يلقب عجزه يقال لولده بنو عجزه (ومنهم ) حجاف واسمه موسى بن أحمد بن موسى بن عبد الله يعرف عقبه ببني حجــاف (ومنهم) اسحاق بن عبد الله بن داود ، له عقب (ومنهم) صالح بن عبد الله بن داود ، أعقب ( ومنهم ) ادريس بن عبد الله بن داود . قال شيخ الشرف محمد ابن أبي جعفر العبيدلي: له عدد و بقية حسنة . قال ابو عبد الله بنطباطبا : أولد عقيل بن ادريس له أولاد ولأولاده أولاد ، ويعقوب له أولاد وعبدالعزيز له ولدومحمد له ولد وابراهيم له ولد ، ومشفع له عقب ، وأبو بكر له أولاد واحمد له ولد وأبو سميد له أولاد ، وأبو الدنيا له ولد وعبد الواحد وسليمان واسحاق و اسماعیل (ومنهم) محی بن عبد الله بن داود له عقب (ومنهم) عینا ـ عيسى خ ل ـ بن عبد الله بن داود أعقب ايضاً (ومنهم) سليمان بن عبد الله بن داود له عقب (ومن) بني داود بن محمد العالم بن جعفر السيد، احمد بن داود

ابن محمد العالم له عقب فيهم عدد (ومنهم) سليمان بن داود بن محمد أولد . وقال أبو عبدالله الحسين بن طباطبا الحسنى : قال أبو صقر الجعفرى : لم يبق من ولد سليمان غير يحيى بن مسلم بن موسى بن سليمان له ولد (ومنهم) محمد الجبلى بن داود له عدد (ومنهم) محمد الطويل بن داود له ابراهيم ومطرق لهما أولاد .

(ومنهم) محمد البصرى ابن داود أعقب (ومنهم) جعفر بن داود أعقب من ثلاثة عبدالله الأعز الأعسر خل والقاسم له أو لاد، وصبرة له ولد بالبصرة (ومنهم) ابراهيم بن داود أعقب (ومنهم) هارون بن داود له أولاد وبقية (وأما) ابراهيم بن محمدالعالم بن جعفر السيد ، فأعقب من جماعة ( منهم ) أيوب ابن ابراهيم له عدد ( ومنهم ) يحيى بن ابراهيم المعروف با لعقيق له بقية بأسوان و دمشق والمغرب (ومنهم) جعفر بن ابراهيم ، له عقب فيهم عدد (ومن) و لده عبد الله البطين بن جعفر ، له فخذ منهم ببغداد على بن داود بن جعفر بن عبد الله البطين المذكور . قال ابن طباطبا : له ولد ببغداد (وأما) ادريس بن محمد العالم ابن جعفر السيد ويكنى بابى ذرقان ( رزقان خ ل ) . فأعقب من جماعة ( منهم ) العباس بن ادريس له عدد جم " منهم » العباس المعروف بقليب « قبيب خ ل » وهو ابن عبد الصمد بن الحسن بن العباس بن ادريس كان با لموصل « ومنهم » القاسم الكبيش بن الحسن بن المباس بن ادريس ، له و لد وفيه عدد وعقب « منهم » على الجيلى « الجبلى خ ل ، بن المباس بن ادريس ، له عقب ، منهم احمد بن على الجيلي وهو أمير الجحفة . ومن ، بني ادريس ن محمد العالم ، احمد بن ادريس ، له عقب فيهم عدد « ومنهم » يوسف المحدث ابن ادريس روى الحديث وحدث عنه ابن أبي سعد الوراق ، له أولاد « ومنهم » على بن ادريس له أولاد فيهم عدد ، ولإدريس أعقاب غير هؤلاء ايضاً « وأما » عيسى بن محمد العالم بن جمفر السيد ، فله أعقاب ( وأما ) صالح بن محمد العالم بن جعفر السيد فأعقب من جماعة منهم حمزة بن صالح له عقب وعدد ، واسحـاق بن صالح له عقب فيهم كثرة

ومحمد بن صالح له عدد (وأما) موسى بن محمد العالم بن جعفر السيد ويلقب الهراج فله عقب يعرفون ببنى الهراج « والعقب » من يعقوب بن جعفر السيد بن ابراهيم الأعرابي \_ وهو صاحب الجار وأميرها وقتله بنو سليم \_ في القاسم بن الأمير قتله بنو سليم ايضاً « ويقال » لو لده بنو القواسم ، وهم بطن كثيرة في بنى الطيار « أعقب ، من على ومحمد و جعفر بنى القاسم ، ولكل من هؤ لاء الثلاثة فحذ «فمن » بنى على بن القاسم بن يعقوب ، خليفة بن على بن اسحاق بن على بن القاسم المذكور له عقب كثير ، وللقواسم بقية بمصر « والعقب » من ابراهيم بن جعفر السيد بن ابراهيم الأعرابي في جعفر بن ابراهيم ، ومنه في ابراهيم وموسى وهارون وعبد الله واحمد ، قال الشيخ العمرى : لا براهيم بن جعفر السيد بقية ببغداد وقال ابن طباطبا : منهم ببغداد أبو يعلى « ١ ، محمد بن الحسن بن حمزة بن جعفر بن ابراهيم بن جعفر السيد اطروش فقيه على مذهب الامامية له ولد وعمه الحسين بن حمزة له ولد وعقيل بن حمزة بم على مذهب الامامية له ولد وعمه الحسين بن حمزة له ولد وعقيل بن حمزة بم يحرجان « والعقب » من يوسف بن جعفر السيد ابن ابراهيم الأعرابي \_ وهو

« ۱ » كان أبو يعلى الجعفرى فقيها متكلما جليلا فى الطائفة صهر الشيخ المفيد رحمه الله وخليفته فى مجلسه وله الرواية عنه ، توفى ببغداد ودفن فى داره وبعد د أن أطراه النجاشى فى (الفهرست) ذكر كتبه ، وترجمه ابن حجر فى (لسان الميزان) ج ٥ ص ١٣٥ وأرخا وفاته بشهر رمضان سنة ٣٦ وهذا لا يوافق وفاة النجاشى سنة ٥٠٠ كما فى (الخلاصة) كما لايصح ما استصوبه التفريشى فى (نقد الرجال) من تعيينها بسنة ٣٣٤ لأنه تولى مع النجاشى تغسيل علم الهدى فى (نقد الرجال) من تعيينها بسنة ٣٣٤ لأنه تولى مع النجاشى تغسيل علم الهدى السيد المرتضى المتوفى سنة ٣٦٦ فيجب اذا أن تكون وفاته بين سنة ٣٣٦ وسنة وقد كتبها الكاتب على هامش كتاب النجاشى وأدخلها النساخ فى الأصل اشتباها ومثل ذلك واقع كثيراً .

أبو الأمراء ـ فى ولديه أبى على محمد وفيه العدد دوابراهيم وكانا أميرين جليلين ( فمن ) راد أبى على محمد بن يوسف ( المحمديون ) با لحجاز وغيرها أبو عبد الله محمد بن محمدصاحب المروة ، وابو عبد الله جعفر بن محمد بن يوسف صاحب خيبر ، واسحاق بن محمد بن يوسف أمير المدينة وهو الذي بني سورها ووقعت بينه وبين بني على الفتنة العظيمة ، وله بقية بوادى القرى (منهم) محمد المدعو ضبرة بن الحسن بن الحسن بن اسحاق بن محمد بن يوسف ؛ قال الشيخ العمرى : له بقية ومن ولدالامير أبى على محمد بن يوسف الأمير عبد الله بن الأمير ادريس بن الأمير اسحاق بن الامير احمد بن الأمير سلمان بن اسماعيل بن محمد بن يوسف قال العمرى : ولده أمرا. وادى القرى الى يومنا ؛ ولا خوبه سليمان واسماعيل بقية . « ومنهم » مفرح بن اسحاق بن احمد بن سليمان بن محمد بن يوسف ؛ له عدة أولاد وبقية بالحجاز ، وكذ لا خويه الحسن وعلى الا عرج أمير خيبر وآخوهم احمد بن اسحاق أمير خيبر ابو أمراء خيبر ، له ولبنيه توجه «والعقب» من عيسي الخليصي بن جعفر السيد بناء اهيم الأعرابي ـ وهم كشيرون يعرفون بالخليصيين ـ في عبد الله بن عيسى ، وفيهم العدد والكثرة ، وأحمد بن عيسى كان له ولد ببرذعة في « صح » والحسين له ولد في « صح ، فمن ولد عبد الله بن الخليصي محمد بن عبدالله و فيه العدد و الكثرة ، و عيسى بن عبد الله له عقب فيهم عدد . وابراهیم ولده بطبرستان « ومن ولد ، محمد بن عبد الله \_ بنوالخلیصی \_ بالعراق وغيرها « منهم » عبدالله الطويل بن محمد بن عبد الله بن عيسى الخليصي قال الشيخ ابو الحسن العمرى: له بقية بالموصل الى يومنا هذا (ومنهم) ميمون العابد بن صالح بن عبد الله بن صالح بن محمد بن عبد الله بن عيسى الخليصى . قال العمرى ! له بقية بالبصرة الى يومنا . (وأما ) عيسى بن عبدالله الخليصي فأعقب من محمد بن عيسى له عقب وعدد . وجعفر وغبد الله وابراهيم وسلمان ولهم اخوة في (صح) ( والعقب ) من اسماعيل بن جعفر السيد ـ على ماقال ابو عبدالله

محمد بن معية (١) الحسنى النسابة رحمه الله ـ من أربعة رجال محمد الأكبر العالم المحدث ، وابراهيم المقتول ـ وأمها رقية بنت موسى الجون ـ وعلى الشعر انى صاحب الجار . وأحمد المليح . وذكر ابن طباطبا من معقبى ولده محمد الأصغر وعساه انقرض (وأما) محمد العالم بن اسماعيل بن جعفر فاتصل عقبه من سبعة رجال على وموسى وعبيدالله واحمد المدنى و عبد العزيز ويحيى وعبد الله (وأما) ابراهيم بن اسماعيل بن جعفر السيد فولد جماعة (منهم) موسى بن ابراهيم وفيه المحدد (من ولده) أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن موسى المذكور كان ببغداد لا بقية له ، وعلى الشاعر بن يعقوب ، فذ والقاسم فذ وكان عالماً شاعراً (ومنهم) داود «٢» بن موسى بن ابراهيم له عقب « ومنهم » القاسم صاحب

(۱) اشتهر السيد تاج الدين محمد من القاسم بن الحسين الحلى الديباجي الحسني بابن معية أم جده الثاني عشر ، ومعية بنت محمد بن جارية بن معاوية بن زيد بن حارثة الكوفية الأنصارية ، وضبطها في « اللزلزة ، بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الياء . تلمذ على العلامة الحلى وولده الفخر في جماعة كشيرة ذكرهم في اجازته للشهيد الاول ، ومنها نعرف جلالته وجهده في طلب العلوم ، وأطراه صهره صاحب (عمدة الطالب) وقد قرأ عليه اكثر مصنفاته ولازمه نحواً من اثنتي عشرة سنة ، وروى عنه الشهيد الثاني بالاجازة للشهيد الأول وولديه على ومحمد واختها أم الحسن فاطمة المدعوة بست المشايخ ، توفى بالحلة ثامن ربيع الثاني سنة ٢٧٧ وحمل الى مشهد على بن ابي طالب عليه السلام أنظر ( روضات الجنات ) و ( لؤلؤة البحرين ) والفائدة الثالثة من ( خاتمة مستدرك الوسائل ) .

« ۲ » من أولاد داود هذا المهدى بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على ابن الحسين بن على ابن الحسين بن على بن الحسين بن أبى القاسم سلمان بن داود المذكور ؛ انتقل الى بيهق وله بها عقب والله أعلم «كذا عن هامش الأصل المخطوط وقد أقحمه في المتن في النسخة المطبوعة اشتباها » .

الجار بن يعقوب بن موسى بنابراهيم ؛ له عقبوعدد (ومنهم) داود بن ابراهيم ابن اسماعيل بن جمفر له ولد واخوة ، قال ابن طباطبا : قال الدمشقي الجعفرى إن ولد داود بن ابراهيم كانوا بمصر فانقرضوا. (ومنهم) جعفر بن موسى بن ابراهيم بن اسماعيل بن جعفر السيد فخلف أعقاباً (منهم) بنو شكر بصعيد مصر (زعم) النسابة المصرى: أنهم ولد شكر بن عبدالله الممروف با بن سمدى وهو ابن محمد بن جمفر المذكور وهم جماعة لهم بقية الى الآن با لصعيد ( ومنهم ) أبو جميل حسان بن جمفر المذكور له أعقاب ( منهم ) بنو ثعلب بمصر هم ولد ثعلب بن يعقوب بن سلمان بن أبى جميل المذكور (أعقب) ثعلبالمذكور ويكنى أما الفرو ـ الفوز خ ل ـ من خمسة رجال ؛ هم قطب الدين حسام . وعز العرب فارس ؛ وحسام الدين عبد الملك ؛ وفخر الدين أبو المفيد اسماعيل ، وعلى أكبر اخوته ِ حج فخر الدين أميراً على حاج مصر سنة اثنتين وتسعين وخمسهائة ولهم جميعهم أعقاب بمصر الى الآن (ومنهم) يعقوب بن ابراهيم بن اسماعيل بن جعفر السيد . له عقب (منهُم) محمد المعروف بابن خندية (فخندية خ ل) وهو ابن يعقوب بن محمد بن القاسم صاحب الجار بن يعقوب المذكور (ومنهم) اسحاق بن ابراهيم بن اسماعيل بن جعفر السيد له عقب (منهم ) داود بن ابراهيم بن اسحاق المذكورُ قالالعمرى :كانسيداً مقدماً بمصر وله ولد يلقببرغوثاً. « وأما ، عيسى ابن على الشعر انى بن اسماعيل بن جعفر فأعقب من أبى عبد الله محمد وأبى محمد عبدالله . واحمد واسماعيل ؛ ويعقوب ، قال الدمشتي : انقر ضيعقوب بن عيسى ولكل من الباقين أعقاب وانتشار . « وأما » احمد بن اسماعيل بن جعفر فأعقب من اسماعيل ، ولإسماعيل هذا احمد وابراهيم (والعقب) من موسى بن جعفر السيد بن ابراهيم الأعرابي ـ وهو المشهور بالخفافي ( بالخفاقي خ ل ) ـ من الحسين ولده بمصر ومن الحسن ولده بالمغرب والمدينة ، وعلى « فمن » ولد الحسين بن موسى عبد الله بن الحسين ، عقه عصر (ومن) ولد الحسن بن موسى

على الملقب بقطاة بن يوسف بن الحسن المذكور ؛ وولده با لقيروان ، وأولاد الحسن با لمغرب فى نسب القطع فى «صح» وكان لعلى بن الحفافى احمد ؛ له ولد ، والحسن (والعقب) من عبد الله القرشى (القرش خ ل) بن جعفر السيد بن ابراهيم الأعرابى ؛ وله ذيل طويل فى محمد وعلى وحمزة واسحاق ( فمن ) ولد اسحاق بن عبد الله على بن أبن الحديد الحسن بن محمد بن القاسم بن محمد بن اسحاق المذكور؛كان أحد السادة الصلحاء وولى أبوه أبوالحديد نقابة الموصل؛ ولا بقية له (وأما) حمزة بن عبدالله القرشى فى طبرستان فى «صح».

(وأما) على بن عبدالله القرشي كان شاعراً ويعرف بالمتمنى لقوله شعراً: ولما بدالى أنها لا نحبنى وأن هواها ليس عنى بمنجل تمنيت أن تهوى سواى لعلها تذوق مرارات الهوى فترق لى

« فهن » ولده حمرة المكفوف بن محمد بن على بن عبد الله المذكور؛ وعقبه عصر ( وأما ) محمد بن عبد الله فولده جمفر ، له أولاد بمصر ( منهم ) عبد الله ساطوره ، ومحمد له عقب ، والقاسم في آخرين بمصر « والعقب » من داود بن جعفر السيد في محمد المعروف بالحصيني ، ومنه في ابراهيم له أولاد « منهم » الحبشي «الحبش خل» محمد بن ابراهيم ( والعقب ) من سليمان بن جعفر السيد في جماعة ( منهم ) محمد بن سليمان أمه زينب بنت عيسي بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب \_ آخر ولد جعفر السيد بن ابراهيم الأعرابي بن الراهيم الأعرابي بن الإعرابي بن الإعرابي فأعقب من ابراهيم وجعفر ويحي ؛ قال الدمشق الجعفري في كتابه و لديحي يعرفون آل أبي الهياج . (وأما) عبد الله بن ابراهيم الأعرابي فو لدمحمد الحيمي يعرفون آل أبي الهياج . (وأما) عبد الله بن ابراهيم الأعرابي فو لدمحمداً وجمفراً أمها جعفرية لمأ جدغير ذلك (وأما) غبيدالله بن ابراهيم الأعرابي فأعقب من ابراهيم وفيه العدد، ومحمد وعلى (فن) ولد ابراهيم بن عبيدالله عبيدالله عبيدالله بن على بن ابراهيم المذكور ، له بقية بدمشق (منهم) الرهم وهو أبوطالب محمد بن على بن ابراهيم المذكور ، له بقية بدمشق (منهم) الرهم وهو أبوطالب محمد بن على بن ابراهيم المذكور ، له بقية بدمشق (منهم) الرهم وهو أبوطالب محمد بن على بن ابراهيم المذكور ، له بقية بدمشق (منهم) الرهم وهو أبوطالب محمد بن

أبى الحسين بن عبيدالله بن الحسين المشهور بن أبى الفضل جعفر بن أبى الحسين عبيد الله المذكور ، وذو الجلال بن أبي طالب المحسن بن الحسين بنأ بي الحسن القاسم ابن عبيدالله المذكور وكان من ذوى الاقتدار والرياسات و ويعرف بان الجعفرى وكان قـد روسل به الأمير صالح بن الرويقلية أمير حلب وملكما فأغضبه فى بعض ما خاطبه به فقال له صالح «بانغل» . فقال الشريف ، النغل يعرف بامه وأنا اعرف بان الجعفرى ، فاستشاط صالح وعرف خطأه وأمسك عرب جوابه . (وعقب) على بن عبيد الله في (صح) (وأما ) محمد بن عبيد الله بن ابراهيم الأعرابي، فولده ابراهيم له عقب بالمغرب (في صح) وولده عبد العزيز (١) ابن ابراهيم الأعرابي ، احمد بالرى ومحمداً وعلياً ، ولم أفف على أعقاب هاشم ومحمد وعلى وصالح والقاسم بني ابراهيم الأعرابي ـ آخر بني ابراهيم الأعرابي ابن محمد الرئيس بن على الزيني بن عبدالله الجواد بن جعفر الطيار بن ابي طالب ( وأما ) أبو الكرام عبد الله بن محمد الرئيس بن على بن عبد الله بن جعفر الطيار فولد ثلاثة أعقبوا وهم داود وفيه العدد ، وابراهيم ، ومحمد أبو المكارم الأصغر يلقب بأحمر عينه؛ وفي عقبه كشرة وعدد، وهو حامل رأس النفس الزكمية أبي عبد الله محمد بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن على بن أبى طالب «ع ، وكان مع المنصور الدوانيق في قتل محمَّد وابراهيم ابني عبد الله المحض ( ٢ ) « أعقب ،

(١)كذا في النسخ التي بأيدينا والصحيح عبد الرحمن كما ذكره هو آلفا

عند تعداد أولاد الراهيم الاعرابي العشرة ولعله يسمى باسمين فلا حظ . (٢) وفي ذلك يقول داود بن مسلم يخاطب النفس الزكية ويؤنب النأبي الكرام:

يا بنت النبي زارك زور لم يكن ملحفاً ولا سآلا حمل الجعفرى منك عظاماً عظمت عند ذى الجلال جلالا فاذا مر عابر لسبيل يجمع القاطنين والقفالا بهت الناس ينظرون اليه مثل ما تنظر العيون الهلالا

داود بن ابي الكرام من على وفيه عدد وكثرة ؛ وسليمان ، ومحمد . هذا ما قاله شيخ الشرف العبيدلى وأبو الحسن العمرى . وقال ابن طباطبا: أعقب (أما) على بن داود فأعقب من ولده أبى عبد الله الحسين الثائر بقزوين وقبره بها ، له عقب كثير بمراغة والكوفة والشاش وقزوين والائهواز ، ومن محمد بن على ر فا لعقب » من الحسين الثائر بقزوين في أحمــد يعرف با لفــامي ، والحسين انقرض وحمزة ولده با لشاش ، ومحمد ولده بمراغة عنابن طباطبا ( فمن ) ولد أحمد الفامى عبيد الله ؛ له عقب بقزوين ؛ والحسين له ولد با لا هواز ، وأبو عبدالله جعفر بفارس وطاهر وجعفر لها عقب (وأما) سليمان نن داود بن أبيي الكرام، فعقبه من جعفر واحمد ؛ له ولد (منهم) أحمد بن جعفر بن سليمان بطبرستان له أولاد (وأما) محمد بن داود بن الى الكرام ، فعقبه من عبد الله وحده ، وذكر أبو نصر البخارى ! أن فتنة وقعت بجرجان بسبب رجل ذكر أنه على من محمد بن جعفر بن محمد بن داود . وأن جماعة من الطالبيين يشهدون بصحة نسبه وآخرين يدفعونه . قال ابن طباطبا : وهذا الرجل لاأصل له . ( فمن ) ولد عبدالله بن محمد بن داود ، سلمان بن عبد الله الملقب شاشان ، وقيل ساسان بن عبد الله بن محمد أحمر عينه (وعقب) عبدالله بن داود مزداود ، قال ابنطباطبا: وعقب ابراهيم بن أبي الكرام من عبد الله بن ابراهيم ، واسماعيل ، وجعفر ومحمد له ولد بمصر (وعقب) محمد بن أبى الكرام المعروف بأحمر عينه في ابراهيم وعبد الله وداود ، قال ابن طباطبا ؛ وزاد غير شيخ الشرف على ولده القاسم بسمر قند . ـ انقضى ولد أى الكرام عبدالله بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر الطيار \_ (وأما )عيسى بن محمدالرئيس بن على بن عبدالله بن جعفر الطيار فأعقب من محمد المطبق وحده ولم يذكر له ولد غيره وعقبه كثير با لعراق وغيرها ( أعقب ) منابراهيم والعباس واحمد واسحلق وعلى ويحيى (فا لعقب) من ابراهيم

<sup>- (</sup>عن نسخة مخطوطة) ويريد بالجعفرى ابن الى الكرام، مص

ابن محمد المطبق فى جعفر المستجاب الدعوة واحمد وعلى لم يذكره شيخ الشرف (١) وذكره ابن طباطبا والعقب من جعفر المستجاب فى أبى أحمد حمزة ، وأبى الفضل العباس ، وابى القاسم الحسين ، وأبى اسحاق محمد (أما) ابو احمد حمزة فأعقب من أبى محمد على الشيخ له بقية ببغداد ، والحسن أولد ببغداد ثم انقرض (وأما) أبو الفضل العباس بن جعفر المستجاب الدعوة فمن ولده أبو الفضل احمد بن الحسين الأحول القصير ابن على بن العباس المذكور ، لم يبق له بقية ، وانقرض ولد العباس (واما) ابو القاسم الحسين بن المستجاب الدعوة فأعقب من أبى الحسن على وأبى عبد الله محمد (أما) ابو الحسن على بن الحسين بن المستجاب الدعوة فقال ابن طباطبا : (٢) لم يبق منه غير غلام وهو ابن أبى العلا محمد الأعور بن زيد بن على بن الحسين بن المستجاب الدعوة . (وأما) أبو عبد الله محمد بن المستجاب الدعوة فله أبو محمد بن المستجاب الدعوة فله أبو محمد الحسن على فقال ابن طباطبا : بقيت له بنت ببغداد . (وأما) أبو محمد الحسن فمن ولده على يعرف طباطبا : بقيت له بنت ببغداد . (وأما) أبو محمد الحسن فمن ولده على يعرف طباطبا : بقيت له بنت ببغداد . (وأما) أبو محمد الحسن فمن ولده على يعرف

<sup>(</sup>۱) شيخ الشرف هو أبو الحسين محمد بن أبى جعفر محمد بن أبى الحسن على الجواد بن الحسن بن على بن ابراهيم بن على الصالح بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الامام على السجاد عليه السلام ؛ ويعرف بشيخ الشرف العبيدلى نسبة الى عبيدالله الأعرج ، قرأ عليه الشريف الرضى والمرتضى وصاحب العبيدلى نسبة الى عبيدالله الأعرج ، قرأ عليه الشريف الرضى والمرتضى وصاحب (المجدى) العمرى وتصانيفه في النسب تقرب من مائة كتاب بلغ من العمر ٩٩ سنة وتو في سنة ٥٣٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن طباطبا هو الشريف النسابة ابو عبد الله الحسين بن محمد بن أبى طالب بن القاسم بن أبى الحسن محمد بن القاسم بن الجسن بن الحسن بن الراهيم طباطبا ، لقيه أبو الحسن العمرى صاحب (المجدى) وقرأ عليه وكاتبه فى الأنساب وذكره صاحب الكتاب فى عقب ابراهيم الملقب بطباطبا .

بقتادة بن أبي طالب المحسن بن احمد بن الحسن المذكور ، له عقب ( والعقب ) من أحمد بن ابراهيم بن محمد المطبق المتصل الباقي في أبي الخطاب زيد بن القاسم ان محمد بن أحمدالمذكور ( من ولده ) بنوطورى وهم ولد أبى العز زيد الملقب بطورى بن الحسن بن أبي الخطاب المذكور جماعة ببغداد والحلة والحائر (وأما) على بن ابراهيم بن محمد المطبق فقال ابن طباطبا : أولد أبا الفضل محمداً وأبا عبد الله محمداً (منهم) على الضرير بن أبي هاشم عيسي بن أبي الفضل محمد . له أولاد (وأعقب) العباس بن محمد المطبق من محمد (ومنه) في أحمد له عدد و في جمفر ، و في على ، و في العباس قال ان طباطبا ! لم يذكره شيخ الشرف وهو سيدهم ، والعقبالكثير منه و في عيسى ، لم يذكره شيخ الشرف أيضاً ( أما ) أحمد ابن محمد بن العباس فأعقب من حمزة وعيسى (منهم) أبو العباس محمد بن حمزة كانفقيهاً بباب الشعير (١) ،ن بغداد يعرف بابن ميمونة (وأما) جمفر بن محمد ابن العباس فله ولد (منهم) عبد الله بن محمد بن العباس له ولد (وأما) على بن محمد بن العباس فمن ولده حمزة بن أحمد بن على المذكور ( وأما )العباس بن محمد ابن العباس (فعقبه) من أحمد ، ومنه فى أبى الحسين محمد الأكبر ، وأبى على محمد الأصغر ؛ وأبى الحسن محمد الأوسط ، وأبى جعفر محمد (فأما) أبو الحسين محمد الأكـبر فمن ولده ميمون بن جعفر بن أبى الحسين المذكور ما لكوفة ، له غقب وأخوة (وأما) أبو على محمد الأصغر (فمن ولده) أحمد الجرز بن على ابن أبى على ، له أبو الطيب محمد وعلى ومحمد (ومنهم) على بن حمزة بن على ابن أبي على (وأما) أبو جمفر محمد فله ولد، ولم يذكر ابن طباطبا عقب أبي الحسن الأوسط (وأعقب) أحمد بن محمد المطبق من حمزة (وأعقب) حمزة منأحبِمد والقاسم ( فمن ) ولد أحمد بن حمزة . حمزة يلقب با لدبير بن القاسم

<sup>(</sup>١) باب الشعير محلة كانت ببغداد بين دار القز والحريم نسب اليها جماعة من الأعلام المحدثين .

ابن حمزة بنأ حمد المذكور (ومن ولد) القاسم بن حمزة ، حمزة بن على بن الحسين بن حمزة بن القاسم قال ابن طباطبا : له بقية . (وأما) اسحاق وعلى ويحيى أولاد محمدالمطبق بن عيسى فما وقفت لهم غلى عقب ( وأما ) يحيى بن محمد الرئيس بن على بن عبد الله الجواد فأعقب من جمفر وابراهم والصاس « أما » جعفر فأعقب من محمد وأعقب محمد من ولديه عبدالله ، والقاسم لهما أولاد هم في (صح) (وأما) ابراهيم بن يحيي فعقبه من أحمد ، ومحمد ، وعون (وأما) العباس بن يحيى. فولده يحيى ؛ تو فى بمصر سنة ٢٥٧ ولم يخلف غير بنت ـ آخر ولد محمد الرئيس بن على الزينى بن عبد الله الجواد بن جعفر الطيار بن ابى طالب\_ وأما اسحاق الأشرف بن على الزيني بن عبدالله بن جعفر الطيار فأعقب من سبعةرجال، وهم جعفر؛ وحمزة ومحمدالعنطواني،وعبدالله الأكبر، وعبدالله الأصغر ، وعبيدالله والحسن ( فا لعقب ) من جعفر بن اسحاق الأشرف ، في عبد الله فخذكثير ، وعبدالله الأصغر ، له عقب بمصر ونصيبين ، وعلى المرجا له غقب بمصر، ومحمد قال ابن طباطباً: له بقية بسمر قند (فأما) عبد الله الأكبر ابن جعفر بن الأشرف فأعقب من محمد يدعى العمشليق وأعقب العمشليق من على ، وأحمد والحسن . والحسين (أما) على بن العمشليق فأعقب من أبي عيسي محمد الشاهد با لكوفة ، وأبي الطيب محمد ، وأبي عبد الله محمد وأبي محمد الحسن « أما » أبو عيسي محمد الشاهد ، فولده أبر القاسم جعفر ؛ يلقب ذرق البط. وأبوالحسن أحمد، لها عقب (وأما) أبوالطيب محمد، فله أولاد منهم على له ولد (وأما) أبر عبدالله محمد ، فله أولاد منهم أبو طالب أحمد ؛ له أولاد وأخوة (وأما) أبو محمد الحسن، فله أولاد منهم على له ولد واخوة (١) له

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة المطبوعة ولمل فيه سقطاً وقد زاد في النسخة المخطوطة بعد لفظة الا خوة قوله: (فولده القاسم بن الحسين الا فطس)، وكتب عليه (كذا) فراجع .

عقب با لبصرة وغيرها (وأما) على المرجا بن جعفر بن الأشرف، فعقبه بمصر وهم من ابنه اسماعيل؛ وكان لاسماعيل عدة اولاد منهم محمدكناسة (١) (وأما) محمد العنطوانى بن اسحاق الأشرف ، فمن و لده الحقافى « الحقاقى خ ل » ، وهو الحسين بن على بن محمد العنطوا بي ، له عقب ، وعبد الله الأصغر ، وعبيد الله والحسن أولاد اسحاق الاعشرف بن على الزيني ماوقفت لهم على بقية (والعقب) من حمزة بن اسحاق الأشرف بن على الزيني من محمد وحده ، ومنه في الحسن الصدرى، نسب الى الصدر مرضع بقرب المدينة، وعبدالله ؛ وداود، وابراهيم وصالح (أما) صالح بن محمد بن حمزة ، فذكر الدمشقي أنه انقرض. وقال ابن طباطبا : هم في (صح). (وأما) ابراهيم بن محمد بن حمزة فولده بالمغرب، منهم زيادة الله ، ومظهر ، ومحمد ، له ولد وهو من نسب القطع في (صح) (وأما) داود بن محمد بن حمزة فأعقب من اسحاق واسماعيل لها أعقاب (وأما) عبدالله ابن محمد بن حمزة فأعقب من يحيى الفأفاء. واحمد وعلى . لهم أعقاب . وأما » الحسن الصدرى بن محمد بن حمزة . فله عقب كثير أعقب من جماعة ، منهم » زيد والقاسم. وجمفر . ومحمد . وعبد الله . وداود ، واحمد . وطاهر وأسحاق وابراهيم . ويحيي . وحمزة . وبليق وأبو الفوارس « فمن » ولد زيد بن الحسن الصدري أبو عبد الله محمد . يعرف بالجمالان بن عبدالله بن الحسن بب زيد . له والد ببغداد. و ننو جمالان با لحلة يزعمون : أنهم من و لد محمد بن زيد هذا. وقدقيل : اننسبهم مفتعل . والله اعلم «ومن» ولد القاسم بن الصدرى محمدالفأفا له عقب بفارس . وأحمد له عقب « ومن » ولد داود الصدرى أبو الحسن اسماعيل بن داود المذكور . يلقب اللطم . وله ثلاثة ذكور « ومنهم » ابو القاسم محمد مات في بيت المقدس قال الشيخ أبو الحسن العمرى : له بقية . « ومنهم »

<sup>(</sup>١) فى بعض النسخ كباسة با لباء الموحدة بعد الكاف وفى بعضها كنانة بنو نين بينها الا الف .

الحسين بن يحيي بن اسحاق بن داود ، مات بمصر ، وله ذيل (وأما) أحمد بن الصدرى ، فله جماعة اولاد بمصر (وأما) أبو الطيب طاهر بن الصدرى فله جعفر قاضي طبرستان ، له جماعة ببلاد الجبل ، وعلى بن طاهر له عقب ببلاد الجبل، ولهما أخوة في (صح) واخوهما الحسن، له عقب بالجبل (ومن) ولد اسحاق بن الصدرى الحسين بن يحيى بن اسحاق ، مات بمصر . وله ذيل ( ومنهم ) أبو الهياج محمد بن اسحاق ، كان لما مات أسن آل أبي طالب ، وله عقب مصر (وأما) بليق بن الصدرى فله عيسى ، ولد بقزوين وما وقفت على عقب الباقين من أولاد الحسن الصدري ، والله اعلم بحالهم \_ (آخر ولد الحسن الصدري بن محمد بن حمزة ، وهم آخر ولد حمزة بن الأشرف ، وهم آخر بنىالأشرف ابن على الزيني، وهم آخر ولد عبدالله الجواد بن جعفر (١) وهم آخر ولد جعفر الطيار ابن أنى طالب ) \_ وبنو الطيار بادية كشيرة حدثنا الشيخ تاج الدين أبو عبد الله محمد بنالقاسم سنمعية الحسني النسامة عنرجل منهم ورد الحلة أيام حكم الأمير سليمان ابن مهني بن عيسي أمير طي بها أنه قال: نحن بنو جمفر الطيار بادية مع آل مهني يحو من أربعة آلاف فارس نحفظ أنسابنا و ننكح في أعراب طي ولا ننكحهم . لكن أكثرهم يجهلون أنسابهم ولا يعرفون اتصالهم ويكتفون أنهم مر. ولد جعفر الطيار وهم يعرفون بعضهم بعضاً ، ويفرقون بينهم وبين من لا ينتهي اليهم هذا ما حكاه الشيخ قدس الله روحه .

<sup>(</sup>۱) قال أبو نصر البخارى فى (سر السلسلة العلوية)! كل جعفرى فى الدنيا فمن ولد عبد الله بن جعفر اذ لم يصح لجعفرى عقب إلا من عبد الله بن جعفر ، والذين ينتسبون الى عون و محمد ابنى جعفر لا يصح نسبهم أصلا ، والذين ينتسبون الى عبد الله الجواد بن جعفر من غير أولاد معاوية بن عبدالله وعلى بن عبد الله واسحاق بن عبد الله واسماعيل بن عبد الله هؤلاء الأربعة فلا يصح لهم نسب ولا أعرف منتسباً الى غيرهم .

## الإصل الثالث

فى ذكر عقب أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام . وكان أصغر الحوته وبينه وبين أخيه طالب ثلاثون سنة كاملة ،كانكل واحد من بنى أبى طالب الاربعة أصغر من الآخر بعشر سنين ، طالب أكبرهم ، ثم عقيل ، ثم جعذر . ثم على ، ولد بمكة فى بيت الله الحرام يوم الجمعة الثالث عشر من رجب سنة ثلاثين من عام الفيل ، ولم يولد قبله ولا بعده مولود (١) فى بيت الله الحرام سواه إكراماً له و تعظيماً من الله تعالى واجلالا لمحله فى التعظيم ، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم بن عبد مناف رضى الله عنها ، وكان قد ولد وأبوه غائب (٢) فسمته ابن هاشم بن عبد مناف رضى الله عنها ، وكان قد ولد وأبوه غائب (٢) فسمته

(۱) اتفق على ذلك أكثر المؤرخين المحققين من الفريقين منهم الحاكم النيسابورى فى (المستدرك) على الصحيحين ج ٣ ص ٤٨٣ وابن طلحة الشافعى فى (مطالب السئول) ص ١١ ؛ وابن الصباغ المالكى فى (الفصول المهمة) ص ١٤ والشاه ولى الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى فى (إزالة الحفا) وسبط ابن الجوزى فى (تذكرة الخواص) ص ٨ ؛ والصفورى الشافعى فى (نزهة المجالس) ج ٢ ص ٢٠٤ والشبانجى فى (نور الأبصار) ص ٧٧ ؛ وعبد الحميد المحملوى فى (سير الحلفاء) با للغة الهندية ج ٨ ص ٢ . والحافظ الكنجى الشافعى مفتى العراقين فى (كفاية الطالب) ص ٢٦٠ ، والسيد محمود شكرى الآلوسى فى (شرح عينية عبد الباقى أفندى العمرى) والمسعودى فى (مروج الذهب) ج٢ ص ٤ روالأربلى فى (كشف الغمة ) ص ١٩ . وغيرهم كثيرون ولم يخالف إلا الشاذ والأربلى فى (كشف الغمة ) ص ١٩ . وغيرهم كثيرون ولم يخالف إلا الشاذ

(٢) التاريخ الصحيح يوحى الينا أنه كان بمكة حين الولادة وأن قريشاً جاءت الى أبى طالب تسأله عما رأته من عجائب فأعلمهم بما يكون في هذه الليلة من ـ

فاطمة بنت أسد باسم أبيها فلما قدم أبو طالب سماه علياً . ومر. هاهنا يسمى أمير المؤمنين على حيدر لأن حيدرة من أسماء الأسد ، وقد ذكر ذلك في شعره يوم خيبر فقال عليه السلام: انا الذي سمتني أمي حيدرة . ويكني أبا الحسن وأبا تواب وكانت أحب كنيته اليه لأن رسول الله (ص)كناه بها ، وسبب (١) ذلك أنه (ص) دخل على ابنته فاطمة الزهراء وع ، فقال لها: أين ابن عمك؟ فقالت: رأيته غضباناً وخرج. فجاء رسولالله (ص) الىالمسجد يطلبه فوجده نائماً قد الصقت الحصى بجبينه فجعل رسول الله (ص) ينفض الحصى عنه ويقول: قم أبا تراب قم أبا تراب رباه رسول الله (ص) فجمع الله له أسباب الخبر في ذلك ، وذلك أن قريشاً أجدبت ذات سنة وكان أبوطالب فقيراً لامال له فقــال رسول الله (ص) للعباس عمه : ألا نذهب الى أبى طالب لنخفف عنه بعض عياله فقال : نعم فذهبا اليه فقالا : جئنا لنخفف عنك فقال : اذا تركتمالي عقيلا فاصنعا ما شئتها وكأن يحب عقيلا حباً شديداً فأخذ العباس جعفراً وأخذ رسول الله (ص) علياً «ع» فلم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه ولم يزل على (ع) عند رسول الله (ص) حتى هاجر . وقد روى كـثـر من أئمة الحديث أنه لأخلاف في أن أول من أسلم على من ابي طالب «ع » وانما الخلاف

ـولادة ولى الله وسيد الوصيينوولى المتقين ، وأماتسميته علياً فذلك شيء سمعته فاطمة من الهاتف وهي في البيت الحرام .

(۱) فی الحدیث الصحیح عن عمار بن یاسر «رض» أن النبی (ص) کناه بأبی تراب فی غزوة العشیرة فی السنة الثانیة من الهجرة أواخر جمادی الآخرة؛ فانه رآه نائماً علی التراب فقال له: اجلس أباتراب، ثم اخبره بمن یضر به علی رأسه أنظر (تاریخ الطبری) ج۲ ص ۲۹۲ و (مسند احمد بن حنبل) ج٤ ص ۲۹۳ و (السیرة الحلبیة) ج۲ ص ۱۹۵ و (تاریخ الحبیس) ج۱ ص ۱۹۵ و (الریاض النضرة) ج۲ ص ۱۵۶،

فى سنة يوم أسلم ؛ وفضائله أشهر من أن نحصى وقد أفرد فيها المصنفات ؛ ومضى شهيداً ضربه عبدالرحمان بن ملجم لعنه الله سحر ليلة التاسع عشر من رمضان سنة أربعين، وتوفى ليلة الحادى والعشرين منه وشرح ذلك مذكور فى المطولات (١) ولقد كان أمير المؤمنين وع فى ذلك الشهر يفطر ليلة عند الحسن وع وليلة عند الحسين و ع وليلة عند عبد الله بن جعفر ورض ، لا يزيد على ثلاث لقم ويقول : أحب ان ألتى الله وأنا خميص . فلما كانت الليلة التى ضرب فيها أكثر الخروج والنظر الى السهاء و يقول : والله ما كذبت ولا كذبت وانها الليلة التى

(١) أما الخلاف في سنه «ع، يوم أسلم فمن الغريب وقوعه وكثرة الجدالفيه مع أنه لم يعلم اشتراط الاسلام بالبلوغ أول البعثة ، ومع التنازل فلقد قبل النبي الكريم ( ص ) إسلامه وهو ولى الحكم واليه فصل الخطاب ، على أن المحب الطبرى الشافعي في كتاب ( ذخائر العقبي ) ص ٥٨ يحكي لنا القول باسلامه في الخامسة عشرة او السادسة عشرة ؛ وعلى كل فهذه الذات الطاهرة لم تخضع الصنم ولم تعرف قيمة اللات والعزى طرفة عين أبداً منذ يوم الولادة الى حين الارتحال عن الدنيا ، ويكفيها شرفاً وفخراً سواءكان يوم البعثة ابن عشرا واكثر. وأما فضائله عليه السلام فيكفينا في القناعة بذلك ما يحدث به الهيشمي في (الصواعق) المحرقة) ص ٧٧ عن احمد واسماعيل القاضي والنيسانوري والنسائي « ما جاء لأحد من الصحالة من الفضائل مثل ما جاء لعلى » . وينص ابن حجر في (الاصابة) بترجمة على على: « أن بني أمية جدوا في إخماد نور فضائله فلم يزده إلا ظهوراً وانتشاراً » . وبروى الخوارزمي في ( المناقب ) عن ابن عباس : « لو إن الغياض أقلام والبحر مداد والجن حساب والانسكتاب ما أحصوا فضائل على » . ويقول ابن ابي الحديد في (شرح النهج) ج ٢ ص ٤٤٩ : « لو فخر أمير المؤمنين بنفسه وتعديد فضائله وساعده فصحاء الدربكافة لما أحصوا معشار مانطق به الرسول فى أمره » ـ م ص

وعد الله فلما كان وقت السحر وأذن المؤذن با لصلاة خرج فصاح به أوزكان للصبيان فى صحن الدار ، فأقبل بعض الحدم يطر دهن فقال: دعوهن فانهن نوائح فقالت ابنته زينب: مرجعدة فليصل بالناس فقال: مروا جعدة فليصل بالناس. ثم قال: لا مفر من القدر، وأقبل يشد ميزره ويقول (١):

م قال: لا مفر من القدر، واقبل يشد ميزره ويقول (١): أشدد حيازيمك للموت فان الموت لا قيكا ولا تجزع من الموت إذا حال بواديكا وخرج فلما دخل المسجد أقبل ينادى: الصلاة الصلاة. فشد عليه ان ملجم لعنة الله عليه فضربه على رأسه با لسيف فوقعت ضربته في موضع الضربة التي ضربه إياها عمرو بن عبد وديوم الخندق، وقبض على عبد الرحمن المغيرة ابن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب ضربه على وجهه فصرعه وأقبل به الى الحسنين (ع) فامر أمير المؤمنين بحبسه وقال: أطعموه واسقوه فان أعش فأنا ولحدى وأن أمت فاقتلوه ضربة بضربة. وقد صح الحديث عن رسول الله (ص) أنه قال! قاتل على أشقى هذه الأمة وقبض ليلة الأحد ليلة أحد وعشرين من رمضان وله يومئذ ثلاث وستون سنة، وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن العباس ودفن في ليلته قبل انصراف الناس من صلاة الصبح (وقد اختلف الناس في موضع قبره والصحيح أنه في الموضع المشهور (۲) الذي يزار فيه اليوم.

(۱) البيتان لأبى عمرو أحيحة بن الجلاح الأوسى الأنصارى (شاعر جاهلي) تمثل بها الامام عليه السلام ولهما ثالث وهو:

فان الدرع والبي صة يوم الروع يكفيكا ذكر ذلك سبط ابن الجوزى فى تذكرة الخواص ص ١٠٠

(۲) وقد دل على قبره أبناؤه وهم أعرف بقبر أبيهم فان أهل البيت أدرى عالم فيه، واعتماداً على ذلك نشاهد المؤرخين معترفين بان قبره فى الموضع المشهور اليوم؛ وممن نص على ذلك ابن الأثير فى (الكامل) ج ٣ ص ١٥٨ والحموى فى ــ

فقد روى: أن عبد الله بن جعفر سئل؛ أين دفئتم أمير المؤمنين؟ ، قال: خرجنا به حتى اذا كنا بظهر النجف دفناه هناك . وقد ثبت أن زين العابدين وجعفر الصادق وابنه موسى عليهم السلام زاروه فى هذا المكان ، ولم يزل القبر مستوراً لا يعرفه إلا خواص أولاده ومن يثقون به بوصية كانت منه «ع» لما علمه من دولة بنى أمية من بعده واعتقاداته وما ينتهون اليه فيه من قبح الفمال والمقال بما تمكنوا من ذلك ، فلم يزل قبره عليه السلام مخفياً حتى كان زمن الرشيد هارون بن محمد بن عبد الله العباسي فانه خرج ذات يوم الى ظاهر الكوفة يتصيد وهناك حمر وحشية وغزلان ، فكان كلما ألقي الصقور والكلاب عليها لجأت الى الكرفة وطلب من له علم بذلك فأخبره بعض شيوخ الكوفة أنه قبر أمير المؤمنين عليه السلام .

فيحكى أنه خرج (١) ليلا إلى هناك ومعه على بن عيسى الهاشمى ، وأبعد أصحابه عنه وقام يصلى عند الكثيب ويبكى ويقول ! والله يا ابن عم انى لاعرف حقك ، ولا أنكر فضلك ، ولكن ولمدك يخرجون على ويقصدون قتلى وسلب ملكى . الى أن قرب الفجر وعلى بن عيسى نائم فلما قرب الفجر أيقظه هارون وقال : قم فصل عند قبر ابن عمك . قال ! وأى ابن عم هو ؟ قال ! امير المؤمنين على بن ابى طالب ، فقام على بن عيسى فتوضأ وصلى وزار القبر ، ثم إن هارون على بن ابى طالب ، فقام على بن عيسى فتوضأ وصلى وزار القبر ، ثم إن هارون

<sup>- (</sup>معجم البلدان) بمادة النجف والغرى، والكنجى الشافعى فى (كفاية الطالب) ص ٣٢٣ وابن الصباغ المالكى فى الفصول المهمة ص ١٣٨ وابن طلحة الشافعى فى (مطالب السؤل) ص ٣٣، وابن ابى الحديد فى (شرح النهج) ج ١ ص ٣٦٤ وج ٢ ص ٥٥ وص ٥٩ وسبط ابن الجوزى فى (التذكرة) ص ١٠٣

<sup>(</sup>١) أنظر الحكاية بطولها فى(فرحة الغرى) لابن طاووس ص ٥١ ـ ص ٥٠ وفى (كفاية الطالب) للحافظ الكنجي الشافعي ص ٣٢٣ مص

أمر فبنى عليه قبة وأخذ الناس فى زيارته والدفن لمو تاهم حوله ، الى ان كان زمن عضد الدولة فناخسرو بن بويه (١) الديلمى فعمره عمارة عظيمة وأخرج على ذلك أمو الا جزيلة وعين له أوقافا ، ولم تزل عمارته باقية الى سنة ثلاث وخمسين وسبعائة ، وكان قد ستر الحيطان بخشب الساج المنقوش ، فاحترقت تلك العارة وجددت عمارة المشهد على ماهى عليه الآن ، وقد بنى من عمارة عضد الدولة قليل ، وقبور آل بويه هناك ظاهرة مشهورة لم تحترق ، وكان لأمير المؤمنين (ع) فى اكثر الروايات ستة وثلاثون ولداً ثمانية عشر ذكراً وثمانى عشرة أنثى (٢) وروى : خمسة وثلاثون .

(۱) كان السلطان عضد الدولة معاصراً للشيخ المفيد رحمه الله وأخذ العلم عنه ، ولد باصبهان يوم الأحد خامس ذى القعدة سنة ٢٣٤ وتوفى ببغداد يوم الاثنين ثامن شوال سنة ٢٧٧ه. وكانت ولايته على العراق خمس سنين و نصف سنة ، وأوصى أن يدفن فى النجف الأشرف فى الروضة المباركة فدفن وكتب على قبره : « هذا قبر عضد الدولة وتاج الملة أبى شجاع بن ركن الدولة أحب مجاورة هذا الامام المعصوم لطمعه فى الخلاص يوم تأتى كل نفس تجادل عرب نفسها وصلواته على محمد وآله الطاهرين ، وتحد عمارة عضد الدولة للقبر الشريف العارة الثالثة ، والعارة الرابعة له حدثث سنة ٧٦٠ بعد احتراق عمارة عضد الدولة .

(۲) وقد عدد بنات الامام «ع» أبو الحسن العمرى فى ( المجدى ) كما يلى ١ - أم كاثوم. من فاطمة «ع» واسمها رقية خرجت الى عمر بن الخطاب فأولدها زيداً ٢ - زينب الكبرى خرجت الى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب فأولدها علياً وعوناً وعباساً ٣ - رملة . خرجت الى عبد الله بن ابى سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ٤ - أم الحسن . خرجت الى جعدة بن هبيرة المخزومى الحرث بن عبد الما الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب - أمامة . خرجت الى الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب -

وحكى الشيخ العمرى: أنه وجد بخط شيخ الشرف العبيدلى النسابة ماصورته قال محمد بن محمد \_ يعنى نفسه \_ مات من أولاد على «ع» الذكور وهم تسعة غشر ستة فى حياته وورثه منهم ثلاثة عشر قتل منهم بالطف ستة والله اعلم . (والعقب) من أمير المؤمنين غلى «ع» فى خمسة رجال الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس شهيد الطف ، وعمر الأطرف فلنذكر أعقابهم فى خمسة فصول .

## الفصل الاول

فى ذكر عقب السبط الشهيد أبى محمد الحسن بن على بن أبى طالب ، ع، وأمه وأم اخيه الحسين ، ع ، فاطمة الزهراء البتول عليها السلام ، وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب ، قال أبو الحسن على بن محمد العمرى النسابة : حدثنى أبو على عمر بن على بن الحسين بن عبد الله بن محمد الصوفى بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب «ع ، الملقب با لموضح - وكان ثقة جليلا - أن الحدن بن على «ع ، ولد لثلاث من الهجرة وتوفى سنة اثنتين و خسين وعمره ثمان وأربعون سنة . وقال الشريف النسابة أبو جعفر محمد بن على بن الحسن بن المحسن بن المحسن بن المحسن بن المحسن بن الحسن بن المحسن بن على بن ابر اهيم بن الحسن ابن الحسن بن المحسن بن على بن ابر اهيم بن المحسن ابن الحسن بن على بن ابر اهيم بن المحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب «ع ، المحروف بابن معية صاحب (المبسوط):

- 7 - فاطمة خرجت الى أبى سعيد بن عقيل ٧ - خديجة خرجت الى ابنكريز من بنى عبد شمس ٨ - . ميمونة خرجت الى عبدالله الأكبر بن عقيل ٩ - رقية الصغرى خرجت الى مسلم بن عقيل ١٠ - زينب الصغرى خرجت الى محمد بن عقيل ١١ - أم هانى. فاخته ، خرجت الى عبد الرحمن بن عقيل ١٢ - نفيسة ، وهى أم كاثوم الصغرى ، خرجت الى عبد الله بن عقيل الأصغر ، والباقيات من بنانه عليه السلام لم يذكر لهن خروج .

ولد الحسن بن على با لمدينة قبل وقعة بدر بتسعة عشر يوما ، ومات با لمدينة سنة تسع وأربعين من الهجرة . وذكر أبو الغنائم الحسن البصرى : أن مولد الحسن بن على فى شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وقبض سنة خمسين ، وكان عمره إذ ذاك سبعاً وأربعين سنة . وروى الشيخ المفيد رحمه الله قال : ولد الحسن (ع) ليلة النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة ، وجاءت به فاطمة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم السابع من مولده فى خرقة من حرير الجنة كان جبرئيل عليه السلام نزل بها الى رسول الله (ص) فساه حسناً وعق عنه كبشاً . وروى ذلك أيضاً جماعة منهم : أحمد بن صالح التميمي عن عبدالله بن عيسي عن جعفر بن محمد عليه السلام ، وسقته جعدة السم فبق مربضاً أربعين يو ما ومضى عن جعفر سنة خسين من الهجرة وله يومئذ ثمان وأربعون سنة ، وكانت خلافته عشر سنين وتولى أخره ووصيه الحسين عليه السلام غسله و تكفينه ودفنه عند جدته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ـ رض ـ ما لبقيع .

وروى عن جده رسول الله (ص) أحاديث ، وكان رسول الله (ص) يجبه وأخاه حباً شديداً ويحملها على عاتقه ، وكان يشبه جده فى نصفه الأعلى وكان جواداً وله فى ذلك أخبار مشهورة ، وقد صح عن رسول الله (ص) أنهقال له : ابنى هذا سيد و صلحالله به بين فذنين عظيمتين من المسلمين ، وهو أحد اصحاب الكساء (١) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، رآه أبوه فى بعض

<sup>(</sup>۱) أورد الحافظ مفتى العراقين محمد بن يو سف الكنجى الشافعى فى (كفاية الطالب) ص ٢٢٧ بسنده عن عمر بن أبى سلمة ربيب النبى (ص) قال: نزلت هذه الآية على النبى « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » في بيت أمسلمة ، فدعا النبى (ص) فاطمة وحسناً وحسيناً وجللهم بكساء وعلى (ع) خلف ظهره شم قال: « اللهم هؤ لاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهر هم تطهيراً » قالت أم سلمة: وانا معهم يا نبى الله ؟ فقال: أنت على مكانك وأنت على خير ـ

أيام صفين وهو يتسرع الى الحرب ، فقال : أيها الناس الملكوا عنى هاذين الغلامين فانى أنفس بهها عن القتل وأخاف أن ينقطع بهها نسل رسولالله (ص). وبويع بعد وفاة أبيه بيومين ووجه عماله الى السواد والجبل ثم خرج الى معاوية في نيف وأربعين ألفأ ؛ وسير على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة في عشرة آلاف وأخذ على الفرات بريد الشام ؛ وسار الحسن (ع) حتى أتى ساباط المدائن فأقام بها أياماً وأحس في أصحابه فشلا وغدراً فقام فيهم خطيباً فقال : تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت ؟ فقطعوا عليه كلامه وانتهبوا رحله حتى أخذوا رداءه من على عاتقه . فقال : لا حول ولا قوة الا با لله ثم دعا بفرسه فركب حتى اذا كان في مظلم ساباط طعنه رجل من بني أسد يقال له سنان بن الجراح بمعول جي ادا كان في مظلم ساباط طعنه رجل من بني أسد يقال له سنان بن الجراح بمعول فرحه جراحة كادت أن تاتى على نفسه ، فصاح الحسن صيحة و خر مفشياً عليه وابتدر الناس الى الاسدى فقتلوه فأفاق الحسن من غشيته وقد نزف وضعف وابتدر الناس الى الاسدى فقتلوه فأفاق الحسن من غشيته وقد نزف وضعف

- أخرجه الترمذى فى (جامعه) والطبرانى فى (معجمه الأكبر) ثم إن الحافظ رواه بطرق عديدة ؛ وهذا الحديث كاد أن يلحق با لأحاديث المتواترة وقد أورده الفريقان بطرقهم العديدة ، منهم ابن عساكر فى (تاريخه) ج٤ ص٤٠٠ -٢٠٢ والفقيه المحدث عبد الرزاق الرستغنى فى (رموز الكنوز) والفخر الرازى فى رتفسيره) ج٦ ص٧٨٣ ؛ والنيشابورى فى ج٣ فى (تفسير سورة الأحزاب) ومسلم فى صحيحه على ج٢ ص٣٩٠ ؛ والنيهانى فى (الشرف المؤيد) ص٠١ ؛ والسيوطى فى (الدر المنثور) ج٥ ص ١٩٩ وفى (الحصائص العبرى) ج٢ ص٤٢٢ وابن حجر العسقلانى فى (الاصابة) ج٤ ص ٢٠٠٧ ؛ والمحب الطبرى فى (الرياض النضرة) ج٢ ص ١٨٨ ؛ واورد ابن حجر الهيتمى فى (الصواعق) ص٨٥ - ٨٦ الحديث المذكور بالفاظ مختلفة ، وقال ؛ إن أكثر المفسرين على أن الآية نزلت فى على وفاطمة والحسن والحسين لتذكير ضمير عنكم وما بعده ، وجعلها الآية الأولى من الآيات الأربع عشرة الواردة فى أهل البيت علميم السلام . مص

فعصبوا جراحته وأقبلوا به الى المدائن فأقام يداوى جراحته وخاف أن يسلمه أصحابه الى معاوية الله من فشلهم وقلة نصرتهم ، فأرسل الى معاوية وشرطعليه شروطاً إن هو إجابه اليه المام ، منها : أن له ولاية الأمر بعده فان حدث به حدث فللحسين . ومنها : أن له خراج دار الحرب من أرض فارس وله فى كل سنة خمسين ألف ألف . ومنها : ان لا يهيج احداً من أصحاب على ، ولا يعرض لهم بسوء . ومنها ! أن لا يذكر علياً إلا بخير .

و روى أن معاوية كتب كتاباً شرط فيه للحسن شروطاً ، وكتب الحسن كتاب معاوية وجد كتاباً يشترط فيه شروطا في شروطا فيه شروطا لفته ، فطالبه بذلك فقال : قد رضيت بما اشترطته شروطه له اكثر بما اشترطها لنفسه ، فطالبه بذلك فقال : قد رضيت بما اشترطته فليس لك غيره ثم لم يف بشيء من الشروط ، ومضى الحسن مسموماً . يقال من زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس و بذكرون لذلك (١) سبباً الله أعلم به ، ولما ثقل مرضه قام الى الخلاء ثم رجع فقال : لقد سقيت السم مراراً ما سقيته مثل هذه المرة ، ولقد لفظت قطعة من كبدى في الطست فجعلت أقلبها بعود كان معى . فقال الحسين : ومن سقاك هو فقال : وما تريد منه ؟ قال : أقتله . قال : إن يكن فقال الحسين : ومن سقاك هو فقال : وما تريد منه ؟ قال : أقتله . قال : إن يكن هو الذى أظن فا لله حسبه وإن يكن غيره فما أحب أن يؤخذ برىء . وقد كان أوصى الى أخيه أن يدفنه مع جده رسول الله (ص) فان خاف أن يراق في ذلك ولو محجمة دم دفنه با لبقيع ، فلما أراد دفنه مع جده منع من ذلك حتى ذلك ولو محجمة دم دفنه با لبقيع ، فلما أراد دفنه مع جده منع من ذلك حتى

<sup>(</sup>۱) روی ابن عساکر الشافعی فی (التاریخ) فی ترجمته (ع) ج ۶ ص ۲۲۲ عن محمد بن المرزبان أن جعدة بنت الأشعث بن قیس كانت متزوجة بالحسن فدس الیها یزید أن سمی الحسن و أنا اتزوجك ففعلت فلما مات الحسن بعثت الی یزید تسأله الوفاء بالوعد فقال لها: لم نرضك للحسن فكیف نرضاك لانفسنا ؟ وذكر مثله ابن حجر فی (الصواعق) ص ۸۳ – ۸۶ و وسبط ابن الجوزی فی (تذكرة الحواص) ض ۱۲۱ ناسباً ذلك الی ابن عبد البر والسدی مص

خيف أن تكون فتنة فدفنه بالبقيع، وشرح ذلك مذكور (١) في التواريخ المبسوطة (وولد) أبو محمد الحسن \_ في رواية شيخ الشرف العبيدلي \_ ستة عشر ولداً منهم خس بنات واحد عشر ذكراً ، هم زيد والحسن المثني والحسين وطلحة واسماعيل وعبد الله وحمرة ويعقوب وعبدالرحمان وأبو بكر وعمر . وقال الموضح النسابة : عبد الله هو أبو بكر . وزاد (القاسم) وهي زيادة صحيحة (وأما) البنات فهن أم الحسين (الخيرخل) رملة ، وام الحسن (٢) وفاطمة وام سلمة وام عبدالله ، وزاد الموضح رقية فهن في روايته ست بنات ، وجملة أولاده في روايته سبعة عشر وقال أبو نصر البخاري: أولد الحسن بن على ثلاثة عشر ذكراً وست بنات . (أعقب) من ولد الحسن أربعة زيد ، والحسن ؛ والحسين الأثرم ؛ وعمر بنات . (أعقب) من ولد الحسن الدي و عمر انفر ضا سريعاً و بق عقب الحسن من رجلين لاغير زيد والحسن المثني (فمقب) الحسنين اثنا عشر سبطاً ستة من ولد الحسن (ع) وقد روى عن رسول الله صلوات الله عليه أنه قال : سيكون من ولدي عدد نقباء بني اسرائيل و نظم ذلك بعض الشعراء فقال :

(۱) روى الحافظ الكنجى فى (كفاية الطالب) ص ٢٦٩ عن شر حبيل قال :كنت مع الحسين بن على (ع) وأخرج بسر برالحسن وأرادوا أن يدفنوه مع النبي (ص) فخاف أن تمنعه بنو أمية فلما انتهوا به الى المسجد قامت بنو أمية فقام عبدالله بن جعفر فقال إنى شمعته يقول: إن منعوكم فادفنونى مع أمى

وروى مثل ذلك سبط ابن الجوزى فى (تذكرة الخواص) ص ١٢٢.

(٢) قال ابو الحسن العمرى فى المجدى: خرجت أم الحسن وهى لأم ولد الى عبد الله بن الزبير؛ وخرجت أم عبد الله وهى لأم ولد الى زبن العابدين (ع) فولدت له حسناً وحسيناً والباقر وعبد الله، وخرجت أم سلمة وهى لأم ولد الى عمر بن زبن العابدين؛ وخرجت رقية الى عمر و بن المنذر ابن الوام.

فروسى بلا عقب وأحمد معقب وناهيك بالعقب الكرام الأعاظم فستة أسباط الحسين ، وستة من الحسن الهادى ، وكل لفاطم فني ذكر عقب الحسن بن على عليه السلام مقصدان :

## المقصد الائول

فى ذكر عقب أبى الحسين زيد بن الحسن (ع) وهو سبط واحد ، وكان زيد يكنى أباالحسين، وقال الموضح النسابة: أبا الحسن وكان يتولى صدقات (١) رسول الله (ص) وتخلف عن عمه الحسين فلم يخرج معه الى العراق ، وبايع بعد قتل عمه الحسين عبد الله بن الزبير لأن اخته لأمه وأبيه كانت تحت عبد الله ابن الزبير · قاله أبو النصر البخارى . فلما قتل عبدالله أخذ زيد بيد أخته ورجع الى المدينة وله فى ذلك مع الحجاج قصة ، وكان زيد بن الحسن جواداً ممدوحاً عاش مائة سنة ، وقيل خمساً و تسعين ، وقيل تسعين ، ومات بين مكة والمدينة بموضع يقال له حاجر وأم زيد فاطمة بنت أبر مسعود بن عقبة بن عمر و بن

(۱) ولى زيد بن الحسن الصدقات فى زمن الوليد بن عبد الملك فنازعه فيها أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية فوفد زيد على الوليد بن غبد الملك وأعلمه بائن لعبد الله فى العراق شيعة وهو يدعو الى نفسه . فكبر ذلك على الوليد فكتب الى عامله أن يولى زيد بن الحسن الصدقات وبرسل اليه أبا هاشم عبد الله فلما وصل الشام حبسه الوليد وطال حبسه فسعى على بن الحسين (ع) فى اطلاقه وعرف الوليد إفتراء زيد عليه وأعلمه القصة فاطلقه ، أنظر (تاريخ فى اطلاقه وعرف الوليد إفتراء زيد عليه وأعلمه القصة فاطلقه ، أنظر (تاريخ ابن عساكر) ج ه ص ٤٦ توفى زيد با لبطحاء على ستة أميال من المدينة سنة ابن عساكر) وحمل الى البقيع ، وتجد له ترجمة مفصلة فى (ارشاد المفيد) فى باب ذكر ولدالحسن بن على (ع) وذكره ابن حجر فى (تهذيب التهذيب) ج٣ص٥٠٠٠ مص

ثعلبة الخزرجي الا نصاري (والعقب) منه في ابنه الحسن بن زيد، ويكني أبا محمد ، كان أمير المدينة من قبل المنصور الدوانيتي وعمل له على غير المدينة ايضاً وكان مظاهراً لبني العباس (١) على بني عمه الحسن المثني ؛ وهو أول من لبس السواد من العلويين و بلغ من السن ثمانين سنة ، وتو في ـ على ماقال ابن الحداع ـ با لحجاز سنة ثمان وستين ومائة وأدرك زمن الرشيد ، ولا عقب لزيد إلا منه وكان لزيد ابنة اسمها نفيسة خرجت الى الوليد بن عبد الملك بن مروان فولدت منه وماتت بمصر ولها هناك قبر يزار ٬ وهي التي تسميها أهل مصر (الست نفيسة) ويعظمون شأنها ويقسمون بها، وقد قيل: انما خرجت الى عبدالملك سمروان. وإنها ماتت حاملًا منه ، والأصحالاول ، وكان زيد يفد على الوليد بن عبدالملك ويقعده على سرىره ويكرمه لمكان ابنته ، ووهب له ثلاثين الف دينار دفعة و احدة وقد قيل إن صاحبة القبر بمصر نفيسة بنت الحسن بن زيد ، وإنها كانت تحت اسحاق بن جعفر الصادق ؛ والأول هو الثبت المروى عن ثقات النسابين ؛ وأم الحسن بن زيد أم ولد يقال لها زجاجة وتلقب رقرقا (أعقب) ابو محمد الحسن ابن زيد بن الحسن من سبعة رجال القاسم وهو اكبر أولاده ويكني أبا محمد وأمه أم سلمة بنت الحسين الا ثرم بن الحسن بن على بن ابي طالب (ع) وكان زاهداً عابداً ورغاً إلا أنه كان مظاهراً لبن العباس على بني عمه الحسن المثني وعلى ويكنى أبا الحسن أمهام ولد ؛ مات في حبس المنصور ويلقب بالسديد ، قال

<sup>(</sup>۱) وجه المنصور الدوانيق الى الحسن بن زيد ـ وهو واليه على الحرمين ـ أن أحرق على جعفر داره . فألق النار فى الباب والدهلين فخرج أبو عبدالله (ع) يتخطى النار و يمشى فيها ويقول انا ابن أعراق الثرى . انا ابن ابراهيم خليل الله . أنظر (مناقب ابن شهر اشوب) ص ٣١٥ ـ ٣١٦ و وانظر فى (مقاتل الطالبيين) ص ١٤٥ طبع النجف خبر وشايته عند المنصور فى ابن عمه محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى م

ابن خداع النسابة: كان يتظاهر با لنصب . وزيد يكني أبا طاهر ، أمه ام ولد نوبية ۽ وابراهيم يکني أبا اسحاق أمه أم ولد وعبد الله يکني أبا زيد وأبا محمد ايضاً أمه أم ولد تدعى جريدة كذا قال ابو نصر البخارى . ثم قال في موضع آخر من كتابه: أمه أم الرباب بنت بسطام والله أعلم ، واسحاق يكني أبا الحسن كان أعور يلقب الكوكبي ، وأمه أم ولد بحر انية وكان مع الرشيد ، قيل : إنه كأن يسعى بآل أبى طالب اليه ، وكان عيناً للرشيد عليهم ، وسعى بجهاعة من العلويين اليه وقتلوا برأيه وغضب الرشيد عليه آخر الاعمر وحبسه ومات في حبسه وكان لايفارقه السواد ليلا ولا نهاراً . واسماعيل يكني أبامحمد ؛ وأمه أمولد وهو أصغر أولاد الحسن بن زيد ، قال أبو نصر البخاري . ومن الناس من يثبت العقب لخسة منهموهم القاسم وعلى وزيد واسحاق واسماعيل ؛ فهؤ لاء الحنسة معقبون بلا خلاف ، والخلاف في ابراهيم هل بتي عقبه ، وفي عبد الله هل أعقب أم لا ثم ذكر في بمض من نني الخلاف عنه خلافاً كما سيأتي ، وقال الشيخ تاج الدن : أعقب الحسن بن زيد من سبعة رجال ، ثلاثة منهم مكثرون ، وهم القاسم وفيه العدد والبيت ، واسماعيل ، وعلى السديد واربعة مقلون ، وهم اسماعيل وزيد وعبد الله وابراهيم . (أما) ابو محمد القاسم بن الحسن بن زيد فأعقب من ثلاثة عبد الرحمان الشجرى ومحمد البطحانى وحمزة ، هكذا قال شيخ الشرف العبيدلى ثم قال ! وعقب حمزة فى ( صح ) وقال العمرى : وبقزوين والديلم قوم ينسبون الى على ومحمد ابنى حمزة بن القاسم ، وعقب حمزة فى (صح) وانما أعقب القاسم ابن محمد البطحانى وعبد الرحمان الشجرى ، وقال تاج الدين النقيب: عقب القاسم يرجع الى رجلين محمد البطحانى وعبد الرحمان الشجرى ؛ وهو الصحيح وسيجيء ان شاء الله تعالى فان عقب حمزة إذا كانو ا في (صح ) في زمن شيخ الشرف العبيدلي والعمرى فمن ابن لهم البينة الصريحة بالثبوت اليوم هيهات؟

فالعقب من محمد البطحانى بن القاسم بن الحسن بنزيد، ويروى بفتح الباء

منسوباً الى البطحاء وبضمها منسوباً الى بطحان واد بالمدينة. قال العمرى: وأحسب أنهم نسبوه الى أحد هاذين المرضمين لإدمانه الجلوس فيه ، وكأن محمد البطحاني فقيهاً وأمه ثقفية (وأعقب) من سبعة رجال القاسم الرئيس بالمدينة وابراهيم وموسى وعيسى وهارون وعلى وعبد الرحمان . أما ، عبد الرحمان بن محمد البطحاني فقال الشيخ ابو الحسن . ١ ، العمرى : قال ابو جعفر شيخنا ـ يعني شيخ الشرف العبيدلى \_ ما ذكر له الكوفيون عقباً . وقال أبى \_ يعني أبا الغنائم محمد بنالصوفى العمرىالنسابة \_ وجدت فى مشجرة بن عدى الدارع البصرىأولد عبد الرحمان بن محمد البطحانى و لدين هما جعفر وعلى ، فأما ، على فأعقب محمداً لا غير « وأما ، جمفر فأعقب أحمد وحده وأعقب أحمد ثلاثة طاهراً بطبرستان وعيسى بالرى ، وكوچك بآ مل قال ابوالحسن العمرى : وما يعلم لعبد الرحمان البطحانى الى يومنا هـذا ولد فاذا كان ذلك كذلك في زمانه فني هذا الزمان أولى. وقد وجدت ممن انتسب اليه ناصر الدين علياً بن المهدى بن محمد بن الحسين ان زيد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن عبد الرحمان بن محمد البطحاني المدفون بسوقةم فى المدرسة الوافعة بمحلة سورانيك ومحمد بن احمد بن جمفر بن عبدالرحمان ابن محمد البطحاني لم يذكره واحد من النسابين وإنما ذكروا ما ذكرت لك والله

<sup>(</sup>۱) هو نجم الدين أبو الحسن على بن أبى الفنائم محمد بن على بن محمد بن محمد بن عمد ملقطة بن أحمد السكوفى بن على الضرير بن محمد الصوفى بن يحيى بن عبد الله ابن محمد بن عمر الأطرف بن الامام على أمير المؤمنين عليه السلام صاحب المجدى ، فى الائساب الذى ينقل عنه كثيراً فى «الكتاب» وله ايضاً «المبسوط» و «الشافى » و «المشجر » فى الائساب ، وكان ساكن البصرة ثم انتقل منها الى الموصل سنة ٣٢٤ ، وتزوج هناك وأولد بها وكان ممن لتى المرتضى علم الهدى يروى عن والده النسابة ابى الغنائم وعن شيخ الشرف العبيدلى وعن أبى عبدالله الحسين بن محمد بن طباطبا النسابة ، وكان حياً سنة ٤٤٣ ه .

أعلم.

وأما على البطحانى فكان له خمسة بنين القاسم قال ابو الغنائم العمرى: أولد بالكرفة وقال غيره: أولد بطبر ستان . والحسن الائطروش ، وعلى أولد بحرجان ومحمد أولد بطبر ستان ، والحسين أعقب ، قال ابن طباطبا : ولده على بن الجندى كوفى ، له ذكور وأناث ، منهم بدمشق ومنهم بآذربايجان . وأما هارون بن البطحانى فولده خمسة رجال هم محمد وعلى والحسن والحسين والقاسم . أما محمد ابن هارون فكان سيداً متوجها با لمدينة من ولده داود الا صغر بن محمد بن هارون أولد با لمدينور ، والحسن بن محمد أولد با لمدينة ، وحمزة بن محمد أولد بالرى وطبر ستان وعيسى بن محمد له ولد اسمه حمزة ، والحسين ابن محمد ، ولده ابو عيسى على يعرف بابن عزيزة ويقال لولده بنو عزيزة كانوا بالكوفة ، وقال ابن طباطبا : ابو عيسى على بن عزيزة هو ابن الحسين بن هارون . ومن ولد الحسين بن محمد ، هارون الا قطع بن الحسين بن محمد ، له عقب بالرى ، منهم الشريفان الجليلان أبو الحسين (1) احمد بن الحسين بن هارون المذكور كثير الشريفان الجليلان أبو الحسين (1) احمد بن الحسين بن هارون المذكور كثير الشريفان الجليلان أبو الحسين (1) احمد بن الحسين بن هارون المذكور كثير الشريفان الجليلان أبو الحسين (1) احمد بن الحسين بن هارون المذكور كثير

(۱) المؤيد با لله ابو الحسين احمد بن الحسين بن هارون بن الحسين محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن الامام على ابن أبي طالب «ع» كان من أثمة الزيدية ، ولد بآمل طبرستان ونشأ في طلب العلم وأخذ عن خاله أبي العباس احمد بن ابراهيم بن الحسن بن ابراهيم بن محمد ابن سليمان بن داود بن الحسن بن على «ع» وبرع في الأصول والفقه وله فيها المصنفات . خرج أو لا سنة ، ۳۸ في أيام الصاحب بن عباد وعارضه أبو الفضل الناصر فقتل من عسكر المؤيد ثمانين رجلا وأخذ هو أسيراً وحمل الى بغداد وبعد أيام خلى سبيله ثم عاد الى الرى ثم الى آمل وتوقف هناك حتى كثرت مكاتبات أهل الجبل والديل في بذل النصر له ، تو في بلنجا من نو احى ديلمان يوم عرفة سنة أهل الجبل والديل في بذل النصر له ، تو في بلنجا من نو احى ديلمان يوم عرفة سنة أهل الجبل والديل في بذل النصر له ، تو في بلنجا من نو احى ديلمان يوم عرفة سنة وصلى عليه السيد ما نكديم الخارج بعده بلنجا الملقب ــ

العلم له مصنفات فى الفقه والكلام بو يع له بالديلم ولقب با لسيد المؤيد ؛ وأخوه أبوطالب محى من الحسين كان عالماً فاضلا له مصنفات فى الكلام ، بو يع له أيضاً و لقب السيد الناطق ما لحق ۽ ويعرفان با بني الهارونی ولهيا أعقاب ( وأما ) على والحسن والحسين والقاسم او لاد هارون البطحاني فما وقفت لهم على عقب (وأما) عيسى بن البطحاني فكان رئيساً با لكوفة متوجهاً (والعقب) من ولده في رواية البصريين أربعة رجال حمزة الأصغر ؛ وأبو تراب على النقيب. وأبو عبد الله الحسين ، وأبو تراب محمد (أما) حمزة بن عيسى بن البطحاني ، فولده القاسم ميمون الأعرج ، وعلى وولدهما بالرى وطبرستان ( وأما ) ابوتراب على النقيب ابن غيسي بن البطحاني و فعقبه من داود ابي على و لم يعقب من اولاد ابي تراب غيره ه وأعقب داود من اربعة رجال : حمزة بخجند، ومحمد ، وأحمد ه وأبي غبد الله الحسين المحـــدث . قال الشيخ أبو الحسر . العمرى : طعن فيه أهل نيسا بور وقال أبي أبو الغنائم النسابة : إنه ثبت نسبه عندى وله عقب بنيسابو رسادات علماء نقباء متوجهون. وأعقب من أبى الحسن محمد المحدث بنيسابور كان رئيساً جليلا، ومن أبى على محمد وأبى الحسين محمد بمرو، وأماأبو الحسن محمد المحدث ، فولده أبو محمد الحسن النقيب ، كان رئيساً عظيم القدر بنيسا بور . وكانت اليه نقابة النقياء بخراسان، وأبوعبد الله الحسين، وأبوالبركات إسحاق ، وهو هبة الله ؛ ولد له بعد أن جاوز تسعين سنة ، وأما أبو الحسن النقيب ، فولده

<sup>-</sup> با لمستظهر با لله ، ومشهده بلنجا مشهور بزار ، وقام بعده أخوه الناطق بالحق أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون المولود سنة ، ٣٤ وقد اشتغل على خاله أبر العباس المذكور وعلى الشيخ أبى عبد الله البصرى وشيوخ أخر ، وله تاليفات فى أصول الدين والفقه ، وقد سار سيرة آبائه الى أن توفى بجر جان من طبرستان سنة ٢٤٤ه ، أولد رجلا واحداً وهو أبو هاشم محمد أمه أم الحسن بنت يحيى بن الداعى الحسن بن القاسم الحسنى

أبو القاسم زيدكان اليه النقابة بعد أبيه ؛ وأبو المعالى اشماعيل النقيب بعد أخيه ولكل منها ولد .

فن ولد أبى القاسم زيد ذخر الدين أبو القاسم زيد بن تاج الدين أبى محمد الحسن بن أبى القاسم زيد بن الحسن بن زيد المذكور ، كان نقيب نيسابور ، وله عقب ، وأما أبو عبد الله الحسين بن محمد فابنه يكنى بأبى الفتوح يعرف بالرضى وأما أبو البركات اسحاق هبة الله ، فله ولد ، وأماأبو على محمد بن أبى عبدالله الحسين ابن داود ، فله أبو الفضل أحمد الفقيه الحنفي المدرس بنيسابور ، له ولد ، وأما أبو الحسين محمد بن أبى عبد الله الحسين بن داود ، فله ولد وأما أحمد بن داود ابن أبى تراب على النقيب ، فو لده زيد ، وعلى، وأبو على ، أما أبو غلى بطبرستان فله أبو هاشم محمد ، له ولد ، وأما على بن احمد بن داود فله عدة أولاد ، منهم أبوزيد ، وأبو القاسم مهدى ، وأماأبو زيد بن على بن احمد بن داود فولد ، وأبو القاسم مهدى ، وأماأبو زيد بن على بن احمد بن داود فولد ، وأبو القاسم مهدى ، وأماأبو زيد بن على بن احمد بن داود

وأما أبو عبدالله محمد بن داود بن أبى تراب؛ فله الحسن له أولاد، والحسين له أولاد، وأما أبو تراب محمد له أولاد، وأما أبو تراب محمد ابن عيسى بن البطحانى ، فله احمد، ولده ببلخ زيد بن أحمد ؛ والحسن ببلخ، وعيسى بن أبى تراب محمد، والقاسم بن أبى تراب، ولكل عقب .

وأما أبوعبد الله الحسين بن عيسى بن البطحانى ؛ فله ثلاثة أولاد وهم محمد المعروف بشيشديو ، والقاسم ، وعلى . أما محمد شيشديو ، فله عدد من الأولاد متفرقون فى البلاد ، منهم على الأكبر المكارى يعرف بخر بندة ، وعلى الرويانى وحمزة ، والحسين ، وسراهنك ، وأحمد ، وعلى ، واكل منهم عدد من الأولاد ولهم أعقاب كثيرة ، وكان أبو نصر البخارى يذكر بنى شيشديو بغمز والله اعلم وأما القاسم بن الحسين بن عيسى بن البطحانى فله عقب بآمل، وأماعلى بن الحسين ابن عيسى بن البطحانى فله عقب بآمل، وأماعلى بن الحسين ابن عيسى بن البطحانى فله عقب بآمل، وأماعلى بن الحسين ابن عيسى بن البطحانى فاولد ثلاثة ، أحدهم بقم ، والآخر ما لرى ، والثالث

بر او ند ، ولم يذكر منهم ابن طباطبا سوى الحسن بن على بر او ند ـ هذا آخر ولد عيسى من محمد البطحاني ـ .

وأما موسى ن البطحاني وكان أحد سادات المدينة وكان له عشرة بنين الحسن بن موسى ، مات في الحبس با لمدينة قال ابو الغنامم العمرى : ولم ينزك غير بنت . وقال أبو المنذر على ن الحسين النسابة : و لد الحسن بن موسى ابناً اسمه احمد ، وابراهیم بن موسی له ولد ، وزید بن موسی له ایضاً ولد . ویحی بن موسىله ولد ، وأحمد بن موسى أولد بطبرستان ، ومحمدالاصغر بن موسى أو لد بخراسان وغيرها ، وعلى بن موسى مات بالحبس ، و له و لد بمكة اسمه محمد أعقب والحسين ىنموسى أو لد بالمدينة ، ومحمد بن موسىقيل أعقب ؛ وحمزة بن موسى كان سيداً متوجهاً بالمدينة وعقبه من ابنه أبى زيد الحسن بن حمزة المعروف بابن الزبيرية ، له عدة أولاد بمصر وغيرها من البلاد . ومن ولده محمد بن الحسن ابن داود بن الحسن بن حمزة الملقب بعمر عكان أنكره أبوه وقتاً ثم اعترف به ولهولد مكشوط والله اعلم بحاله . قال ابن طباطبا: لموسى بن البطحاني بقية بالحجاز يعرفون بالزبيريين ولم يبق من ولد الحسن بن زيد بن الحسن بن على با لحجاز غيرهم . أماا راهيم بن البطحاني ويعرف على ماقيل بالشجرى وكان رئيساً بالمدينة قال شيخ الشرف العبيدلى : أعقب في بلدان شتى وفيهم مجانين عدة وبله ونقص وسفهاء. ومنهم قد بدان أبو محمدالحسن بن حمزة بن محمد بن ابر اهيم بن البطحاني با أكموفى ، تزوج يهودية وهو ميناث . ومنهم محمد الأطروش بن حمزة بن محمد ابنابراهيم بنالبطحاني ۽ له و لد و أخوه أبوالحسن على يدعى بطاجان (١) معتوه له أولاد ، ومنهم محمد المجنون بطبرستان بن محمد بن ابراهيم البطحاني ، ومنهم زيد بن حمزة بن محمد بنجعفر بن محمد بن ابراهيم بنالبطحاني ۽ من و لدهالوزير

(١) يدعي طنجيراً

أبو الحسن ناصر (١) بن مهدى بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مهدى بن الناصر ابن زيد المذكور ، الرازى المنشأ المازندراني المولد .

ورد بغداد بعد قتل السيد النقيب عز الدس يحيى بن محمد الذي كان نقيب الرى وقم وآمل ۽ وهو من بني عبدالله الباهر ۽ وکان محمد ابن النقيب يحيى المذكور معه ، وكأن الوزير ناصر الدين فاضلامحتشماً حسن الصورة مهيباً فوضت اليه النقامة الطَّاهرية ، ثم فوضت اليه نيابة الوزارة فاستناب في النقابة محمد بن يحيى النقيب المذكور ثم كملت له الوزارة ، وهو أحد الاربعة الذين كملت لهم الوزارة فى زمن الخليفة الناصر لدين الله، ولم يزل على جلالته فى الوزارة و نفاذ أمره و تسلطه على السادة با لعراق ۽ الى أن أحيط بداره ذات ليلة فجزع لذلك وكـتبكـتاباً ثبتاً يحتوى على جميع ما يملكه من جميع الأشياء حتى خلى ثيامه وكتب في ظهره! إن العبد ورد هذا البلد وليس له شيء يلبسه ويركبه ، وهذا المثبث في هذا الثبت انما استفدته من الصدقات الإمامية . والتمس أن يصان في نفسه و أهله ، 'فورد الجواب عليه . إنا لم ننقم عليك بما سترده وقـد علمنا ما صار اليك من مالنا و ثر بيتنا وهو موفر عليك ؛ وذكر له أنامراً اقتضى له أن يعزل فسأل أن ينقل الى دار الخلافة ليأمن من سعى الأعداء و تطرقهم اليه بشيء منالباطل فنقل هناك و بتي مصو نأ الى وفاته ؛ وقد قيل في سبب عزله أقوال منها : أن الخليفة الناصر ألقي اليه رقعة ولم يعلم صاحبها وفيها هذه الأبيات :

ألا مبلغ عنى الخليفة أحمداً توق وقيت الشر ما أنت صانع

<sup>(</sup>۱) ناصر بن مهدى الملقب نصير الدين ، وزير من الأفاضل الوجوه وذوى الرأى ، تقلد الوزارة للخليفة الناصر ببغداد سنة ٤٩٢ وحمدت سيرته ولم يطق تحكم المهاليك بدار الخلافة فجعل يشردهم فاكثرو من القول فيه فمزله الخليفة سنة ٤٠٤ واعتذر اليه واكرمه فاقام موقراً محترماً الى أن توفى ببغداد فى جمادى الأولى سنة ٦١٧

وزيرك هذا بين شيئين فيها فمالك ، ياخير البرية ضائع فانكان حقاً من سلالة أحمد فهذا وزير فى الخلافة طامع وانكان فيها يدعى غير صادق فأضيع ماكانت لديه الصنائع ومنها : أنه كان لا يوفى الملك صلاح الدين بن أيوب ماله من الالقاب

وكان صلاح الدين هو الذي أزال الدولة العبيدلية من مصر وخطب للخليفة الناصر بالخلافة هناك. فيقال: إن بعض رسله الى دار الخلافة لما أنهى ما جاء لأجله قال عندى رسالة أمرت لا أو ديها إلا مشافهة فى خلوة فلما خلا به قال: العبد يوسف بن أيوب يقبل الائرض ويقول: تعزل الوزير ابن مهدى وإلا فعندى باب مقفل خلفه قريب من أربعين رجلا أخرج واحداً منهم وأدعو له بالخلافة فى ديار مصر والشام. فكان هذا سبب عزل الوزير، وكان جباراً مهيباً وجد ذات يوم رقعة فى دواته فاستعبرها ولم يعلم من طرحها فاذا فيها شعر :

لا قاتل الله يزيداً ولا مدت يد السوء الى نعله فانه قدد كان ذا قدرة على اجتثاث العود منأصله لكنه أبقى لنا مثلكم أحياء كى يعذر فى فعله

فقامت عليه القيامة فاجتهد فلم بعرف من ألقاها، وقد كان الوزير أعقب ولكن انقرض وأما القاسم بن البطحانى الفقيه الرئيس فأعقب من خمسة رجال عبد الرحمان والحسن البصرى ، ومحمد ، واحمد ، وحمزة ولم يذكر الشيخ تاج الدين حمزة من من المعقبين ، و نص أبو عبد الله بن طباطبا على أن عقب القاسم من أربعة ولم يذكر من المعقبين ، و نص أبو عبد الله بن طباطبا على أن عقب القاسم من أربعة ولم يذكر حمزة قال: فمن هؤ لاء انتشر ولد القاسم بن محمد وليس نلقي احداً من ولده أما احمد ابن القاسم ، فعقبه من طاهر الذي قتله صاحب الزنج ذكر على بن ابر اهيم الجوني (١)

(۱) على بن ابراهيم بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن الحسين ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام أبو الحسن الجوانى ـ نسبه الى الجوانية قرية من قرى المدينة ـ ولد بها و نشأ بالكوفة ومات بها، له كتاب ـ

المحدث الناسب أنه معقب وله بقية ، منهم القاسم بن طاهر ، ومحمد بن طاهر ، و ابر اهيم وزيد قال ابو عبد الله بن طباطبا : وذكر أبو الفضل ناصر بن ابراهيم بن حمزة ابن الداعي أنه من و لد القاسم بن طاهر ، وشهد بذلك علوى ، وأثبت نسبه عندى لذلك وله خبر فيه طول ۽ والقاسم بن احمد بن القاسم ولده الحسين وللحسين هذا أولاد، قال ابن طباطباً : ذكره بعض النساب وأثبته . وقال أبو نصر البخارى: أحسبه انقرض والله اعلم. وأما محمد بن القاسم ، فأعقب من ثلاثة ، وهم ابراهيم ، وعبد العظيم ، وأبو على الحسين الخطيب . أعقب ابراهيم ابن محمد بن القاسم من ثلاثة أبى العباس أحمد با لكوفة ؛ وأبى الحسين زيد قالُ ابن طباطباً: ولده اليوم بالموصل. وأبى الحسن على ولده با لرى وطبرستان فمن ولد أبى العباس احمد ؛ أبو عبد الله محمد المعتزلي الأديب الفاضل صــاحب أبي عبد الله البصرى كان له و لدان ، أحدهما أنو الحسين على يلقب أنيس الدولة مات بمصر وله ابن ببغداد ، وهو أبو عبد الله محمد الأديب ، قال ابن طباطبا !كان له ولد مات ولاولد له الى الآن . والآخر أبو الحسن محمد له بقية من ابنه بالكوفة قاله ابن طباطبا . ومنهم إبراهيم بن أبى العباس أحمد ويومرف عبارك ، له ابنان أحدهما أبو القاسم الحسين، له ولد ما لموصل ؛ والآخر أبو الفوارس على له ولد ببغداد ، ومن ولد أبى الحسين ، زيد بن ابراهيم بن محمد بن حمزة الطويل الطرافى بالموصل له أو لاد ، وأبو على بن عبيد الله بن زيد له بالموصل أولاد ومن و لد على بن إبراهيم بن محمد ، أبو عبدالله محمد بن على له عقب بطبرستان وأعقب عبدالعظيم بن محمد بن القاسم من محمديمرف بتقية ، له أو لاد بسمر قند

ـ (أخبار الحسين صاحب فخ) وكتاب (أخبار يحيى بن عبدالله بن الحسن) ويروى عنه أبو الفرج الاصفهانى سماعاً ومن كتابه ؛ ذكره النجاشى فى ( الفهرست ) والعلمة فى ( الخلاصة ) ويأتى له ذكر ( فى الكتاب ) فى عقب الامام زين العابدين عليه السلام

وأعقب أبوعلى الحسين الخطيب بن محمد بن القاسم من أبى على أحمد الخطيب على مطير .

وأما الحسن البصرى (١) بن القاسم بن البطحاني فعقبه من أبي جعفر محمد، والحسين أبي عبدالله ، أما الحسين بن الحسن البصرى فعقبه من أبي الحسن على الرئيس بهمدان ، وأبي إسماعيل على الشهيد بهمدان بن الحسن البصرى المذكور. أما أبو الحسن على بن الحسين بن الحسن البصرى ، فو لده أبو عبد الله الحسين وأبو جعفر محمد ، والحسن . أما أبو عبد الله الحسين فمن ولده أبو الحسين على ابن الحسين الا علم والفضل والا دب ، صاهر ابن الحسين الا علم والمفاة أبا القاسم إسماعيل بن عباد على ابنته ، وكان الصاحب يفتخر بهذه الوصلة ويباهي بها ، ولما ولدت ابنته من أبي الحسين ابنه عباداً يفتخر بهذه الوصلة ويباهي بها ، ولما ولدت ابنته من أبي الحسين ابنه عباداً

أحمد الله لبشر جاءنا عند العشى إذ حبانى الله سبطاً هدو سبط للنبى مرجباً ثمت أهدلا بغدلام ها شمى وقال فى ذلك قصدة أولها :

الحمد لله حمداً دائمـاً أبداً قد صار سبط رسول الله لى ولدا ولما توفى الصاحب رثاه أبو الحسين صهره ، فقال:

ألا إنها أيدى المكارم شلت ونفس المعالى إثر فقدك سلت حرام على الظلماء إن هى قوضت وحجر على شمس الضحى إنتجلت

(۱) ولد الحسن المعروف با لبصرى ابن القاسم ، الحسن مات دارجاً با لبصرة ، وأبا الحسن علياً درج ، وأبا عبدالله الحسين المعروف بأخى المسمعى من الرضاعة . قال أبى ؛ أو لد بهمذان وغيرها . وأبا جعفر محمداً بالدر أورد (صح) . قال أبى : وبهمذان أيضاً (عن المجدى لا بم الحسن العمرى)

ودرج عباد المذكور ، وعقب أبى الحسن على بن الحسن البصرى من ولدِه الأمير أبى الفضل الحسين بن على ، ويلقب الراضى وأمه ايضاً بنت . الصاحب اسماعيل بن عباد .

أعقب ابو الفضل الحسين من تسعة رجال ولهم ذيل طويل ، منهم شرف شاه بن عباد بن أبى الفتوح محمد بن أبى الفضل الحسين هذا ، يعرف بكلستانه له عقب با صفهان ذوو جلالة ورياسة وتقدم ، منهم السيد الجليل شرف الدين حيدر بن محمد بن حيدر بن اسماعيل بن على بن الحسن بن على بن شرف شاه المذكور ، رأيته با صفهان وتوفى بها فى ربيع الأول سنة تسع وسبعين وسبع مائة . وله أولاد وعقب ، ومنهم السيد العالم الفاضل المصنف الجليل بجد الدين عباد بن أحمد بن إسماعيل بن على بن الحسن بن شرف شاه المذكور ، تولى قضاء عباد بن أحمد بن إسماعيل بن على بن الحسن بن شرف شاه المذكور ، تولى قضاء ابن هو السيد العالم الفاضل مجد الدين عباد بن على عبد الدين عباد بن على عبد الدين عباد بن يحيى بعد سنة التسعين وسبعائة وترك ولدين ، ابناً هو نظام الدين أبو الفتح ، وبنتاً إسمها هماون ، أمها فاطمة بنت محمد بن محمد ، اصفهانية رذلة ، من بيت خامل ، و لا يخلو هاذان الولدان من غمز . لا أقول غير هذا .

وأما أبو إسماعيل على بن الحسين بن الحسن البصرى . فمن ولده أبو الحسين محمد الصوفى الواعظ ببخارا . له ولد . وأما أبو جعفر محمد ابن الحسن البصرى فأعقب أيضاً . وأما عبد الرحمان بن القاسم البطحانى وكان سيداً متوجهاً با لمدينة فأعقب (1) من خمسة رجال الحسن أعقب ببخارا والسند وهمدان ، وجعفر

<sup>(</sup>۱) قال أبو الحسن العمرى فى المجدى : ولد عبد الرحمان بن القاسم ابن البطحانى ثمانية رجال وأربع عشرة امرأة . ويقال لولده بنو عبد الرحمان اسماؤهن ميمونة، وأم الحسن، وأم على. وفاطمة. وأم القاسم. وحمدنة . وأم كاثوم وميمونة ، وأسماء ، ونفيسة . وصفية ، وفاطمة الصغرى . وزينب . وخديجة \_

أعقب ببغداد وقزوين ؛ ومحمدالاً كبر ويكنى أباجعفر أعقب بقزوين وطبرستان والحسين وبكنى أبا عبد الله ويلقب البرسى أعقب با لكوفة ونصيبين والدينور وعلى .

فمن ولد الحسين البرسي أبوالحسن البرسي ، له أولاد مالموصل ، وحمزة ابن الحسين . قال ابن طباطبا : له و لد ببرس من سواد الكوفة ، وعبدالرحان بن الحسين له ولد بالموصل . ومن ولده محمد بن الحسين بن ابراهيم بن الحسين البرسي . أو لد بنصيبين جماعة تفرقوا بالشام . وأقام بمضهم بنصيبين . قال الشيخ ابو الحسن على بن محمد العمرى النسابة ؛ رأيت بآمد سنة ثلاثين وأربع مائة شيخاً ستيراً مقبول الشهادة يكتب الشروط. زعم انه أبو الحسن على ويعرف بسعادة ابن أبي محمد الحسن بن أبي الحسين أحمد بن محمد بن الحسين البرسي فسألته عن صحة ماادعاه فاخرج لى خطوط الشهود والقضاة بنصيبين وديار بكر وشهادات العلويين وغيرهم وسألت بعضَ العدول من خطة بها . فقال: صح نسبه . فاثبته في مشجرتي وكتبت له حجة في يده . و لسبأ مشجراً بخطى . وكان سعادة هذا يلقب با لقبع مات سنة أربعين وأربعائة وخلف غدة من الاولاد . ثم إني اجتمعت مع الشريف القاضي أبي السرايا أحمد بن محمد بن زيد بن على بن عييد الله بن على بن جعفر بن أحمد سكين بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد وهو اذ ذاك نقيب العلويين بالرملة فسألنى عن نسب سعادة فاخبرته أنه ثبت عندی فقال ؛ علی هذاکنا ثم فسد نسبه ولم یثبت. وحکی حکایات فی بابه

<sup>-</sup> والرجال عيسى. ومحمد الأكبر. ومحمد الأصغر. والحسن. وجعفر. والحسين وعلى. وعبدالله. ثلاثة منهم لم يعقبوا. وأعقب الحسن ببخارا والسند وهمدان وجعفر أعقب ببغداد وقزو بنفن ولد جعفر. عبد الله الأطروش الحسني نزل الجعافرة من بغداد ابن على بن عبد الله بن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحان بن القاسم البطحاني

وأبطل نسبه . (١)

ومن ولد الحسين البرسي بن عبد الرحمان بن القاسم بن البطحاني . مرجا ابن احمد بن محمد بن على العالم بن الحسين البرسي المذكور وأخوته الحسن . ومفضل . ومحمد . بنو أحمد بن محمد بن على العالم فن بني مرجا بن أحمد بنو نتيشة ، وهو محمد بن أبى الحسن محمد بن احمد بن مرجا المذكور وهم جماعة با لمشهد الغروى ، وبنو فضائل بن أحمد بن مرجا المذكور وهم جماعة كثيرة بالغرى ايضاً ومن بني مفضل بن أحمد بنو الحداد بمشهد الكاظم «ع » ببغداد ، وهو أبو طالب محمد الحداد بن مهدى بن القاسم بن مفضل المذكور .

وأما على (٢) بن عبد الرحمان بن القاسم بن البطحانى فولد ثلاثة عيسى وعبد الله أعقبا فى رواية أبى المنذر النسابة ، والقاسم أعقب (٣) من ولده الداعى الجليل (٤) ابو محمد الحسن بن القاسم المذكور ملك الديلم وكان أحد أثمة الزيدية ، وقد تميل : إن الداعى هذا شجرى وأنه الحسن بن على بن عبدالرحمان الشجرى ابن القاسم بن الحسن بن على بن أبن طالب «ع»

(١) الى هنا آخر كلام أبى الحسن العمرى صاحب ( المجدى ) نقله صاحب الكتاب ملخصاً.

(٢) هوالمقتول بوارمين فىولاية عبدالله بن عزيز أيام المهتدى ومشهده بوارمين ظاهر (عن هامش النسخة المخطوطة)

(۳) والحسين بن ابراهيم بن على بن عبدالرحمان بن القاسم مات فى حبس ابن طاهر فى نيسا بور سنة ۲۳۰ ه وقبره ببلاجرد و ذكر ذلك أبو نصر سهل بن عبيد الله البخارى (عن هامش النسخة المخطوطة)

( ٤ )كانت وفاة الداعي الصغير الحسن بن القاسم سنة ٣١٦ ( عن هامش الأصل )

وعليه أبو نصر البخارى ، والناصر الكبير الطبرستانى ، والأول هو الذى صححه أبو الحسن العمرى ، وكان النقيب تاج الدين بن معية يقوى القول الثانى ويقول إن العجم أخبر بحاله والله اعلم . وكان له أخ يلقب ثروان (عثروان خ ل )كان أبوه القاسم ينفيه . ذكر ذلك الناصر الكبير الطبرستانى :

وأعقب الداعي أبو محمد الحسن نالقاسم من ثمانية رجال منهم أبو عبدالله محمد ولى نقالة النقباء ببغداد في زمن معز الدولة بن بوله الديلمي وحسنت سيرته ، وكان قدورد من بلده الى مغز الدولة وهو إذ ذاك بالأهواز قبل دخوله بغداد . وقصد لتملم العلم والفقه والكلام فبلغ من ذلك طرفاً ، وبايعه بعد دهر قوم من الديلم فبلغ معز الدولة الخبر فقبض عليه وقيده زماناً طويلا وقبض على اولئك الديلم ومن كأن دخل في البيعة فنفاهم وشردهم ، ثم أنفذ أبا عبد الله الى فارس إلى اخيه عماد الدولة على بن بويه الىأ ببي طالب النو بند جاني (١) فحبسه فى قلعة أكوسان مدة سنة وشهرين ، وجعل معه من الديلم ثمانية أنفس محفظونه فشفع فيه الراهيم بن كاسك الديلمي فأطلق على ان يلبس القبا والدشتي ويخرج به ابراهيم الى كرمان فعفل و خرج الى كرمان، وكان مع ابراهيم الى أن أسره أمير كرمان أبو على بن الياس فأفلت أبو عبد الله من الحرب ومضى الى منوجان الى مكران فبايمته الزيدية هناك فعلم به ابن معدان صاحب تلك الناحية فقيض عليه وأنفذه الى عمان فأقام بها وبايعته الزيدية سرآ هناك فبلغ ذلك صاحب عمان فقبض عليه ونفاه الى البصرة ، فقام بها مختفياً فى أيام أبى يوسف الزيدى وبايمه من كان هناك من الجبل والديلم فبلغ ذلك الزيدى فطلبه وأخذه وأقطعه بخمسة الآف درهم ضياعاً وأسكنه داره، وأقام بالبصرة سنين. ثم استأذن للحج وخرج الى الأهواز ومنها الى بغداد ومنها الى الحج . وعاد فأقام ببغداد ولزم أبا الحسن الكرخي و تفقه عليه و بلغ في الفقه مبلغاً عظيما . ودرس الكلام قبل

<sup>(</sup>١) فى نسخة مخطوطة (البويند خانى) بدل النوبند جانى م ص

ذلك وبعده على أبى عبد الله الحسين بن على البصرى . والفقه ايضاً فبرع فيهما حتى أصاب منزلة يصلح أن يعلم ويفقه ويدرس . وكان يستفتى دلمًا ببغداد فى الحوادث فيجيب بخطه أحسن جواب بأجود عبارة إلاانه اذا تكلم بانت العجمة فى كلامه للمنشأ والتربية بطبرستان .

و لما كانت سنة ثمانى واربعين و ثلثمائة راسله معز الدولة فى الدخول عليه فأبى ذلك واعتذر با نقطاعه الى العلم. فلم يرض ذلك منه وألح عليه فاشترط أن يدخل عليه بطيلسان فاذن له فلبس الطيلسان فدخل عليه فأكرمه وطرح له مخدة وسأله أن يتقلد النقابة على أهله فأبى ، فما فارقه إلى ان أجاب وخرج من حضرته متقلداً لها فما توفرت على الطالبيين أموالهم وأرزاقهم وبساتينهم كما توفرت عليهم أيام نقابته وعلمت حاله عند معز الدولة حتى أنه باكره يوماً وهو نائم فقال له الحجاب الأمير نائم فاجلس فى زبيرتك حتى ينتبه وتدخل عليه وانتبه الأمير ولبس ثيابه وأراد الركوب فى الماء فوجد أبا عبد الله فقال : من أى وقت انت هاهنا ؟ فأعلمه فشتم الحجاب وجرت عليهم منه المكاره وأمر أن لا يحجب عنه أى وقت جاء وعلى أى حال كان ، فكان بعد ذلك يجيء والأمير نائم فلا يجرأ أحدان يحجبه فيدخل حتى يبلغ موضع منامه ، فاذا عرف ذلك رجع فجلس بعيداً حتى ينتبه فيكون أول داخل .

ومرض معز الدولة فاستدعى أما عبد الله بن الداعى وسأله أن يقر أعليه فجاء ومعه جماعة من الطالبيين فقر أوا عليه و أبو عبد الله من بينهم يقر أو يمسح يده على وجهه ، فلما فرغ من قراءته أخذ مهز الدولة يده التي كان يمرها على وجهه وهى اليمنى فقبلها إستشفاء بها ، وكان معز الدولة قد أقطعه أقطاعاً من السواد بخمسة الآف درهم فى كل سنة ، وكان يتأول فى أخذه أنه يحقهم من بيت المال . وكان أبو عبد الله شبيه الخلقة بامير المؤمنين ، ع ، وكان أسمر رقيق اللون كبير العينين أكلها . جعد اللحية وافرها واسع الجبهة ربعة من الرجال . كثير

التبسم في جبهته غضون غليظ الحاجبين أصلع اطيف الأطراف أسيل الخدن حسن الوجه . قال التنوحي . وأظنى سمعت منه أن مولده سنة أربع وثلاثمائة . وكانت الكتب من بلاد الديلم تأتيه دائماً يستنهضونه في اللحاق ليبايعوه ويعطوه ويطيعوه فيخاف أن يستأذن معز الدولة فلا يأذن له أويملم غرضه فيحبسه . فلما خرج معز الدولة لقتال ناصر الدولة بن حمدان واستخلف ببغداد ابنه عز الدولة باختيار . ركب أبو عبد الله يوماً الى عز الدولة فخوطب فى مجلسه بسبب خلاف بين قوم من الطالبيين خطاباً ظاهراً استقصاراً لفعله . فامتعض من ذلك وأزرى على المخاطب له وخرج مغضباً . وقد تحرك بذلك على ماكان يعمل الحيلة فيه من الخروج وعاد الى منزله ورتب قوماً بدواب خارج بغداد من الجانب الشرقى وكان ينزل فى باب الشعير على شاطىء دجلة من الجانب الغرى . وأظهر أنه متشك ( متنسك خ ل ) وحجب الناس عنه . فلما كان لليلتين بقيتا من شو ال سنة ٣٩٣ هـ ثلاث وخمسين و ثلاثمائة خرج متخفياً . واستصحب ابنه الأكبر وخلف عياله ومن بتي من ولده وزوجته وكلما تحويه داره وتشتمل عليه نعمته ، وعليه جبة صوف بيضاء وفى صدره مصحف منشور قد علقه وسيف قد علق حمائله فى عنقه حتى لحق بهوسم من بلاد الديلم ، وهذا زى الطالبيين إذا ظهروا دعاة الى الله تعالى . وأطاعته الديلم و بايعوه بالامامة وأقام فيهم يدعو الى سبيل ربه ، ويقيم الحدود بنفسه ، ويتقشف التقشف التام لا يأكل إلا خبز الأرز والسمك وما بجرى مجر اهما بعد أن خرج الى هذا من العيش الرغيد والنعمة العظيمة .

ويلقب بالمهدى لدين الله القائم بحق الله ، وكان قد عمل على تجهيز العساكر الى طرسوس من ذلك الطريق ليستخلصها من الروم ، وأجابته الديم على ذلك فعاجله با لافساد رجل من العلويين يقال له ميركا بن أبى الفضل الثاير ، وكان طمع فى الأمر فاسر أبا عبد الله وحبسه فى قلعة فغضبت الديم وأختضب من ذلك حتى الحنيلية من الديم . وهم فرقة عظيمة نحو من خمسين ألفاً يعرفون بأصحاب أبى

جعفر الئومى الحنبلى ، فانهم امتعضوا لا بى عبد الله لما شاهدوا من فضله وإن كانو الايرون رأيه ، وسارت الجيوش لقتال ميركا فلما رأى أنه لا قبل له بهم أنزل أبا عبد الله من القلعة واعتذر اليه ولم يعرف سبب ذلك ، وسأله أن يصاهره ويهاديه فأجابه أبو عبد الله الى ذلك فزوجه ميركا بأخته وأطلقه فعاد الى هوسم ورجع أمره إلى ماكان عليه وأقام بهوسم شهوراً ثم اعتل ومات ، ويقال : إن ميركا أنفذ الى اخته سماً فسقته إياه وكانت وفانه سنة ٥٥ تسع و خمسين وثلاثما ثة.

وكان لأبى عبد الله من الولد أبو الحسن على وأبو الحسين أحمد ، مات قبل ابيه ، وخلف إبناً صغيراً. وأمأولاده سيدة بنت على بن العباس بن إبراهيم بن على بن غبد الرحمان بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب «ع » ، وكان على بن العباس هذا قاضياً بطبرستان زمن الداعى الصغير وله تصانيف كثيره في الفقه .

وأما أبو جعفر محمد الأكبر بن عبدالرحمان بن القاسم بن البطحاني فأعقب بقزوين وطبرستان ؛ ومن ولده (١) محمد دراز كيسو بن حمزة بن محمد المذكور له عقب منتشر كثيرهم بآمل ، وأما جعفر بن عبد الرحمان بن القاسم فأعقب ببغداد وقزوين ، من ولده أبو محمد عبد الله ، وأبو منصور محمد إبنا على بن عبد الله الأطروش بن عبد الله بن جعفر المذكور ، قال ابن طباطبا ؛ لهما بقية ببغداد . وأما الحسن بن عبد الرحمان بن القاسم البطحاني فولده ببخارا والسند والمولتان ، أعقب من محمد وعلى والحسين \_ آخر ولد القاسم بن البطحاني ، وهو المولتان ، أعقب من محمد وعلى والحسين \_ آخر ولد القاسم بن البطحاني ، وهو طالب ، ع ، \_ . .

<sup>(</sup>١) من قوله: ومن ولده، الى قوله: بآمل. لم يوجد فى بعض النسخ المخطوطة .

وأما عبد الرحمان الشجرى فأعقب من خمسة (١) رجال \_ ونسبته الى الشجرة قريبة من المدينة ويكنى أبا جعفر وأمه أم ولد \_ أحدهم الحسن وأمه أم ولد ، وكان عقبه بما وراء النهر ، والحسين السيد ما لمدينة وأمه حسينية ، وله عقب ولم يكثر . ومحمد الشريف با لمدينة أمه سكينة بنت عبد الله بن الحسين الأصغر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب «ع» وعلى السيد المتوجه بالمدينة وأمه أم الحسن (٢) بنت الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب «ع» ، وجعفر كان ثريفاً سيداً با لمدينة وأمه أم ولد ، ولم يعده شيخ الشرف العبيدلى من المعقبين ولا ذكر الشيخ أبو الحسن العمرى له عقباً ، وكذا أبو عبدالله بن طباطبا، أما محمد الشريف بن عبدالرحمان الشجرى فأعقب من محزة فى قول الشيخ العمرى ، ولم يعده شيخ الشرف العبيدلى ، ولا الشريف ابن طباطبا فى المعقبين، و نص بعضهم على أنه لم يعقب؛ و عبيد الله وله عدد ، والحسن والحسن . هذا ما قاله السيد أبو عبد الله الحسين بن طباطبا الحسنى ، ثم قال : وعبد الرحان واحمد (٣) وقيل : وجعفر . هذا كلامه .

أما عبيدالله بن محمد بن الشجرى وكان سيداً متوجهاً بالمدينة فأولد وأكثر وعقبه من أحمد ، والحسن ومحمد الأعلم ، أما أحمد بن عبيد الله ، فولده جماعة لهم أعقاب منهم اسماعيل بن أحمد له أعقاب بآمل منهم . أبو جعفر النقيب الناسب كان بآمل ، وعلى الزاهد أخوه ، والحسين أخوهما ، ولا بقية لهم ، وأبو عبدالله محمد بن اسماعيل له بقية ، والحسن بن اسماعيل له ولد ، وعلى بن اسماعيل

<sup>(</sup>۱) وله اربع بنات وهن أم القاسم خرجت الى عباسى ؛ وأم الحسين وأم الحسين ، وأم الجدى ) وأم الحسن ، وزينب خرجت الى القاسم بن البطحانى ( قاله العمرى فى المجدى ) (۲) وهى أم أختيه زينب وأم القاسم ( قال فى المجدى ) .

<sup>(</sup>٣) قال العمرى واحمد له عقب قليل ، وقد جمل من أو لاد محمد الشريف المذكور عيسى ومحمد وقال! لم نذكر لهما عقب . م ص

يقال لابنه زيد الاعرج ، وفيه شك نسأل عنه إن شاء الله تعالى ، كذا قال ابن طباطبا وجعفر بن احمد بن عبيدالله ، لهأولاد أعقب منهم أحمد ، وأبوالقاسم على ، ومحمد ، ويحيى ، أما أحمد بن جعفر بن أحمد بن عبيد الله فبقية ولده في أبى الحسن على بن أبى طالب بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن جعفر المذكور قال ابن طباطبا وهوكثير الفضائل والعلوم له قدم ثابت في كل علم ، حفظو تصرف وله معرفة جيدة با لنسب . كان نقيباً بطبرستان وآمل حرسه الله تعالى وكثر في العشيرة أمثاله وله أولاد ، وأخوه محمد له ولد ، هذا كلامه .

وأما أبو القاسم على بن جعفر بن أحمد فأعقب من أبى طالب محمد ولده بحيلان ، وأما محمد بن جعفر بن أحمد بن عبيد الله ، فولده زيد إمام المسجد بطبرستان ، وأما يحيى بن جعفر بن أحمد بن عبيد الله فله ولد ، وحمزة بن أحمد بن عبيدالله بن محمد بن الشجرى ، من ولده أبو الحسن محمد الرازى الملقب بشهدانق ، له عقب بقزوین والری ، وزید بن أحــمد بن عبید الله ولده بهوسم ، وهو محمد بن زيد له عقب ، والحسين وأحمد وأبو على عبيد الله وقيل عبدالله بن أحمد بن عبيدالله ولده ببخارا منهم أبو القاسم محمد بن عبيدالله ومهدى وعلى وزلد لهم أو لاد وأعقاب ببخارا ، وأما محمد الأعلم بن عبيد الله ابن الشجرى فأعقب من يحيي ۽ والحسين ۽ وصالح ۽ أما يحيي فمن ولده اسماعيل بن أبي على الحسن كوجك بن يحيى ، له عدة أو لاد لهم أعقاب ، ومنهم الحسن الملقب زرِّ مِن كَمْر ، وأبو محمد القاسم الملقب ما نكديم إبنا على بن محمد بن جعفر ابن يحيى بن محمدالا علم لهما عقب ومنهم الحسين بن محمد بن جعفر بن يحيى بن محمد الأعلم ، له عقب ، وزيد بن محمد بن جعفر بن يحيى بن محمدالأعلم ، له عقب . وزيد ان محمد بن يحيى بن محمد الأعلم ، له ولد ، وأما الحسين بن محمد الأعلم فمن ولده محمد بن الحسين بن محمد الأعلم ، قال ابن طباطبا : رأيته ببغداد يتفقه على مذهب

أبى حنيفة فى مجلس أبى الحسين القدورى . وله اخوة ، وأما صالح بن محمد الأعلم فن ولده أبو القاسم زيد بن أبى طالب الحسن بن زيد بن صالح ، يلقب المسدد با لله بو يع له با لديلم وله ولد بقزو بن .

وأما الحسن بن عبيدالله بن محمد الشجرى فعقبه من أبى جعفر محمد وحده وأعقب أبو جعفر محمد من ثلاثة الحسن والقاسم واسماعيل ـ انقضى وادعبيدالله ابن محمد بن الشجرى ـ وأما الحسن بن محمد بن الشجرى ( 1 ) ويلقب شعر أبف فولده أبو القاسم محمد ، وأبو محمد جعفر ، ولده با لنوبة ، وأبو الحسن محمد ولده ببخارا ، وله أولاد غير هؤلاء ، قال البخارى ، وغيره ! منهم بالنوبة وخر اسان وغير ذلك . فمن ولده أبو هاشم المجدور وفيه خير وصلاح ، وأبو طالب حمزة إبنا على بن يحيى صاحب الزواريق بن هارون بن محمد بن الحسن بن أبى القاسم محمد بن الحسن بن عمد بن الحسن بن أبى القاسم ومنهم حمزة بن محمد بن الحسن بن محمد بن الشجرى ، ولده بالنوبة ، ومنهم ومنهم أبو محمد جعفر بن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد ، له أو لاد ببخارا وغيرها ، وله غير هؤلاء ايضاً .

وأما الحسين بن محمد الشجرى فعقبه فى يحيى وأبى محمد على، وأبى الحسن محمد ، وعبد الله ، وأبر اهيم ، وجعفر ، وأبى الغيث محمد . مات فى الحبس بسر"

(۱) قال العمرى فى (المجدى): الحسن يلقب شعر أنف له قدر ، من ولده أبو عبد الله محمد الملقب زغينة ، أولد بالبصرة الحسين المعروف بابن مرة بن محمد بن الحسن شعر أنف بن محمد بن عبد الرحمان الشجرى ، ومن ولد شعر أنف قوم با لصغد والهند و بخارا والنوبة و خراسان و مصر والملتان والعراق ومنهم المثقوب وهو يحيى بن هارون بن محمد بن شعر أنف ، هذه رواية أبى منذر والحكوفيين . . . .

من رأى ؛ منهم أحمد بن على بن الحسين بن أبى الغيث محمد، له و لد ببخارا يعرفون ببنى كاسكين ، و من و لد يحيى بن الحسين بن محمد بن الشجرى أبو نقشة سعد الله ابن مفضل بن محسن المناخلي بن زيد بن محمد المزرزر بن زيد الملقب كشكه بن يحيى بن الحسين المذكور ؛ له عقب يقال لهم : ( بنو أبى نقشة ) . و أخوه الحسين المناخلي بن مفضل المذكور ؛ من و لده ( بنو شكر ) با لمشهد الغروى . و ابن ابنه الهذه ، و هو الود بن محمد بن سعد الله المذكور ؛ يقال لولده بنو الود ـ آخر و لد محمد الشجرى ـ .

وأما على السيد بن جبد الرحمان الشجرى وكان سيداً متوجهاً بالمدينة فأعقب من جماعة انتشر عقبه من ثلاثة . وهم ابراهيم العطار ، والحسن ، وزيد أما ابراهيم العطار فعقبه بطبرستان منهم أبو الحسين أحمد بن محمد بن ابراهيم ختن الحسن بن زيد الداعي الكبير . وكان قد استولى على الأمر بعده بطبرستان حتى زحف اليه محمد بن زيد فقتله وملكما . ومن ولده على بن العباس بن ابر اهيم قاضي طبر ستان له أو لاد و لا خويه عقب منتشر ، و هما أبر القاسم الحسين و أبو على محمد. وأما الحسن بن على السيد بن عبد الرحمان الشجرى فأعقب بالرى والكوفة وغيرها واليه نسب الداعى الصغير من قال إنه شجرى ؛ ومنهم الشيخ أبو عبد الله الحسين بن طباطبا الحسني قال : هو أبو محمد الحسن (١) بن القاسم بن الحسن ابن على من غبد الرحمان الشجرى وأعقب من أبى عبد الله محمد النقيب الخليفة با لديلم ؛ وأبى الفضل يحيى ، كان عظيم القدر والمحل بآمل وطبرستان . وابراهيم أعقب أبو عبد الله النقيب الخليفة من ولده أحمد ، وأعقب أحمد اسماعيل وكان لاسماعيل ابناً ناقصاً (٢) ببغداد ، وولده على كان بمصر فى جملة الديلم ، وأعقب

<sup>(</sup>١) وكان الحسن هذا يلقب نزوان ۽ وكان أبوه القاسم بن الحسن ينكره ذكر ذلك أبو الحسن بن الناصر الكبير (عن هامش النسخة المخطوطة). (٢) كذا في ثلاث نسخ مخطوطة والصحيح (ابن ناقص) م ص

أبو الفضل يحيى بن الداعى الصغير أبا محمد الحسن له ولد ، وأبا عبد الله محمداً وأباالحسن علياً ، وأبا زيدصالحاً ، له أبوحرب محمد بن صالح ، ومهدى والحسين وعلى ، وأعقب ابراهيم بن الداعى الصغير ، أبا طالب حمزة له أو لاد لهم عقب وأبا حرب مهدياً له بنت .

وأما زيد بن على السيد بن الشجرى فله أعقاب فيهم عدد وانتشار ، فمن ولده أبوالحسن على المعروف بابن المقعدة بن زيدالمذكورة أعقب من ثمانية رجال وعقبه كثيرة وأماجهفر بن الشجرى فأعقب رجلين هما أبوجهفر محمدكان سيدا بالمدينة ، وأحمد الرئيس الأصغرة فمن ولد أبى جعفر محمد كركورة وهواحمد بن محمد المذكور له عقب يقال لهم (بنو كركورة) أكثرهم بالرى ونواحيها ، ومنهم عبدالله بن محمد ، من ولده أبو عبدالله مهدى بن الحسن بن محمد بن زيد بن أحمد ابن على بن عبدالله بن محمد كان بسمر قند و أعقب ، ومنهم الملطوم (المظلوم خل) صاحب خل ) بن محمد كان بسمر قند و أعقب ، ومنهم الملطوم (المظلوم خل) صاحب الشامة ، وهو جهفر بن محمد بن الحسن بن الحسين بن الحسين بن على بن محمد بن الحسن جعفر بن الشجرى . منهم ، قوم بصنعاء الهين شهد لهم بنوالناصر أحمد بن يحيى المادى بنسبهم - آخر ولد جعفر بن الشجرى ، وهم آخر ولد القاسم بن الحسن ابن على بن أبى طالب «ع» - .

وأما اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب، ويكنى أبا محمد، ويلقب بحالب الحجارة با لحاء المهملة (١) وهو أصغر أولاد الحسن ابن زيد بن الحسن المعقبين، وأمه أمواد، أعقب من رجلين محمد، وعلى النازوكى أما محمد بن اسماعيل فعقبه يرجع الى واده الداعى محمد بن زيد بن محمد المذكور وبقية فى المهدى الحسن بن زيد بن محمد الداعى ، وكان الداعى محمد بن زيد وأخوه الحسن قد ملكا طبرستان، ملكها أولا الحدن، ولقب با لداعى الكبير

والداع الأول؛ وأمه بنت عبد الله بن عبيدالله الأعرج بن الحسين الأصغر بن على ابن الحسين بن على بن أبى طالب وع،، وكان ظهوره بطبر ستان سنة خمسين و ما ثتين وتوفى سنة سبه بن و ما ثتين ، ولم يعقب ، واستولى على الأمر بعذه ختنه على أخته أبو الحسين أحمد بن محمد بن ابراهيم بن على بن عبد الرحان الشجرى بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب «ع» وكان أخ الداعى محمد بن زيد بجر جان ، فلما وصل اليه الخبر زحف الى أبى الحسين من جرجان سنة إحدى وسبعين وما ثنين فقتله ، وملك طبر ستان وأقام بها سبع عشرة سنة وسبعة أشهر ، واستولى على تلك الديار حتى خطب له رافع بن هر ثمة بنيسا بور وحمل رأسه وابنه زمد بن محمد الى بخيارا ودفن بدنه بجرجان عند قبر الديباج وحمل رأسه وابنه زمد بن محمد الى بخيارا ودفن بدنه بجرجان عند قبر الديباج محمد بن الصادق «ع ، وكان أبو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني الكاتب المصنف المعتزلى يكتب له ويتولى أمره .

وأما على بن اسماعيل بن الحسن بن زيد و يعرف بالنازوكى فله عقب كثير منهم بنو طير خوار وهو أبو العباس الحسن بن على بن أحمد الأفقه بن على النازوكى و ومنهم محمد المعروف (٢) بابن علية النازوكى و منهم محمد المعروف (٢) بابن علية النازوكى ولده على بن الحسين أميركا القمى الملقب بشكنبة بن على بن محمد المذكور ، له عقب بالشام وطر ابلس ودمشق ، وأما على السديد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب (ع) ويكنى أبا الحسن وأمه أم ولد وعقبه من ابنه عبد الله على . أمه ام ولد ، قال ابو نصر سهل بن داود البخارى : يقال إن عبد الله بن على استلحقه الحسن بن ابو نصر سهل بن داود البخارى : يقال إن عبد الله بن على استلحقه الحسن بن

(عن هامش المخطوطة)

<sup>(</sup>١) وكانت شهادة محمد بن زيدالداعي سنة ٢٨٧ هـ . (عن هامش الاعمل)

<sup>(</sup>٢) قال البيهقي : وأبو شجاع منأولاد محمد بن علية بن على ورد من الرى

الى بيهق فى شهور سنة ٤٨٨ هـ · وله أعقابكثيرة ببيهق والله أعلم .

زيد وهو جده بعد موت ابنه على با لقيافة ، ذلك أن أباه علياً هلك فى حياة أبيه الحسن بن زيد ، وأم عبد الله جارية بيعت ولم يعلم أنها حامل ، فلما توفى على بن الحسن بن زيد ددها المشترى الى أبيه الحسن بن زيد فولدت عبد الله فشك فيه فدعا با لقافة فأ لحقوه به ، واسم الجارية هيفاء . فولد عبدالله بن على السديد عبد العظيم السيد الزاهد المدفون فى مسجد الشجرة با لرى وقبره يزار ، وأولد عبد العظيم محمد بن عبد العظيم كان زاهداً كبيراً وانقر ض مجمد بن عبدالعظيم ولا عقب له .

وأما أحمد بن عبد الله بن السديد فقال العمرى الكبير النسابة : أعقب. وقال أبو اليقظان: ما أعقب. وقال شيخنا أبو الحسن العمرى: والذي عليه العمل أنه أعقب من والده السبيعي . وهو أبو محمد القاسم بن الحسين نقيب الكوفة بن القاسم بن أحمد بن عبد الله بن على السديد ، نسب الى محلة ما لكوفة يقال لها السبيمية ، وله عقب بها يقال لهم : ( السبيميون ) . وكان القاسم السبيعي من أعيان العلويين ۽ ومن ولده يحيي بمصر ۽ ولي قضاء بعض تلك البلاد ۽ ومن ولد القاسم بن أحمد بن عبدالله ، الحسن بن على بن القاسم بن احمد قال أبو نصر البخارى : له عقب با لحجاز . ومن ولده أحمد بن عبد الله دردار بن احمد وولده محمدالاً بهرى ، له عقبك بير بأبهر وغيرها ، لهم جلالة ورياسة، ومن ولد أحمد بن عبد الله و محمد بن أحمد و له بأبهر ولد و وهو أبو على عبد الله شاطورة له أعقاب كثيرة بأبرر وزنجان وطبرستان وهمدان ، وعقبه من ابنه أبي عبدالله بحمد ، والمنتسبون اليه من رؤساء أبهر وغيرها ينتسبون الى محمد بن عبد الله الدردار والاعصم المعتمد أنهم من ولد شاطورة ، منهم السيد رضي الدين أبو عبد الله محمد بن على بن عرب شاه ، وهو حمزة بن أحمد بن عبد العظيم ابن عبدالله فقوم ينسبون عبدالله هذا أنه ابن محمد الأبهري بن احمد بن عبدالله دردار ، وقوم یقولون هو ابن مجمد بن عیسی بن محمد عبد الله شاطورة ، وقد

نسبهم بعض الناس \_ أعنى رؤساء أبهر \_ الى محمد بن زيد بن عبد الله الأصغر ابن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طااب «ع» ولا يصح نسبهم هناك .

وكان رضى الدين المذكور نقيب أبهر وله فضل ؛ وابنه ناصر الدين مطهر ابن رضى الدين محمد المذكور تولى نقابة المشهدين والحلة والكوفة أشهراً ، والحسن ابن عبد الله بن على السديد ، قال الشيخ أبو الحسن الممرى : عقبه في (صح). وقال أبو عبد الله بن طباطبا ؛ والحسن بن عبد الله يعرف المهفهف ولى أموال فدك للمعتضد وانقرض ولا بقية له ، وبالرى وما والاها قوم ينتسبون اليه وهو غلط عظيم منهم فىأنسابهم قال: وسأبين ذلك إن شاء الله تمالى فى غير هذا الموضع وأخرج أنسابهم على صحتها - هذا كلامه ، ومحمد بن عبد الله بن على السديد ، قال أبو الحسن العمرى: يقال له المهفهف ولا يعرف له بقية. قال ابن طباطبا ؛ وقال قوم وولده بأبهر وزنجان . وأما اسحاق بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب «ع، وهو الكوكبي فيما قال ابو نصر البخاري وغيره ۽ لبياض کان علي عينيه ۽ ويکني ابا الحسن وامه ام ولد مخارية ۽ لم يذكر له شيخالشرف العبيدلى عقباً . وقال ابو نصر البخارى : ولد حسناً وحسيناً وهاروناً . وذكر له الشيخ أبو الحسن العمرى : اسماعيل واخاً له هارون قال : وولدهارون ابناً قتله ابن الليث الصفار أمه قمية . هذا كلام أبي الحسر العمري وقال ابن طباطبا : ولد هارون والحسن ، أما هارون فله جعفر ولجعفر أولاد ثلاثة لهم عقب في كـتب النسب وهم محمد ولده بآمل وطبرستان ، وأحمد له ولد اسمه محمد وهو الخطيب ولده يعرفون بالخطيبيين، والحسن له ولد هو أحمد، له عقب ، هذا كلامه . وقال أبو نصر البخارى : ولد الحدن بن اسحاق بن الحدن ما لمغرب ابناً وامرأتين وقتل الحسن بن اسحاق ، وولد هارون بن اسحاق ، جعفر ابنهارون بن اسحاق ، ومحمد بن جعفر بن هارون بن اسحاق ، هو الذي قتله رافع ابن الليث بآمل ومشهده ظاهر بتبرك به وبزيارته . ثم قال ؛ لابخرج ولده جملة

من النساب ويقولون اسحاق ليس له ولد . قال الناصر الكبير : ما أقول فى ولد السحاق خيراً ولا شرا .

وأما زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب وع » ويكنى أبا طاهر فلم يذكر له شيخ الشرف أبو الحسن محمد بن أبى جعفر العبيدلى عقباً وقال ابن طباطبا : ولده طاهر ولطاهر محمد ۽ وهما فى (صح) قال أبو الحسن العمرى : ولد زيد طاهراً ۽ أمه أسماء بنت ابراهيم المخزومية ، وعلياً أمه أم ولد فولد طاهر بن زيد بن الحسن علياً ومحمداً ، فولد محمد بن طاهر حسناً بصنعاء اليمن أمه منها ، وله بها ولد . هذا كلامه ، ووافقة على ذلك السيد أبو الغنائم الزيدى النسابة . وقال أبو نصر البخارى : يقال انه \_ يعنى طاهر بن زيد \_ أعقب من محمد بن طاهر وهو من أم ولد با لحجاز . ومنهم خلق كثير با لبصرة . ثم قال بعد ذلك : لا يصح لطاهر بن زيد ولد ذكر ، قال : وذكر أحمد بن عيسى بن الحسين بن على وهو أحد علماء العلوية با لنسب : أنه سمع طاهر بن زيد عند موته يقولون نحن بنو طاهر بن زيد والله محالهم أعلم .

وأما عبد الله بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب ، ع ، ويكنى أبا زيد وأبامحمد ايضاً ، وأمه أم ولد تدعى خريدة ، ولم يذكر شيخ الشرف العبيد لى له ولداً ، قال شيخنا العمرى : ولد عبدالله خمسة علياً ، والحسن ، و محمداً وزيداً ، واسحاق . وقال : إن زيداً ولد وكذا اسحاق قالوا وقد أولد الحسن ، هذا كلامه ، وقال الشيخ أبو نصر البخارى ! كان زيد بن عبد الله أشجع أهل زمانه وكان مع أبى السرايا الحارج با لكوفة فهرب الى الأهواز فأحذه النار عيسى فضرب عنقه صبراً ، ولم يذكر البخارى من ولد عبد الله غيره ، وقال فولد زيد ابن عبد الله محمداً ، وعلياً ، وحسناً ، وعبد الله ، أمهم علوية ، وولد العمرى يعنى النساية الحكبير ولا غيره أولاد محمد بن زيد بن عبد الله يعنى النساية الحكبير ولا غيره أولاد محمد بن زيد بن عبد الله

(١) ولم يثبتوا له نسباً وقال ايضاً : فأما أبو زيد عبد الله بن الحسن بن زيد ابن الحسن السبط بن على بن أبى طالب «ع» فما أعرف حاله ولا أشهد بصحة نسبه ـ يعنى محمد بن زيد بن عبد الله ـ والله أعلم بحاله .

وأما ابراهيم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب ، ع ، ويكن أبا اسحاق وأمه أم و لد ، فلم يذكر له شيخ الشرف العبيدلى عقباً غير القاسم ابن محمد بن داود بن محمد بن الحسن بن ابراهيم المذكور ، وقال أبو عبد الله بن طباطبا إن ابراهيم بن الحسن بن زيد عقبه من ابراهيم بن ابراهيم ، ولإبراهيم ابن ابراهيم الحسن ومحمد ، أما الحسن فولد محمداً بنصيبين ، ولمحمد ابن اسمه طاهر ، ولطاهر داود ولداود محمد وأحمد لهما عقب ، وأما محمد بن ابراهم فولده الحسن وعلى إبنا محمد بن ابراهيم ولكل منهها عقب ، وقال أبو الحسن العمرى : ولد محمد بن ابراهيم بنصيبين . ومن ولد محمد بن ابراهيم بن الحسن ابن زيد ، محمد بن الحسن بن محمد المذكور، مات في الحبس بمكة ، وقال أبو نصر البخارى: ولد ابراهيم بنابراهيم محمداً والحسن. أما محمد فولدحسناً ، وعبد الله، وأحمد، أمهم سلمة بنت عبد العظيم بن عبد الله بن على بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب ثم قال: فأولاد عبد الله بن محمد بن ابراهيم بخر اسان، ثم قال الممرى فى كتابه: لا يصح لعبد الله بن محمد بن ابراهيم عقب ولا نسب والله اعلم. آخر ولد ابراهيم بن الحسن بن زيد . وهم آخر ولد الحسن بن زيد . وهم

(۱) كذا فى الأصل، والظاهر ان العبارة: (ولم يذكر العمرى النسابة ولا غيره أولاد محمد، الح ) (كذا عن هامش نسخة مخطوطة) وفى نسخة مخطوطة أخرى صحيحة ذكر بعد قوله علوية (وولد محمد بن زيد بن عبدالله حسناً وعلياً وعبد الله أمهم مخزومية وهم با لحجاز) ثم قال: بعد ذلك لم يخرج العمرى يعنى النسابة الكبير ولا غيره الح .

آخر ولد زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام (١)

## المقصد الثانى

فى عقب أبى محمد الحسن المثنى بن الحسن بن أمير المؤمنين على بن أب طالب «ع» ويكنى أبا محمد وأمه خولة بنك منظور بن زبان بن سيار بن عمر و ابن جابر بن عقيل بن سمى بن مازن بن فزارة بن ذبيان ، وكانت تحت محمد بن طلحة بن عبيد الله فقتل عنها يوم الجمل ولها منه أو لاد فتزوجها الحسن بن على بن أبى طالب «ع» فسمع بذلك أبوها منظور بن زبان فدخل المدينة وركز رايته على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبق فى المدينة قيسى رايته على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه فا بنته؟ فقالوا: لا. فلما رأى الحسن (ع) لادخل عمم الله إبنته فحملها فى هو دج و خرج بها من المدينة فلما صار با لبقيع قالت له: يا أبه ابن تذهب إنه الحسن بن أمير المؤمنين على «ع» وابر بنت بنت رسول الله (ص)؟! فقال: إن كان له فيك حاجة فسيلحقنا، فلما صاروا فى نخل لك ينه أبه الحسن والحسين وعبد الله بن جعة رقد لحقوا بهم فأعطاه إياها فردها الى المدينة ، وكان قد خطب الى عمه الحسين (ع) إحدى بناته فأبرز اليه فاطمة وسكينة وقال : يا ابن أخى اختر أيها شئت . فاستحى الحسن وسكت

<sup>(</sup>۱) وأما عمر والقاسم وعبدالله بنو الحسن بن على «ع » فانهم قتلوا بين يدى عمهم الحسين بالطف. وعبد الرحمان بن الحسن خرج مع عمه الحسين «ع» الى الحج فتوفى با لأبواء وهو محرم. وطلحة بن الحسن كان جواداً كريما .

(عن هامش الأصل)

فقال الحسين : قـد زوجتك فاطمة (١) فانها أشبه النـاس بأمى فاطمة بنت رسولالله (ص) ، وقال البخارى : بل اختار الحسن فاطمة بنت عمه الحسين «ع» وكان الحسن بن الحسن يتولى صدقات أمير المؤمنين على «ع» و نازعه فيها زين العابدين على بن الحسين «ع» ثم سلمها له. فلما كا زمن الحجاج سأله عمه عمر بن على أن يشركه فيها فأبى عليه فاستشفع عمر بالحجاج فبينا الحسن يساير الحجاج ذات موم قال: ما أبا محمد إن عمر بن على عمك و بقية ولد أبيك فأشركه معك في صدقات أبيه . فتمال الحسن : والله لا أغير ماشرط على فيها ولا أدخل فيها من لم يدخله وكان أمير المؤمنين «ع» قـد شرط أن يتولى صدقاته ولده من فاطمة دون غيرهم من أولاده. فقال الحجاج: إذن أدخله معك. فنكص عنه الحسن حين سمع كلامه وذهب من فوره الى الشام فمكث بباب عبد الملك بن مروان شهراً لا يؤذن له فذكر ذلك ليحيى ابن أم الحكم وهي بنت مروان وأبوه ثقني فقال له : سأستأذن لك عليه وأرفدك عنده . وكان يحبى قد خرج من عند عبد الملك فكر راجعاً فلما رآه عبد الملك قال : يا يحيى لم رجمت وقد خرجت آنفاً ؟ فقال ؛ لأمر لم يسمني تاخيره دون أن أخبر له أمير المؤمنين . قال : وما هو ؟ قال هذا الحسن بن الحسن بن على با لباب له مدة شهر لا يؤذن له ، وإن له ولأبيه وجدْه شيعة يرون أن يمو توا عن آخرهم ولاينال أحداً منهم ضر ولا أذى . فامر عبد الملك بادخاله و دخل فأعظمه وأكرمه وأجلسه معه على سريره ثم قال: لقد أسرع اليك الشيب يا أبا محمد . فقال يحيى : وما يمنعه من ذلك أمانى أهل العراق يرد عليه الوفد بعد الوفد يمنونه الخلافة . فغضب الحسن مر. هذا

<sup>(</sup>۱) وكانت فاطمة تزوجت بعد الحسى المثنى غبد الله بن عمر بن عمرو ابن عفان الأموى وهو الشاعر المشهور الذى يقال له العرجى ، فولدت له اولاداً منهم محمدالمقتول مع أخيه عبدالله بنالحسن ، ويقال له : الديباجوالقاسم ورقية بنوعبدالله بن عمر ذكره أبوالفرج الاصفهانى فى (مقاتل الطالبيين) م ص

الكلام وقال له: بئس الرفد رفدت ؛ ليس كما زعمت ، ولكنا قوم تقبل علينا نساؤنا فيسرع الينا الشيب. فقال له عبد الملك ما الذى جاء بك يا أبامحمد؟ فذكر له حكاية عمه عمر وأن الحجاج بريد أن يدخله معه فى صدقات جده. فكتب عبدالملك الى الحجاج كتاباً أن لا يعارض الحسن بن الحسن فى صدقات جده و لا يدخل معه من لم يدخله على ، وكتب فى آخر الكتاب :

إنا اذا مالت دواعى الهوى وأنصت السامع للقائل واضطرب القوم بأحلامهم نقضى بحكم فاصل عادل لا نجعل الباطل حقاً ولا نلفظ دون الحق بالباطل نخاف أن تسفه أحلامنا. فنخمل الدهر مع الخامل

وختم الكتاب وسلمه اليه وأمر له بجائزة وصرفه مكرماً ، فلما خرج من عند عبد الملك لحقه يحيى ابن أم الحكم فقال له الحسن : بئس والله الرفد رفدت ما زدت على أن أغريته بى فقال له يحيى : والله ما عدو تك نصيحة و لا يزال يهابك بعدها ابداً ، ولو لا هيبتك ما قضى لك حاجة .

وكان الحسن بن الحسن شهد الطف مع عمه الحسين «ع» وأثخن با لجراح فلما أرادوا أخذ الرؤوس وجدوا به رمقاً فقال أسهاء بن خارجة بن عيينة بن خضر بن حذيفة بن بدرالفزارى: دعوه لىفان وهبه الأمير عبيدالله بنزياد «لع» لى وإلا رأى رأيه فيه . فتركوه له فحمله الى الكوفة ، وحكوا ذلك لعبيد الله بن زياد . فقال : دعوا لأبى حسان بن احته . وعالجه أسهاء حتى برىء ثم لحق بالمدينة . وكان عبدالرحهان بن الأشعث قد دعا اليه وبايعه ، فلما قتل هبدالرحهان توارى الحسن حتى دس "اليه الوليد (١) بن عبد الملك من سقاه سماً فمات توارى الحسن حتى دس "اليه الوليد (١) بن عبد الملك من سقاه سماً فمات

<sup>(</sup>۱) الصحيح! سليمان بن عبدالملك. لأن الحسن هذا قد دس اليه السم سنة سبع و تسعين و الو ليد مات سنة ست و تسعين و بو يع بعده أخوه سليمان ، فالذي دس اليه السم هو سليمان دون الوليد ، شم إن ما ذكره من أنه كان عمر الحسن ــ

وعمره إذذاك خمس وثلاثون سنة وكان يشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعقب الحسن بن الحسن من خمسة رجال عبد الله المحض، وابراهيم الغمر والحسن المثلث، وأمهم فاطمة بنت الحسين بن على «ع» ومن داود، وجعفر وأمهما أم ولد رومية تدعى حبيبة (١) فعقبه خمسة أسباط تذكر في خمسة معالم:

## المعلم الاول

فى ذكر غبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبى طالب «ع» وأنما سمى المحض لأن أباه الحسن بن الحسن «ع» وأمه فاطمة بنت الحسين «ع» وكان يشبه برسول الله (ص) وكان شيخ بنى هاشم فى زمانه . وقيل له : بما صرتم أفضل الناس ؟ قال : لأن الناس كالهم يتمنون أن يكو نوا منا ولا نتمنى أن نكون من أحد ، وكان قوى النفس شجاعاً وربما قال من الشعر شيئاً فمن شعره :

بيض غوائر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام يحسبن من لين الكلام زوانيا ويصدهن عن الخنا الاسلام

ولما قدم أبو العباس السفاح وأهله سراً على أبى سلمة الحلال الكوفة سنر أمرهم وعزم أن بجملها شورى بين ولد على والعباس حتى يختاروا هم من أرادوا

- عند موته خمساً وثلاثين سنة لا يصح لانه مات بعد والده بثمان وأربعين سنة فكيف يكون عند موته ابن خمس وثلاثين؟ . فالذى يغلب على الظنأن فى العبارة تقديماً وتأخيراً وأن الصحيح (أن عوه كان عند موته ثلاثاً وخمسين سنة) لا خمساً وثلاثير.

(۱) وهى التى علمها الامام الصادق «ع» الدعاء المعروف بدعاء أم داود وكان به خلاص ابنها داود من الحبس ، وكان للحسن المثنى ابن آخر اسمه محمد وبنتان رقية وفاطمة أمهم رملة بنت سعيد بن زيد بن نفيل العدوى . ولا بقية لمحمد بن الحسن المثنى (قاله فى مناهل الضرب)

ثم قال: أخاف أن لا يتفقوا. فعزم على أن يعزل بالأمر الى ولد على من الحسن والحسين ، فكتب الى ثلاثة نفر ، منهم جعفر من محمد بن على بن الحسين «ع» وعمر بن على بن الحسين ، وعبد الله بن الحسن ، ووجه با لكتب مع رجل من مواليهم من ساكني الكوفة فبدأ بجعفر بن محمد «ع» فلقيه ليلا و أعلمه أنه رسول أبي سلمة وأن معه كتاباً اليه منه . فقال : وما انا وأنو سلمة وهو شيعة لغيرى ؟ فقال الرسول! تقرأ الكتاب وتجيب عليه مارأيت. فقال جعفر «ع ، لخادمه: قدم منى السراج. فقدمه فوضع عليه كتاب أبي سلمة فأحرقه ، فقال: ألا تجيبه ؟ فقال : قدرأيت الجواب . فخرج من عنده وأتى عبد الله بن الحسن بن الحسن فقبل كتابه وركب الى جعفر بن محمد , ع ، فقال له : أى أمر جاء بك يا أبا محمد لو اعلمتني لجئتك؟ فقال: أمر يجل عن الوصف، قال: وما هو يا أبا محمد؟ قال: هذاكتاب أبي سلمة يدعوني لا مر ويراني أحق الناس به ، وقد جاءته شيعتنا من خراسان . فقال له جعفرالصادق «ع » ؛ ومتى صاروا شيعتك ؟ أنت وجهت أبا سلمة الى خراسان وأمرته بلبسال واد؟ هل تعرف أحداً منهم باسمه ونسبه؟ كيف يكو نون من شيعتك وأنت لا تعرفهم ولا يعرفونك؟ فقال: عبد الله أن كان هذا الكلام منك لشيء . فقال جعفر « ع » : قد علم إلله أنى أوجبعلى نفسي النصح لكل مسلم فكيف أدخره عنك؟ فلا تمنين نفسك الأباطيل، فان هذه الدولة ستتم لهؤلاء القوم ولا تتم لأحد من آل أبي طالب؛ وقد جاءني مثل ماجاءك. فا نصرف غير راض بمـا قاله وأما عمر بن على بن الحسين فرد الكتاب وقــال ما أعرفكاتبه فاجيبه ، ومات عبدالله المحض فيحبس أبىجعفر الدوانيق مخنوقاً . وروى أبو الفرج الاصفهاني في كـتاب ( مقاتل الطالبيين ) عمن لم يحضرني اسمه (١) الآن . قال : كنا جلوساً مع فلان (٢) وذكر اسم الذي كان يتولى

<sup>(</sup>١) رواه عن عمر عن أبي زيد عن عيسي عن عبدالرحان بن عمر ان بن أبي فروة

<sup>(</sup>٢) هو أبو الأزهر مولى المنصور الدوانيق .

حبس عبد الله \_ فاذا برسول قد قدم من عند أبى جعفر المنصور ومعه رقعة فأعطاها ذلك الرجل الذى كان يتولى الحبس لعبد الله وإخوته وبنى أخيه ، فقر أها وتغيرلو نه وقام متغير اللون مضطر با وسقطت الرقعة منه لاضطر ابه ، فقر أناها فاذا فيها: إذا أتاك تتابى هذا فأنفذ فى مذله ما آمرك به . وكان المنصور يسمى عبد الله المذله ، وغاب الرجل ساعة ثم جاء متغيراً مضطر با منكراً فجلس مفكراً لا يتكلم ثم قال : ما تعدون عبد الله بن الحسن فيكم ؟ فقلنا هو والله خير من أظلت هذه وأقلت هذه ، فضرب احد يديه على الأخرى وقال ؛ قد والله مات . وتوفى عبدالله وهو ابن خمس وسبعين سنة (١) وكان يتولى صدقات أمير المؤمنين على «ع ، وهما فى ذلك زيد ب على بن الحسين «ع » ولهما فى ذلك حكايات لا تليق بهذا المختصر .

وأعقب عبدالله المحض من ستة رجال ، محمد ذى النفس الزكية ، وابراهيم قتيل باخمرى ، وموسى الجون ، وأمهم هند بنت أبي عبيدة بن عبدالله بن ربيعة بن الاسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصى بن كلاب ومن يحيى صاحب الديلم وأمه قريبة (فرثية خل) بنت ركيح بن أبي عبيدة ، بنت أخى هند بنت أبي عبيدة ، ومن سليمان ، وادريس وأمهما عاتكة بنت عبد الملك المخزومية ، فا لعقب من محمد ذى النفس الزكية ، ويكنى أبا عبد الله ، وقيل أبا القاسم ، ويلقب المهدى وهو المقتول بأحجار الزيت ، وقال أبو نصر البخارى : حملت به أمه (٢) أربع سنين . ونقل ذلك الدنداني النسابة عن جده وكان يرى رأى الاعتزال ، وحكى أبو الحسن العمرى : أنه كان تمتاماً بين كتفيه خال أسود كا لبيضة . وولد سنة أبو الحسن العمرى : أنه كان تمتاماً بين كتفيه خال أسود كا لبيضة . وولد سنة

<sup>(</sup>١) قتل عبد الله فى محبسه بالهاشمية سنة ١٤٥ ه ذكره أبو الفرج الاصفهانى فى (مقاتل الطالبيين) .

<sup>(</sup>٢) هذا لا يوافق مذهب الامامية وغيرهم اللهم إلا الشافعية (عن هامش المخطوطة )

مائة بلا خلاف ، وقيل : مات سنة خمسوأر بعين في رمضان ، وقيل : في الحامس والعشرين من رجب . وقال البخارى ؛ وهو ابن خمس وأر بعين سنة وأشهراً . وإنما لقب المهدى للحديث المشهور عن رسول الله (ص) : إن المهدى من ولدى اسمه اسمى واسم ابيه اسم أبى . و تطلعت اليه نفوس بنى هاشم وعظموه ؛ وكان جم الفضائل كثير المناقب ؛ وحكى الشيخ أبو الغرج الاصفهاني (١) : أن الصادق «ع ، أحذ بركابه ذات يوم حتى ركب . فقيل له في ذلك فقال : ويحك هذا مهدينا أهل البيت ! .

وكان المنصور قد بايع له و لأخيه ابراهيم مع جماعة من بني هاشم ، فلما بويع لبني العباس اختنى محمد وابراهيم مدة خلافة السفاح ، فلما ملك المنصور وعلم أنها على عزم الخروج جد في طلبها وقبض على أبيها وجماعة من أهلها فيحكى: أنها أنيا أباهما وهو في السجن فقالاله : يقتل رجلان من آل محمد خير من أن يقتل ثمانية . فقال لهما : إن منه كما أبو جعفر أن تعيشا كريمين فلا يمنعكما أن تمونا كريمين . ولما عزم محمد على الخروج واعد أخاه ابراهيم على الظهور في في يوم واحد ، و ذهب محمد إلى المدينة وإبراهيم الى البصرة ، فاتفق أن ابراهيم مرض فخرج أخوه بالمدينة وهو مريض بالبصرة ، ولما خلص من مرضه وظهر أناه خبر أخيه أنه قتل وهو على المنبر يخطب . ويقال : بل أتاه وهو قد توجه الى الكوفة لحرب المنصور فقال :

سأبكيك بالبيض الصفاح وبالقنا فان بها ما يدرك الطالب الوترا الى آخره (٢) ولما بلغ أبا جعفر المنصور خروج محمد بن عبد الله خلا ببعض

(٢) الأبيات التي بعده :

ولست كمن يبكى أخاه بعبرة يعصرها من ما. مقلته عصرا

<sup>(</sup>۱) أنظر أخبار محمد ذى النفس الزكية فى (مقاتل الطالبيين) لأبى الفرج الاصفهانى ص ١٦٠ ـ ١٩٢ من طبع النجف

أصحابه فقال له : و يحك قد ظهر محمد فما ذا ترى ؟ فقال : و أين ظهر ؟ قال : بالمدينة . فقال : غلبت عليه ورب الكعبة . قال : وكيف ؟ قال : لأنه خرج بحيث لا مال ولارجال فعاجله بالحرب . فأرسل اليه عيسى بن موسى بن على بن عبدالله ابن العباس فى جيش كثيف فحاربهم محمد خارج المدينة و تفرق أصحابه عنه حتى بق وحده ، فلما أحس با لخذلان دخل داره وأمر با لتنور فسجر ثم عمد إلى الدفتر الذى أثبت فيه أسماء الذين بايعوه فأ لقاه فى التنور فاحترق ، ثم خرج فقاتل حتى قتل بأحجار الزيت ، وكأن ذلك مصداق تلقيبه النفس الزكية لأنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : تقتل بأحجار الزيت من ولدى نفس ذكية . وكان مالك بن أنس الفقيه قد أفتى الناس با لخروج مع محمد وبايعه ولذلك تغير المنصور عليه فقال إنه خلع أكتافه .

وأعقب محمد النفس الزكية (١) من إبنه أبى محمد عبد الله الأشنز الكابلى وحده ، وكان قد درب بعد قتل أبيه الى السند فقتل بكابل فى جبل يقال له علج وحمل رأسه الى المنصور فأخذه الحسن بن زيد بن الحسن بن على «ع» فصعد به المنبر وجعل يشهره للناس. وقال أبو نصر البخارى : با لموصل قوم ينتسبون

- ولكن أروى النفس منى بغارة تلهب فى قطرى كتابتها جمرا وإنا أناس لا تفيض دموعنا على هالك منا وإن قصم الظهرا (عن هامش الأصل)

(۱) قال أبو نصر البخارى فى (سر السلسلة): ولد محمد بن عبد الله النفس الزكية عبد الله وعلياً ؛ أمها سلمة بنت محمد بن الحسن بن الحسن بن على والطاهر أمه بنت فليح بن محمد بن منذر بن زبير ، والحسن بن محمد بن عبد الله حمناً م ولد وعلى بن محمد بن عبد الله ولاعقب له ، والطاهر بن محمد لاعقب له ، والطاهر بن محمد لاعقب له ، وبا لموصل قوم ينتسبون اليه أدعياء .

الى طاهر بن محمد ذى النفس الزكية وهم أدعياء ولا عقب له من طاهر . وقال الاشنانى أبو الحسن نسابة البصرة ومشجرها : أولد طاهر بن محمد محمداً وعلياً يعرفان ببنىالضائع ( الصامغ خ ل ) وليس لهما فى الشرف حظ . وذكر أن أحدهما أشهد على نفسه أنه عامى . وأما ابراهيم بن محمد ذى النفسالزكية فأعقب من محمد ابراهيم وانقرض بعد أن خلف عدة أولاد ، قال أبو نصر البخارى : لم نجد أحداً انتسب الى ابراهيم بن النفس الزكية. قال شيخنا أبو الحسن العمرى: فعلى هذا يبطل نسب الطبلي وهو الفاتك بن حمزة بن الحسن بن الحسين بن ابراهيم بن محمد ذى النفس الزكية ، وكان الطبلي ببخارا وجرت له خطوب و لاحظ له فى النسب. والعقب من محمد النفس الزكية في عبد الله الأشتر الكابلي لا غير ، كما ذكرنا ومنه في محمدالكا بلي من عبدالله بن محمد ؛ مو لدهكا بل و انتقل عنها بعد قتل أبيه وقال الشيخ أبو نصر البخارى : قتل عبدالله الأشنر با لسند و حملت جاريته وصى معها يقال له محمد بعد قتله (١) وكتب أبو جعفر المنصور الى المدينة بصحة نسبه. وقال :كتب إلى حفص بن عمر المعروف بهزار مرد أمير السند بذلك. ثم قال الشيخ أبو نصر البخارى: وروى عن جمفر الصادق « ع » أنه قال:كيف يثبت النسب بكتابة رجل الى رجل وهماهما ؟ ذكر ذلك أبو اليقظان ويحى بن الحسن العقيق وغيرهما والله أعلم ثم قال أبو نصر البخارى : وقال آخرون أعقب وصح نسبه . فولد محمد بن عبد الله الأشتر خمسة بنين . طاهراً وعلياً وأحمد وابراهيم والحسن الأعور الجواد ( أما ) طاهر فانقر ض و أما على فقال الشيخ أبوالحسن العمرى: انقرض. وقال أبو نصر البخارى: الأشترية من أولاد على والحسن

<sup>(</sup>۱) كذا فى النسخ التى بأيدينا من الكتاب ، والذى ذكره أبو نصر البخارى فى (سر السلسلة): « فأما عبد الله بن محمد فهو الأشتر قتل با اسند وحملت جاريته وصبى معها ولد بعد قتله يقالله محمد بن عبدالله البن الحسن بن الحسن ، وكتب أبو جعفر المنصور الخ » م ص

ابنى محمد بن عبد الله ، فأولاد الحسن قددكثروا وأولاد على دون ذلك . ثم قال : قال أبو اليقظان انقر ضوا يعنى أولاد على بن محمد الأشتر والله اعلم . وأما أحمد فدرج وأما ابراهيم فقال شيخنا العمرى : أولد بطبرستان وجرجان .

وعقب محمد بن عبد الله الأشتر الذي لا خلاف فيه من الحسن الإعور الجواد ، كان أحد أجواد بني هاشم الممدوحين المعدودين . ويكني أبا محمد ؛ قيل قتلته طى فى ذى الحجة سنة ٢٥١ ﻫ . وقال ابن الشمر انى النسابة المعروف بابن سلطين ! قتل الحسن أيام المعتز. وعقب الحسن الاعور الجواد بن محمد بن عبدالله الا شتر من أربعة رجال (١) وهم أنو جعفر محمد نقيب الكوفة ، وأبو عبد الله الحسين نقيب الكوفة أيضاً ؛ وأبو محمد عبد الله ؛ والقاسم . وذكر ابن طباطبا أبا المباس أحمد بن الحسن الاعور أيضاً ، أما أبو جعفر محمد نقيب الكوفة إبن الحسن الأعور فكان سيداً نقيباً وقتل بفيذ وله بقية بواسط، منهماً بوالعلى عبدالله، وأبوااسرايا الحسن؛وأبوالبركات محمدبنوأبي جعفر محمد بن احمد بن أبي جعفر محمد النقيب المذكور . ومنهم السيد العالم المحدث بهمدان أبو طالب على بن الحسين بن الحسن بن على بن الحسين بن على بن أبي جعفر محمد المذكور ، وأما أبو عبدالله الحسين نقيب الكوفة بعد أخيه ابن الحسن الأعور ، فكان له عقب با لكوفة يعرفون ببني الائشتر انقرضوا بعد أن بقيت بقيتهم الى المائة السادسة ، وأما بنو أبي محمد عبد الله من الحسن الأعور فهم بخر اسان و آمل و استرا ماد ، و قدكثر فيهم الأدعياء ، وكان من ولده بجرجان ناصر بن على بن محمد بن على بن عبد الله

( المجدى للعمرى )

<sup>(</sup>۱) وللحسن الا عور عدة بنات من جملتهن أم على وقد خرجت الى يوسف بن محمد بن يوسف بن جعفر بن ابراهيم بن محمد الجعفرى ، و أم كاثوم وقد خرجت الى اسماعيل بن محمد الجعفرى . و خديجة تعرف ببنت ملك خرجت الى أيوب بن محمد الجعفرى ، و ثلاث أخوات الى ثلاثة إخوة جعافرة .

المذكور، وله بها ولد، وكان عبد الله بن الاعور قد أعقب من ثلاثة رجال على والقاسم وأحمد، أما على فله ولدان الحسن وأبو جعفر محمد، ولدهما بجرجان ونيسابور وطبرستان، منهم أبو الفضل على بن أبى هاشم محمد بن أبى الفضل عبد الله بن أبى جعفر مجمد بن على بن عبد الله بن الاعور، مولده نيسابور فى آخرين من اخوته وبنى عمه وبنى إخوته.

وأما القاسم بن الحسن الا عور ، فذكر أن ولده بطبر ستان ، وأو لاده محمد وعلى وعبدالله والحسن والحسين ، قال ابن طباطبا : وما وقع الى نبأ من أخبارهم ولا عرفني أحد عقباً لهم والله بحالهم أعلم . فمن ذكر أنه من ولد القاسم احتاج الى بينة عادلة تقوم له بصحة دعواه ، وأما أبو العباس أحمد بن الحسن الا عور فولده أبو جعفر محمد بن أحمد والحسن والحيين ولا بي جعفر محمد (١) وأحمد وحلى وقيل هما بجر جان ، قال أبو عبد الله بن طباطبا : ولم يقع الى أحد من ولد أحمد ولا عرفني أحد لهم عقباً باقياً . فمن ذكر أنه من ولده احتاج الى بينة عادلة تقوم له بصحة دعواه .

قلت : والظاهر أنه انقرض ، ولهذا لم يعده الشيخ النقيب تاج الدين بن معية فى المعقبين \_ (آخر و لد محمد النفس الزكية ) \_

والعقب من ابراهيم قتيل باخمرى بن عبدالله المحض بن الحسن بن الحسن البن على بن أبنى طالب «ع» يكنى أبا الحسن ، وكان يرى مذهب الاعتزال وكان شديد الاثيد ، فيحكى ! أنه كان واقفاً مع أخيه محمد وأبيه وإبل لهم تورد وفيها ناقة شرود لا تملك فأقبلت مع الإبل ترد ، فقال محمد لا براهيم وهو ملتف فى شملة : إن رددتها فلك كذا وكذا ، فو ثب ابراهيم فقبض على ذنبها فشردت و تبعها إبراهيم ممسكاً بذنبها حتى غابا عن أعينهم . فقال عبد الله لإبنه : بئس ما صنعت

<sup>(</sup>١)كذا فىالنسخ التى بأيدينا ولعل الصحيح (ولا ُبى جعفر محمد، أحمد وعلى قيل هما بجرجان) .

عرضت أخاك للتلف . فلماكان بعد ساعة أقبل ابراهيم متلفاً بشملته ، فقال له محمد : ألم أقل لك إنك لا تقدر على ردها ؟ فأخرج ذنب الناقة فألقاه وقال : أما يعذر من جاء بهذا ؟

وكان ابراهيم من كبار العلماء في فنون كشيرة ، يقال إنه كأن أيام اختفائه با لبصرة قد اختنى عند المفضل بن محمد الضي فطلب منه دواوين العرب ليطالعها فأتاه بما قدر عليه فأعلم ابراهيم على ثمانين قصيدة ، فلما قتل ابراهيم استخرجها المفضل وسماها بـ ( المفضليات ) وقر ئبت بعده على الا صمعى فزاد فيها ، وظهر ابراهيم ليلة الإثنين غرة شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة با لبصرة وبايعه وجوه الناس ، منهم بشير الرحال ، والأعمش سلمان بن مهران ، وعباد بن منصور القاضي صاحب مسجد عباد بالبصرة والمفضل بن محمد و وسعيد بن الحافظ في نظرائهم . ويقال . إن أباحنيفة الفقيه بايعه أيضاً وكان قد أفتىالناس بالخروج معه ، فيحكى أن امرأة أتته فقالت : إنك أفتيت ابنى ما لخروج مع الراهيم فخرج فقتل. فقال لها ليتني كنت مكان ابنك. وكتب اليه أبو حنيفة . أمِا بعد فاني قد جهزت اليك أربعة الآف درهم ولم يكن عندى غيرها ، ولو لا أمانات للناس عندى للحقت بك ، فاذا لقيت القوم وظفرت بهم فافعل كما فعل أبوك في أهل صفين ۽ أقتل مدبرهم وأجهز على جريحهم ولا تفعل كما فعل أبوك في أهل الجمل فان القوم لهم فئة . ويقالأن هذا الكتاب وقع الىالدوانيتي وكان سبب تغيره على أبى حنيفة .

وكان ابراهيم قد يلقب بأمير المؤمنين وعظم شأنه وأحب الناس ولايته وارتضوا سيرته ، فقلق الدوانيق لذلك قلقاً عظيماً ، وندب اليه عيسى بن موسى من المدينة الى قتاله وسار ابراهيم من البصرة حتى التقيا ببا خمرى ـ قرية قريبة من الكوفة ـ وانهزم عسكر عيسى بن موسى ، فيحكى أن ابراهيم نادى: لايتبعن أحد منهزماً ، فعاد أصحابه فظن أصحاب موسى أنهم انهزموا فكروا عليهم فقتلوه وقتلوا

أصحابه إلاقليلا. وقيل بل انهزم بعض عسكر عيسى على مسناة ملتوية فلما صاروا في عكسها ظن أصحاب ابراهيم أنهم كمين قد خرج عليهم ، ورفع ابراهيم البرقع عن وجهه فجاءه سهم غائر فوقع على جبهته فقال: الحمدلله أردنا أمراً وأراد الله غيره أنزلوني . وكان آخر امره ، ولما اتصل با لمنصور إنهزام عسكره وهو با لكوفة اضطرب اضطراباً شديداً وجعل يقول: فاين قول صادقهم أين لعب الغلمان والصبيان؟ ثم جاءه بعد ذلك خبر الظفر ، وجيء برأس ابراهيم فوضعه في طشت بين بديه والحسن بن زيد بن الحسن بن على «ع» واقف على رأسه عليه السواد فخنقته العبرة ، والتفت اليه المنصور وقال ؛ أتعرف رأس من هذا؟ فقال: نعم ؛

فتى كان تحميه من الضيم نفسه وينجيه من دار الهوان اجتنابها فقال المنصور : صدقت و اكمن أراد رأسى فكان رأسه أهون على ولو ددت أنه فاء الى طاعتى .

وكان قتل ابراهيم \_ على ما قال أبو نصر البخارى \_ لخس بقين من ذى القمدة سنة خمس وأربعين ومائة وهو ابن ثمانى وأربعين سنة ، وقال أبو الحسن العمرى ؛ قتل فى ذى الحجة من السنة المذكورة ، وحمل بن أبى الكرام الجمفرى رأسه الى مصر . وعقب ابراهيم من ابنه الحسن لاعقب له من غيره و باقى أولاده بين دراج ومنقرض ، وأم الحسن أمامة بنت عصمة العامرية من بنى جعفر بن كلاب وكان وجيها مقدماً طلبت له زوجته أماناً من المهدى لما حج فأعطاها إياه ، وكان المنصور الدوانيق قد بالغ فى طلبه وطلب عيسى بن زيد بعد قتل ابراهيم فلم يقدر علهيها وأعقب الحسن بن ابراهيم من عبد الله وحده ، وأمه مليكة بنت عبد الله وأعقب الحسن بن ابراهيم من عبد الله وحده ، وأمه مليكة بنت عبد الله وأحده ، وأمه مليكة بنت عبد الله وأمة من عبد الله وأمة من عبد الله وحده ، وأمه مليكة بنت عبد الله وأمة من عبد الله وحده ، وأمه مليكة بنت عبد الله وأمة من عبد الله وحده ، وأمه مليكة بنت عبد الله وأمة من عبد الله وحده ، وأمه مليكة بنت عبد الله وأمة من عبد الله وحده ، وأمه مليكة بنت عبد الله وأمة من عبد الله وحده ، وأمه مليكة بنت عبد الله وأمة من عبد الله وحده ، وأمه مليكة بنت عبد الله وحده ، وأمه مليكة بنت عبد الله و أمه مليكة بنت الله و أمه مليكة بنت عبد الله و أمه مليكة بنت عبد الله و أمه مليكة بنت الله و أمه مليكة بنت عبد الله و أمه مليكة بنت الله و أمه مليكة و

ابن أشيم تميمية من بني مالك بن حنظلة ، فأعقب عبد الله بن الحسن بن ابراهيم من رجلين ، ابراهيم الأزرق ، ومحمد الأعرابي وأمها أم ولد ، أما ابراهيم الأزرق ابن عبد الله بن الحسن بن ابراهيم فولده بينبع يقال لهم : بنو الأزرق . وأعقب

من رجلين أبى على أحمد ، وأبى حنظلة داود لها عقب منتشر ، وعقب أحمد بن الأزرق يرجع الى أبى الحسين أحمد النسابة صاحب الخاتم ، وأبى عبدالله سلمان ابنى أبى حنظلة محمد بن أحمد المذكور ، وعقب داود يرجع الى أبى سلمان محمد الملقب حزيمات (جويمات خل) والحسن إبنى داود ، فمن ولد الحسن بن داو رزق الله الملقب محندريس بن عبدالله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين بن محمدد ابن عبدالله بن الحسن المذكور، له عقب وله عم اسمه الحسن أعقب من الحسين الملقب زينخا ، له أبضاً عقب ، ومن بنى محمد حزيمات سلمان بن سلمان بن محمد حزيمات المذكور له عقب ، ومن بنى ابر اهيم بن عبد الله بقية بينبع والعراق و خراسان وما وراء النهر

وأما محمد الأعرابي بن عبدالله بن الحسن بن ابر اهيم ، فعقبه من ابر اهيم قال الشيخ النقيب تاج الدين محمد بن معية الحسني رحمه الله : وعقب ابر اهيم بن محمد قليل ، وعد أحمد صاحب الحاتم من بني ابر اهيم الأزرق ، وهو قول شيخ الشرف العبيدلي ، وأما ابن طباطبا وأبو الحسن العمرى فقالا : إن أحمد صاحب الحاتم ابن محمد بن أحمد بن ابر اهيم بن محمد الحجازي المعروف با لأعرابي فعقب ابر اهيم قتيل باخمرى متفرق من ابر اهيم الأزرق ومحمد الحجازي ، وقيل ؛ إن لعبدالله بن الحسن بن ابر اهيم قتيل باخمرى ولدا اسمه على أعقب وهو باطل قال أبو نصر البخارى : المنتسبون الى عبدالله بن الحسن بن ابر اهيم قتيل باخمرى من ولدا اسمه على أعقب وهو باطل علم نا عبد الله بن عبد الله لا يصح لهم نسب . قال : وذكر أحمد بن عيسى في أنسابه أن عبد الله بن الحسن كتب في وصيته : ( ولا عقب لي إلا من محمد وابراهيم قتيل با خمرى \_

والعقب من موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبى طالب «ع» ويكنى أبا لحسن » وقيل أبا عبد الله » وكان أسود اللون فلقيته أمه هند الجون ، وكانت ترقصه وهو طفل وتقول :

إنك أن تكون جوناً أفرعا يوشك أن تسودهم وتبرعا وكان موسى شاعراً ولما قبض المنصور علىأبيه وأهله أخذه فضربه ألف سوط ثم قال له: أتعلم ماهذا؟ هذا سجل قاض عليك منى ثم قالله: اني مرسلك الى الحجاز لتأتيني بخبر أخويك محمد وابراهم . فقال موسى : إنك ترسلني إلى الحجاز والميون ترصدني فلا يظهر ان لى. فكتب الى والىالحجاز أن لايتمرض له ، فخرج الى الحجاز وهرب الى مكة فلما قتل أخوه حج المهدى محمد بن المنصور فى تلك السنة فقال له فى الطواف قائل: أيها الأمير لى الأمان وأدلك على موسى الجون بن عبد الله ؟ فقال المهدى ! لك الأمان إن دللتني عليه . فقال : الله أكبر أنا موسى بن عبد الله . فقال المهدى · من يعرفك بمن حولك من الطالبية ؟ فقال : هذا الحسن بن زيد ، وهذا موسى بن جعفر ، وهذا الحين عبيدالله بن العباس ابن على ، فقالوا جميعاً. صدق هذا موسى بن عبدالله بزالحسن. فخلى سبيله ، وعاش موسى الى أيام الرشيد ؛ ودخل ذات يوم فلما قام من عنده عثر بطرف البساط فسقط ، فضحك الرشيد ، فا لتفت اليه موسى وقال : يا أمير المؤمنين انه ضعف صوم لاضعف سكر . ومات بسويقة ؛ وفي ولده العدد والإمرة بالحجاز وعقبه من (١)رجلين ، عبد الله الشيخ الصالح ، ويلقب با لرضا أيضاً وكان المأمون قد

<sup>(</sup>۱) قال العمرى فى المجدى : (ولد موسى بن عبد الله الملقب بالجون اثنى عشر ولداً منهم تسع بنات ـ كذا عبارة الغمرى فى (المجدى) ولم يذكر التاسع ـ هن : زينب خرجت الى محمد بن جعفر بن ابر اهيم الجعفرى فولدت له ابر اهيم وعيسى وداوود وموسى ، وفاطمة وأم كاثوم ، قال ابن دينار : خرجت الى ابن اخى المنصور ، ورقية كان لهاخطر خرجت الى اسماعيل بن جعفر بن ابر اهيم الجعفرى فولدت له محمداً درج ، و خديجة وصفية وأم الحسن أمم فليحة ومليكة خرجت الى ابن عمها ، والرجال ثلاثة ، منهم محمد درج ولم يعقب وابراهيم ، وعبد الله ) .

عين عليه وعلى على بن موسى بن جعفر «ع » فخرج عبد الله على وجهه هارباً من بنى العباس الى البادية ومات بها ، وله شغر وقد روى الحديث ، ومن ابر اهيم بن الجون ، وأمها أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمان بن أبى بكر وأم طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمان عائشة بنت طلحة بن عبيد الله ، وأمها أم كاثوم بنت أبى بكر الصديق .

أما ابراهيم بن الجون فأعقب من يوسف الأخيضر وحده أمه قطبية بنت عامر من بني الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب ، وأعقب يوسف الأخيضر ابن ابر اهيم بن موسى الجون من ثلاثة الأمير أبو عبد الله صاحب الىمامة يعر ف با لا خيضر الصغير ، وأبو الحسن ابراهيم ، وأبو جعفر أحمد ، وكان له أولاد أخر منهم الحسن بن يوسف ظهر بالحجاز وقتله بنو العباس بمكة . ومنهم اسماعيل ابنيوسف ظهر بالحجاز وغلبعلى مكة أيام المستعين وغور العيون واعترض الحاج فقتل منهم جمعاً كثيراً ، ونهبهم و بالالناس بسببه بالحجاز جهدكثير ، ثم مات على فراشه فجأة في ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين ومائتين ولا عقب له ، وقام أخوه محمد بن يوسف بعد وفاته وأزرى على فعله فى السفك والنهب والفســـاد فأرسل الممتز با لسفاح الأسروشي في عسكر ضخم فهرب محمد منهم وسار الى اليمامة فملكمها وملكمها أولاده بعدهفهم هناك يقال لهم الأخيضريون،وبنويوسف أيضاً . وولد الامير أبو عبد الله محمد بن يوسفصاحب العمامة اثنى عشر ابناً أعقب منهم ثلاثة ، وهم يوسف الأمير وفيه البيت والعدد ، وابراهيم . وأبو عبدالله محمد بن محمد قتيل القر امطة ؛ قتل هو و بنو أخيه إسماعيل و ابر اهيم و ادريس الأكبر والحسين بنو يوسف الأخيضر سنة ست عشرة وثلاثمائة في موضع واحد حامى بعضهم عن بعض ، وقد كان صالح بن يوسف أعقب وانتشر عقبه ولكنه انقرض .

أما يوسف الأمير بن محمد بن يوسف الانحيضر بن ابراهيم بن الجون

فأعقب من ثلاثة رجال اسماعيل قتيل القرامطة ويكنى أبا ابراهيم ، وأبو محمد الحسن ، وأبو عبد الله محمد يدعى زغيباً أما أبو عبد الله محمد زغيب بن يوسف ابن محمد فنقبه كثير منتشر ، وأما أبو محمد الحسن بن يوسف بن محمد فأعقب من رجلين ، وهما أبو جعفر أحمد أمير البمامة ، وعبد الله الملقب فروخاً أعقب أبو بعمفر أحمد أمير البمامة من رجلين وهما أبو عبد الله محمد الاثمير بن أبى جعفر أحمد بن يلقب عبرية ، له عقب كثير ، أما أبو عبد الله محمد الاثمير بن أبى جعفر أحمد بن الحسن بن يوسف فأعقب من ولديه أحمد وعبدالله لكل منها ولد ، وأما أبو المقلد جعفر بن أبى جعفر أحمد بن الحسن بن يوسف فأعقب من عبدالله الملقب فروخاً جعفر بن المحمد بن الحسن بن عبدالله الملقب فروخاً من رجلين ابراهيم الملقب بعيثار وعيسى ، لها أولاد وأولاد أولاد ، فمن ولد ابراهيم بن فروخ ، و نقل الشيخ أبو الحسن العمرى عن أبى الحسن الأشناني النسابة في الحسن بن ابراهيم غزاً والله أعلم .

وأماأبو ابراهيم اسماعيل قتيل القرامطة ابنيوسف بن محمد بن يوسف الأخيضر وقدولى اسماعيل أمر اليمامة، قال الشيخ أبو الحسن العمرى: ووجوه الأخيضريين اليوممن ولداسماعيل. وأعقب من رجلين صالح أمير اليمامة، وأحمد الملقب حميدان يكنى أبا جعفر، وقال ابن طباطبا : أبا الضحاك. أما صالح بن اسماعيل فله محمد أبو صالح، ولمحمد بن صالح عبد الله يعرف بالجوهرة ، وله ولد وإخوه وأما

<sup>(</sup>١) لم يذكر الخامس من الاخوة أولاد أبى المقلد فى النسخ التى بأيدينا قال العمرى فى ( المجدى ) : ( أبو المقلد جعفر بن الا مير أحمد أبى جعفر ابن الحسن بن يوسف الأمير و أولاده الأمراء . الأمير محمد قتله أخوه الامير جعفر والامير حسن ومنهم كرزاب بن على بن عبرية قتل عمه الأمير جعفر بعمه محمد وأخت كرزاب المعروفة بصباح العافية ) هذا كلامه ولم ذكر بقية الأخوة .

أبو جعفر أحمد الملقب حميدان ، فله عقب كشير يقال لهم البنو حميدان . ومنهم بنو الدكين وهو أبو الفضل بن حميدان ، وبنو الآلف وهو أبو العسكر بن حميدان ومنهم الحسن بن حميدان أعقب من ولده معيد بن الحسن ، وذو الوقار الفقيه العالم المتكلم الضرير المكنى بأبى الصمصام فى قول من يصح نسبه بن محمد بن المعيد هذا والله أعلم . ومنهم محمد بن حميد ان له بقية بالعراق \_ آخر ولد يوسف الامير ابن محمد بن يوسف الأخرير بن ابراهيم بن موسى الجون بن عبدالله بن الحسن ابن المحسن من على بن أبى طالب «ع» \_ .

أماابراهيم بن محمد بن يوسف الا خيضر فأعقب ـ على ماقال ابن طباطبا ـ من أربعة رجال (١) وهم صالح أعقب من رجلين محمد له أولاد وأولاد أولاد وابراهيم له ولدان محمد وأحمد ولهما أولاد و وحميدان اسمه احمد و ومحمد . فمن بنى أحمد حميدان صالح الدندانى القصير ابن نعمة بن محمد بن أحمد المذكور و لقيه أبو نصر البخارى و ورآه العمرى سنة خمس و ثلاثين وأربعائة ومنهم سليمان ويسمى سالماً بن اسماعيل بن احمد المذكور و أو لد و أنكره و لده بنو الا خيضر .

أما أبوجمفر أحمد بن يوسف الأخيضر بن ابراهيم فأعقب من رجلين يوسف وعبد الله و أما عبد الله فعقبه با لحجاز و وأعقب من رجل واحد هو

محمد بن عبد الله ، وعقب يوسف بالميامة كان من ابراهيم ومحمد وهو الذي يقال له الفرقاني نودى عليه ببغداد و تبرأ من النسب فوجه اليه أخوه ابراهيم بن يوسف رسو لا قاصداً فحمله الى الهيامة ، قال الشيخ العمرى : وهذا يدل على صحة نسبه وله عقب هناك وقال الشيخ أبو عبد الله بن طباطبا الحسني : سألت أهل الهيامة من العلويين عن هذا البيت فلم يعرفه أحد منهم ولاذكروا بقية لهم . حدثني الشيخ المولى السعيد العلامة الذقيب تاج الدين أبو عبد الله محمد بن معية الحسني أن ابراهيم بن شعيب اليوسني حدثه أن بني يوسف الأخيض مع عامر وعايد نحو من ألف فارس يحفظون شرفهم و لا يدخلون فيهم غيرهم ، ولكنهم بجهلون أنسابهم ويقال لهم بنو يوسف - آخر ولد بوسف الأخيضر وهم آخر ولد ابراهيم ابن الجون والله اعلم - .

أما عبد الشيخ الصالح ابن الجون وعقبه أكثر بنى الحسن عدداً وأشدهم باساً وأحماهم ذماماً ، فأعقب من خمسة رجال وهم موسى الثانى ، وسليمان ، وأحمد المسور ويحيى السويقى ، وصالح . أماصالح بن عبد الله بن الجون فهو أقل (١) اخو ته عقباً أعقب من ولده ابى عبد الله محمد الشاعر ، ويقال له الشهيد كان قد خرج على الحاج ايام المتوكل وأخذ وحبس بسر من رأى وطال حبسه ، ومدح المتوكل بعدة قصائد وعمل فى السجن شعراً كثيراً منه القطعة السائرة وهى (٢) :

طرب الفؤاد وعاودت أحزانه وتلعبت شغفاً به أشجانه وبدا له من بعد ما الدمل الهوى رق تألق موهناً لمعانه

<sup>(</sup>۱) قال العمرى فى (المجدى): أما صالح بن عبد الله بن موسى الجون فولد بنتاً يقال لها دلفاء وثلاثة بنين درجوا، ومحمداً يقال لهالشهيد قبره ببغداد ويكنى أبا عبد الله وكان شاعراً مجوداً.

<sup>(</sup>٢) أنظر القصيدة في (مقاتل الطالبيين) في أخبار محمد بن صالح بن عيد الله بن الجورب

يبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذرى متمنع اركانه فدنا لينظر كيف لاح فلم يطق نظراً اليه ورده سجا نه فالنار مااشتملت عليه ضلوعه والماء ما سحت به أجفا نه

الى آخرها ، وكانت هذه القطعة سبب خلاصه من السجن ، وذلك إن ابراهيم ابن المدبر أحدوزراء المتوكل توصل بأن أمر بعض المغنين أن يغنى بها فى مجلسُ المتوكل فلما سمعها المتوكل سأل عن قائلها فاخبره ابر اهيم الوزير أنها لمحمد بن صالح وتكفل به فاخرجه المتوكل من السجن ولم مكنه من الرجوع الى الحجاز فبق بسر من رأى الى أن مات ، وحكى الشيخ تاج الدين فى كتابه ( هداية الطالب) مسنداً عن محمد بن صالح أنه قال: خرجنا على القافلة قاقلة الحاج التي جمع عليها قال فقتلنا منكان فيها من المقاتلة وغلبنا عليها فدخل أصحابى القافلة يغنمون مافيها ووقفت أما على تل هناك فكلمتني امرأة في هودج وقالت: منرئيس هؤلاً. القوم؟ فقلت لها: وما تريدبن منه؟ قالت : إنى قد سمعت أنه رجل من اولاد رسول الله (ص) ولى اليه خاجة. فقلت لها : هو هذا يكلمك. فقالت أيهاالشريف اعلم أنى ابنة ابر اهيم بن المديرولى في هذه القافلة من الابلوالمال والا مشمة ما يجل وصفه ومعى فى هذا الهودج من الجواهر ما لايحصى قيمة وأنا اسألك بحق جدك رسول الله وأمك فاطمة الزهراء أن تاخذ جميع ما معي حلالا لك وأضمن لك ايضاً مها شئت من المال أقترضه من التجار بمكة وأسلمه الى من أردت ولاتمكن أحداً من أصحابكأن يعرض لى ولا يقرب مرن هو دجيهذا، قال! فلماسمعت كلامهاناديت فى أصحابى: ألامن أخذ شيئاً ىرده . فتركوا ما أخذوا وخرجوا إلى فقلت لها: جميع ما ممك من المال والجواهر وجميع مافى هذه القافلة هبة منى لك. ثم ذهبت انا واصحابى ولم نأخذ من تلك القافلة قليلا ولاكشيراً ، قال: فلما قبض على وحملت الى سر من رأى وحبست دخل على السجان ذات ليلة فقال بباب السجن نساء يستأذن في الدخول عليك ، فقلت في نفسي لعلمن بمض نساء اهلي

المقيمين بسر من رأى فأذنت لهن فدخلن الى و تلطفن بى و حملن معهن شيئاً من أطيب الطعام وغيره و بذلن للسجان شيئاً من المال و سأ انه فى التخفيف عنى و فيهن امرأة تفوقهن هى تو لت ذلك و فسأ لتهامن هى؟ فقالت أوما تعرفى ؟ فقلت : لا. فقالت ! اناا بنة ابر اهيم ابن المدبر التى و هبث لها القافلة و ثم خرجن و لم تزل تلك المرأة تتفقد فى و تتعهد فى فى مدة مقامى فى السجن و كانت هى السبب فى توصل ابيها الى خلاصى و تكلم الناس فى حال هذه المرأة و حال الشريف محمد بن صالح بعد خلاصه من السجن و أداد الشريف أن يتزوجها فحطبها الى ابيها ابراهيم فقال للرسول و الله انى لاعلم أن لى فى هذا شرفاً و منزلة و ما كنت أطمع فى مثله و اكن الناس قد تكلموا فيها و انا اكره القالة فلما بلغ ذلك الشريف قال :

ثم إن ابراهيم بن المدبر زوجها له ، وكان الشيخ تاج الدين رحمه الله يقول: إن قبره ببغداد وهو المشهور بمحمد الفضل صاحب المشهد وقبره بزار . قال وما يقال من أنه قبر محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (ع) فغير صحيح . وما كان الله ليرزقه شيئاً من الفضل مع ما فعل مع عمه موسى الكاظم «ع ، وكان قد سعى به الى الرشيد حتى قتل قلت : هكذا يقول رحمه الله ، ولكنى وجدت أن محمد بن صالح توفى بسر من رأى ولم ينقله احد الى بغداد قطعاً والله سبحانه أعلم ، وأعقب أبو عبدالله محمد بن صالح من ابنه عبد الله ليس له عقب من غيره ، فأعقب عبد الله بن محمد من ابنه الحسن الشهيد قتيل جهينة وحده فاعقب الحسن الشهيد من ثلاثة رجال هم ابو الصحاك عبد الله ، وأحمد وسلمان يقال لبن عبد الله آل ابى الضحاك ، منهم آل حسن وهو حسن بنزيد بن وسلمان يقال لبن عبد الله آل ابى الضحاك ، منهم آل حسن وهو حسن بنزيد بن أبى الضحاك ، وآل هذيم وهو هذيم بن مسلم بن زيد بن ابى الضحاك وأما يحيى بن عبد الله بن موسى الجون ، ويلقب السوبق ويقال لولده السويقيون فاعقب عبد الله بن موسى الجون ، ويلقب السوبق ويقال لولده السويقيون فاعقب عبد الله بن موسى الجون ، ويلقب السوبق ويقال لولده السويقيون فاعقب عبد الله بن موسى الجون ، ويلقب السوبق ويقال لولده السويقيون فاعقب

من رجلين ابي حنظلة ابراهيم ؛ وابي داود محمد السويقي ، أما ابوحنظلة ابراهيم فاعقب من رجلين سليمان ؛ والح ن كذا قال الشيخ العمرى ، واكثر عقبه بالحجاز، وقال ابن طباطبا: العقب من ابى حنظلة ابراهيم بن يحيى، في الحسن وسليمان ، له اولاد با ليمامة (منهم) صالح بن موسى بن الحسين بن سليمان بن ابر اهيم بن يحيى المذكور ، كأن نازلاً على ابن مزيدالاسدى ، وكان شيخاً ذا عقل ودين وله ولدان ابراهيم ويحيى ولكل منها اولاد ، وادعى انسان كان من المتفقهة ما لاردن قاضياً بزعر من بيت المقدس نسبه وكتبوا إلى يـ ألون عنه فاجبت بانه فىدعواه قد تمرض وأن هذا شيخ من شيوخ بنى حسن من البادية ولا أعلم بعد ذلك من أمرالمدعى شيئاً ۽ وأما ابو داود محمد بن يحيى السوبقي فقال الشيهخ تاج الدين أعقب من ثمانية رجال وقال أبو عبد الله بن طباطبا: أعقب من سبعة هم يحيى و يوسف الخيل والعباس وعبد الله و داود وعلى والقاسم (وزاد) النقيب تاج الدين ابا جعفر احمد ، وقد عده الشيخ ابو الحسن العمرى معقباً فمن بني القاسم بن محمد بن يحيي ويكني بابي محمد ، أبو جعفر احمد و ابو عبد الله محمد ، ولهما عقب ؛ ومن بني العباس بن محمد بن يحيى ، يحيى بن العباس، وله عقب كثير وهو فارس من فرسان بني حسن قال شيخ الشرف: ابوالحسن محمد بن ابى جعفر العبيدلي: رأيت يحيى هذا طويلا اسود قوى القلب قتل فىالبطائح بنشابة رماه بها الاكرادليلا وأولد بالعراق عدةأو لاد منهم: ابوالغنام يحيى بن يحيى؛ له جعفر بن الى الغنائم ومنهم محمد بن يحيى له يحيى بن محمد بن يحيى؛ ومن بنى على وهو ابو الحسن الشاعر بن محمد بن يحى ، ابو طالب محمد والحسين وأحمد لهم او لاد وأعقاب ، وكان لعلى الشاعر ؛ الحسن ايضاً لم أعرف له عقباً ، ومن بنى داود بن محمد بن يحيى ويكنى أبا الحمد ، على الملقب كزرا ؛ وكشير ، وداود ابن سلمان ابن ابى الحمد لهم أعقاب يقال لهم آل ابى الحمد ، ومنهم الحسن بن محمد بن داود بن سلیمان بن ابی الحمد ، له عقب بینبع ومن ولد عبد الله بن محمد

ابن يحيى ويكني ابامحمد ، ويلقب الغلق ، وله عقب يقال لهم بنو الغلق؛ ابو الحسين عبد الله يقال له الكوسج بن ابي الحسين بن يحيي النسابة بن عبد الله هذا وجه من وجوه بني حسن وفرسانهم ، قال ابن طباطبا : وهو الغلق ، ومن ولد يحيى ابن محمد بن يحيى ويلقب الكلم ابوالحريش ، نعمة بن يحيى ؛ بطل شجاع وميمون وسبظم بنويحي بن محمدبن يحيى قال العمرى وانقرض يحيى ومنولد يوسف الخيل ابر محمد بن يحيى؛ أحمد وعبد الله ويوسف المكنى أباالسفاح بنو يوسف الخيل فن بني احمد بن بوسف الخيل الفدكي يقال لو لده آل الفدكي و اخو ه محمد المبعوج بن احمد بن يوسف يقال لو لده آل المبعوج ، و داود بن يوسف بن احمد بن يوسف الخيل ، ولده يقال لهم آل داود الأعمى وهم با لحجاز والبمن ، وأما احمد بن المسوَّر بن عبد الله بن موسى الجون وإنما لقب المسور لانه كأن يعلم في الحرب بسوار يلبسه ، ويقال لولده الاحمديون وهم عددكثير أهل رياسة وسيادة فاعقب من ثلاثة محمد الأصغر وصالح وداود فاعقب محمد الأصغر بن أحمد المسور من ثلاثة على الغمقي (١) وجعفر الكشيش ويحيى السراج ، أما على الغمقي وهو منسوب الى الغمق منزل با لبادية كان ينزله وولده يعرفون با لغميقيين ويقال لهم الغمرقايضاً وهم عددكثير با لحجاز والعراق ، فاعقب رجلين الحسن وعقبه من اسحاق المطرفي بن الحسن يقال لو لده آل المطرفي ، منهم مسلم بن اسحاق ، يقال له ا بن المعلمية ومن أحمد على الغمقي أعقب من عبد الله الا مير ظهر أيام الراضي و له عقب منتشر، فمن و لده على بن ادريس بن عبد الله المذكور ، قتله (٢) القصرىالحائرى وخلف أربعة أولاد منهم موسى بن القاسم ابن عبد الله المذكور مات (بميا فارقيز) سنة احدى و ثلاثين و أربعائة ، ومن بني الغمقي آل عرفة وآل جماز بن ادريس وآل سلمة ، والسيد فضل بن المطر في

<sup>(</sup>١) في نسخة المجدى (العمقي) با لعين المهملة.

<sup>(</sup>٢) في المجدى سماه المصيري الجابري

كان شاعراً خليماً سافر وغاب خبره ، أما جعفر الكشيش وعقبه يعرفون ببنى كشيش اكثرهم بينبع ونواحيها وفيهم عدده وأما يحيى السراج ابن محمد الا صغر بن احمد المسور فعقبه يعرفون ببني السراج فله عدة اولاد منهم على بن احمد بن يحيى السراج ، وعبد الله وموسى ابنا الحسين بن احمد بن يحيى السراج، وأما صالح بن احمد المسور بن عبد الله بن موسى الجون فأعقب من إبنه موسى وأعقب موسى بن صالح من رأبعة رجال هم أحمد وميمون وصالح ونافع بنو موسى المذكور ، منهم الحسن بن موسى بن صالح (١) وعبد الله بن ميمون بن صالح، وأعقب داود بن احمد المسور بن عبد الله بن موسى الجون مر ستة رجال الحسين وعلى الازرق وادريس الامير وأبو الكرام غبد الله وجعفر والحسن الأصغر المترف ، فمن ولد على الأزرق بن داود الحسن بن على يكنى ابا القاسم . ويقال لو لده آل الفنيد ، وذكر ابن طباطبا أن الفنيدهو احمد بن على الازرق، ومن بني ادريس الأمير ، الحسن البيتح والحسين النسابة ابنا ادريس لهما عقب وداود بن ادريس أعقب من عشرة رجال ؛ وعبد الله بن ادريس من ولده الحسين والحسن وسالم ورشيد وراشد بنو حمزة بن عبد الله هذا يقال لهم آل حمزة ، والقاسم بن ادريس له عقب ومن بني أبي الكرام عبد الله بن داود بن احمد المسوئر وولده يقال لهم الكر اميون ؛ وكان له عدة أولاد، منهم بحيى وعلى وأحمد ومحمد وموسى؛ ومن بنى جعفر بن داود بن أحمد المسور ، أحمد الشاعر الشجاع الجواد ، وأخوه ابو محمد القاسم الأمير أعقب القاسم بن جعفر من ثمانية رجال ، ومن ولده كيثم بن مالك بن القاسم أعقب من ستة عشر ولداً ومن بني الحسن المترف بن داود بن احمد المـور أحمد الشاعر الجوادالشجاع واخوه الجواده ويقال لولده المتارفة وأعقبمن

<sup>(</sup>۱) یعنی صالح بن موسی بن صالح، وکذا صالح جد غبد الله بن میمون فانه ابن موسی بن صالح بن احمد المسور

رجلين على المترف وأحمد المترف ، فمن بني احمد المترف بن الحسن المترف المفاضلة ولد مفضل بن احمد منهم محيى وخصيب ابنا جعفر بناحمد بن مفضل ابن احمد لهاعقب ، ومنهم موسى وعلى وعطية بنومحمد بنجعفر المذكور ومنهم خليفة وعلى وابو السعود يحيى ويدعى مسعوداً بنو ثابت بن يحى بن جعفر المذكور ، لهم أعقاب ، و بقية على المترف من رجلين الحسن ومن و لده الحرشان وهم و لد على بن الحسن بن على المترف ، ومنهم سوار بن محمد بن عبدالله بن "حــن المذكور له عقب بالحلة منهم آل مسلم بن حسن بن مفلح بن سوار ، وأحمد (١) ابن على المترف من ولده الليول و لد أبي الليل بن عبد الله بن احمدهذا ، منهم عطية وعطوة ابنا سلمان بن محمد بن يحيى بن أبي الليل لهما عقب ما لحلة . قال الشيخ العمرى : وكان من الأحمديين ما لموصل شيخ حجازى يقال له الحسن ابن ميمون الأحمدي له بالموصل ولد الى اليوم في جرائد النقباء ولم يثبت في المشجرات فولده اذاً في (صح) وما للحسين (٢) بن داود بن على عقب. وأما سليمان بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى الجون وكان سيداً وجيهاً ، وولده في بادية بالمخلاف ، وسمعت أنهم قد بنو اهناك مدناً وقدأ برزوا الجدران ومع ذلك فباديتهمكثيرة وفيهم عدد وأفخاذ وقبائل وشدة باس ونجدة وفرسان العرب وفتاكها ينتجعونالقطن أهلنعم وشاة وخيل وعبيد وإماء يبارونالريحسخاءآ ولهم منع الجار وحفظ الذمار ، فأعقب سليمان من رجل واحد وهو ابنه داود وأعقب داود بن سلمان من خمسة رجال ابو الفاتك عبد الله ؛ والحسين الشاغر والحسن المحترق ؛ وعلى ومحمد المصفح فولد محمد المصفح بن داود ثمانية اولاد

<sup>(</sup>١) أحمد هذا أحد الرجلين اللذين ذكر آنفاً انها بقية على بن المترف فهو أخو الحسن المتقدم ، فلا تشتبه .

<sup>(</sup>٢)كذا فى النسخ التى بايدينا و لعل الصحيح (وما ظفرت للحسين بن داود على عقب ) .

وهم عبدالله وزيد واحمد وعبيدالله وموسى واسحاق وابراهيم ابوالحسين والحسن الشاعر ، و لبعضهم أعقاب وقال ان طباطبا : العقب من محمدالمصفح له فرع وذيل ، وموسى له عدد واحمد في (صح) واسحاق وابراهيم والحسن. هذا كلامه وولد على بن داود بن سليمان بادية حول مكة وعقبه فى الحسين العابد الشبيه ، وأبى المجيب الحسن واحمد، قال أبوعبد الله بن طباطبا: فمن ولد أبي عبدالله الحسين العابدالشبيه ومحمد والقاسم وجعفر ولمحمد محمد وللقاسم محمدايضاً ومن ولد أبى المجيب الحسن ۽ يو سف بن القاسم بن الحسن ۽ و بنو عمه ۽ و من بني نعمة بن علي ابن داود ـ ولم يذكره ابن طباطبًا وذكره الشيخ ابوالحسن العمرى ـ حسان بن احمد بن نعمة واحمد ومحمد وعبد الله وعقب بني يوسف بن نعمة ، ومن بني سعید بن علی بن داود و لم نذکره ابن طباطبا وذکره عیره محمد ویحی ابنا علی بن على بن سعيد وو الد الحسن المخترق بن داو د بن سليمان بادية حول مكة ، وكان له اربعة أولاد محمد واحمد وعلى وابراهيم أما ابراهيم بن الحسن المحترق ، وكان له الحسن ، درج ومحمد ميناث وللنلاثة الآخر أعقاب وولد الحسين الشاعر بن داود بن سلمان ۽ عبدالله اباالهند الشاعر والحسن يلقب زنجية ۽ وميمون ويحيى وداود ، أما داود بن الحسين الشاعر فميناث وأعقب الباقون وولد ابو الفاتك عبد الله بن داود ابن سليمان ويقال لولده الفاتكيون وفيهم رياسة وتقدم وعاش أبو الفاتك مائة وخمساً وعشرين سنة وأعقب من ثمانية رجال اسحاق ومحمد وأحمد وصالح وجعفر والقاسم النسابة وداود وعبد، الله قال الشيخ تاجالدين: اعقابهم بالمخلاف من اليمن . و نقلت من خط السيد العالم عبد الحميد بن التقي النسابة الحسني: انهم بمخلاف ابن طوق من خرص الى جبل ابن فيل من اليمن وهم عالم عظيم وقد ملكوا هناك .

أما اسحاق بن أبى الفاتك فكان فارس بنى حسن فى زمانه وجوادهم وشجاعهم وله عدد ، ومن ولده محمد وعلى وادريس والقاسم لهم عقب ، وأما محمد بن أبى الفاتك ؛ فله عدة أولاد ، منهم أحمد وعبد الله واسحاق وعبد الرحمان والحسن وعامر والمطاع ، فمن بنى عبد الرحمان بن محمد بن أبى الفاتك ، أبوالوفا أحمد بن عبد الرحمان ، يقال لولده بنو الحجازى كانو ا ببغداد وطر ابلس وغيرهما ، وأما أحمد بن أبى الفاتك ويكنى أما جعفر وكان مقدماً على جماعة وعاش مائة وسبعاً وعشرين سنة ، وله عقب كثير رؤساء ونقباء ، فولده عشرة رجال على وسليمان وعبد الله وداود وموسى وأبو طالب والعباس والقاسم ومحمد وعلى الأصغر .

أما علىبن أحمد من أبى الفاتك فولده عدة أولاد أعقب منهم خمسة أولاد هم على والحسن الأكبر والحسين وعيسى والحسن الأصغر ، فمن بني الحسن الأكبر بن على ، مسلم بن الحسن س على المذكور ، له عقب مخراسان ، منهم محمد ابن على بن أحمد بن مسلم بن الحسن بن على المذكور وكاز، با صفهان سنة إحدى وتسعين وأربعائة ، والحسين بن على بن أحمد بن أبي الفاتك ، ويقال له الزاهد له عقب يقال لهم آل الزاهد، وأعقب من ثلاثة رجال ابراهم ومحمد والحسن وأما محمد بن أحمد بن أبى الفاتك فو لد ستة رجال ، أحمد ومسلم وعلى والقاسم ومحمد واسحاق ، وأما صالح بن أبى الفاتك فله على بن صالح وقال ابن طباطبا : و لدصالح في (صح) نسأل عنهم ان شاء الله تعالى . وأما جعفر بن أبي الفاتك فله عدد ، ومن ولده على الأعرج ويحيى وهضام بن جعفر بن أبي الفاتك ، يقال لولده آلهضام و وأماالقاسم النسابة بن أبي الفاتك فله محمد بن القاسم ، له عقب وعدة أخوة معقبون . منهم الحسن وحمزة وعيسى وهياج وسراج وادريس . والحسين ومحمد وأما داود بن أبى الفاتك ففيه العدد ، ومن و لده موسى الفارس وحسين الهدار وحسن الكلب ومحمد وداود وعيسى بنو داود ىن أبى الفاتك لهم أعقاب، وأما عبد الرحمان بن أبني الفاك فعاش مائة وعشرين سنة ، وكان له أحد وعشرون ولداً أعقب منهم أحد عشر ولداً فمنهم اسماعيل سعبدالرحمان ولد محمد بن اسماعيل كان بنيسابور ثم خرج الى بلخ وطخارستان ، ومنهم أبو

الطيب داود بن عبد الرحمان ، و المده يقال لهم آل أبى الطيب وهم عدد كثير يسكنون المخلاف من البمن وقد تقسموا عدة أفخاذ وبطون منهم بنو وهاس و بنو على و بنو شماخ و بنو مكثر و بنو حسان و بنو هضام و بنوقاسم و بنو يحيى ، هؤلاء كامهم أولاد أبى الطيب لصلبه إلا مكثر وشماخ فانها أولاد أولاده .

وأعقب وهاس بن أبى الطيب من سنة رجال و محمد وحازم و مختار ومكثر وصالح و حمزة و للمزة بن وهاس هذا صارت مكة شرفها الله تعالى بعد وفاة الأمير تاج المعالى شكر بن أبى الفتوح الحسن بن جعفر بن محمد بن الحدين بن محمد الأكبر بن موسى الثانى و بين بنى سليمان مدة سبع سنين حنى خلصت مكة للا مير محمد بن جعفر بن محمد بن عبدالله سليمان مدة سبع سنين حنى خلصت مكة للا مير محمد بن جعفر بن محمد بن عبدالله ابن أبى هاشم ، وملكها بعده جماعة من أو لاده كما سيأتى إن شاء الله تعالى ، ولم يملكها أحد من بنى سليمان سوى حمزة بن وهاس فاعقب حمزة بن وهاس من أربعة رجال عمارة ومحمد وأبى غانم يحيى وعيسى أمير المخلاف ، قتله أحوه أبو غانم يحيى و تأمر با لمخلاف بعده وهرب ابنه على بن عيسى \_ وهو بضم العين وفتح اللام على صيغة التصغير \_ وأقام بمكة وكان عالماً فاضلا شاعراً جواداً عمدوحاً ، وكان في أمام مقامه بمكة وردها الربخشرى وصنف له كتاب (الكشاف) ومدحه بقصائد موجودة في ديوانه ، وللشريف أنى الحسن على بن عيسى بن حمزة في مدح الربخشرى قوله مخاطبه :

جميع قرى الدنيا سوى القرية التى تبو أها داراً فداء زمخشرا وحسبك أن تزهى زمخشر بامرىء اذا عد من أسد الشرى زمخ الشرى

وللشريف على بن عيسى عقب وولد أبو غائم يحيى بن حمزة بن وهاس حمزة ومطاعاً وغائماً ، فمن ولد غائم بن يحيى ، أحمد المؤيد أمير المخلاف بن قاسم ابن غائم المذكور واخوته المرتضى وعلى وأبو طالب ، بنو قاسم بن يحيى بن حمزة ، لهم أعقاب ، وريماكان قد انقرض بعضهم .

وأما موسى بن عبد الله بن الجون ؛ ويعرف با لشانى ، ويكنى أبا عمر وكان سيداً راوى الحديث ، قال الشيخ أبو نصر البخارى : مات بسويقة . وقال الشريف أبو جعفر مجمد بن معية الحسني النسابة : قتل سنة ست وخمسين و ما تتين. وهو الصحيح روى المسعودى المؤرخ فى كتابه (مروج الذهب): أن سميداً الحاجب حمل موسى من عبدالله بن موسى الجون بن عبدالله من الحسن بن الحسن ابن على بن أبي طالب « ع » من المدينة في أيام المعتز ، وكان من الزهاد وكان معه ابنه ادريس بن موسى فلما صار سميد بناحية زبالة من العراق اجتمع خلق كثير من العرب من بني فزارة وغيرهم لأخذ موسى الثاني من يده ؛ فسمه سعيد فمات هناك وخلصت بنو فزارة ابنه ادريس من سميد ، وأما موسى الثاني أمه أمامة بنت طلحة بن صالح بن عبدالله بن عبدالجبار بن منظور بن زبان بن سيار الفزارى وولده يقال لهمالموسونون وفيهم الإمرة بالحجاز فولد ثمانية عشر ولدآ ذكرآ وهم غيسي وابراهم والحسين الأكبر وسليمان واسحلق وعبدالله واحمدوحمزة وادريس وتوسف ومحمدالاصغر ويحيى وصالح والحسين الأصغر والحسن وعلى وداود ومحمد الاكبر ؛ أما عيسى فلم يعقب وأما الحسين الأكبر فلم يذكر له ولد وأما ابراهيم وسلمان واسحاق وعبدالله وأحمد وحمزة ومحمد الأصغر الملقب ما لعربي والحسين الأصغر فانقرضوا .

وأما يوسف بن موسى الثانى \_ ويلقب بالحرف ، قال الشيخ العمرى : وجدته بخط الأشنانى بالحاء المهملة \_ فلم يذكره أبو الغنائم الزيدى فى المعقبين ولا وجدت له ذيلا بزيد على البطن الثالث والظاهر أنه منقرض ، وبق عقب موسى الثانى من سبعة رجال ادريس ويحيى وصالح والحسن وعلى وداود ومحمد الاكبر، أما ادريس بن موسى الثانى وكانسيداً جليلا وهو لأم ولد مغربية تسمى أم المجيد . ومات سنة ثلاثمائة ، فاعقب من ثلاثة رجال ، وهم الأمير أبو الرفاع عبدالله ، وابراهيم أبو الشويكات ، والحسن ، فمن ولد الأمير أبى الرفاع عبدالله ، وابراهيم أبو الشويكات ، والحسن ، فمن ولد الأمير أبى الرفاع عبدالله

أبو عبد الله محمد بن عبد الله كان أميراً بجدة ، ومن ولد محمد هذا عبد المنتقم واخوه أبو الفتح المسلط نقيب البطائح إبنا محمد بن عبد الله المذكور ، ومن بنى ابراهيم أبى الشويكات ، بسطام بن ادريس بن ابراهيم أبى الشويكات ، ومن بنى الحسن بن ادريس بن ادريس بن احمد وعقب بنى الحسن بن ادريس ، علقمة بن الحسن له عقب يقال لهم آل علقمة . وعقب ادريس بن موسى الثانى اكثرهم با لحجاز .

وأما يحيى بن موسى الثاني ويقال له يحيى الفقيه فأعقب من خمسة رجال يوسف وموسى وعبد الله الديباج ومحمد وأحمد بني يحيى الفقيـه . فمن ولديوسف بن يحيى الفقيـــه أبو الشمحوط الحسن بن يوسف المذكور ، له أولاد ومن ولد موسى بن محيى الفقيه أبو الهدار يحيى الفقيه العالم الورع بن على بن موسى المذكور ، ومنهم موسى بن ادريس بن موسى المذكور ومنهم عبدالله بن محمد بن يحيى الملقب بمرفد بن ابراهيم بن موسى المذكور ، ومن ولد غبدالله الديباج بن يحيى الفقة محمد بن عبدالله المذكور ، ومن ولد محمد بن يحيى الفقيه محمد بن يحيى الحبيب بن محمد المذكور ومن ولد أحمد ابن یحیی الفقیه ، أبو اللیل موسی بن علی بن موسی بن أحمد المذكور ، یقــالَ لولده آل أى الليل ، وأما صالح بن موسى الثانى ويلقب الأرب وقال ابن طباطبا: الأرت . فأعقب من ابنه محمد وما سواه في (صح) وكان لمحمد ثلاثة بنين على وعبد الله ورحمة ، وأما الحسن من موسى الثانى وكان سيداً شريفاً فاعقب من ثلاثة أحمد ومحمد وزيد أبناء الحسن بن موسى الثانى ؛ وولدهم بينبع ونواحيها بادية . أما أحمد بن الحسن بن موسى الثانى فأعقب من الحسن والحسين ، فمن ولد الحسن بن احمد , أحمد بن أبي الكوكب محمد بن الحسن المذكور ؛ وأما محمد بن الحسن بن موسى الثانى فأعقب من صالح الأمير فارس بنى حسن فى زمانه ، يقال لولده الصالحيون وهم بالحجاز .

فا لعقب من صالح الأمير الفارس فى محمد والحسين ومعمر وموهوب

المعروف با لتركى فارس بني حسن ، فاعقب موهوب هذا من ستة رجال ؛ فمن ولده ناجي بن فليتة بن الحسن بن سليمان بن موهوب المذكور ، أعقب أربعة وهم حسين وعلى ومحمد (١) بنو ناجي لهم أعقاب بوادي الصفراء ؛ ومنهم بدر ابن محمد بن سليمان بن موهوب التركى. يقال لولده آل بدر . وأما زيد بن الحسن بن موسى الثانى ويقال لو لده الزيو د ولهم بقية بالحجاز والعراق ؛ قأعقب من ثلاثة أبى الفضل العباس ومحمد ويحيى بنى زيد ؛ فمن ولد زيد هذا أبو خلاط الحسين بن يحيى ولد زيداً وعلياً وعبد الله وأحمد . وذكر له الشيخ تاج الدين رحمه الله تعالى ولداً خامساً ، ومنهم محمد وعبد الله إبنا فاتك بن ليل بن عبدالله ابن أبى خلاط ؛ ومن ولد محمد ىن زيد ؛ سالم وعبد الله ابنا محمد المذكور ؛ لهما عقب ؛ ومن ولد أبى الفضل العباس بن زيد ، عبدالله ومحمد المعروف محبابر ابنا أبى الفضل العباس ، فو لد عبدالله بن العباس أباالليل ويحيى وو لد محمداً لمعروف بحبابر بن العباس الحسين المصرحي ويحيي ويدعى عشرقة وناجية وعلياً . وأما على بن موسى الثاني فأولد خمسة رجال عبد الله العالم وعيسي والحسين وعبد الله الأصغر والآخر لم نجده في النسخة التي نقلنا منها ، وعقبه من الثلاثة الأول فمن و لد عبد الله العالم على ويوسف والحسن الأشل بنو عبد الله العالم ، لهم أعقاب ومن ولد عيسي بن على بن موسى الثاني ، الحسين وعلى وخليفة بنو عيسي بن على أعقبوا ؛ ومن و لد الحسين بن على بن موسىالثاني ، داود وعبد الله و أحمد ويوسف بنو الحسين ، ولأحمد و لد اسمه محمد .

وأما داود الأمير بن موسى الثانى وهو ابن الكلابية وأمه محبوبة بنت مزاحم الكلابية وكان أميراً جليلا وانتشر عقبه وهم بوادى الصفراء إلا مر انتقل منهم ، فعقبه من رجلين محمد ، والحسن ، وكأن له موسى بن داود وأعقب ولكنه انقرض . ونص الشيخ عبد الحميد بن التتى على انقراضه ، ويقال للثلاثة

(۱) لم يذكر الرابع من ولد ناجى فى الأُصل فلير اجع م ص

بنو الرومية أمهم أم ولد رومية . أما الحسن بر داود فأعقب ثلاثة رجال أما الليل عبدالله و محمداً و سليمان ، أما محمد فلم أجدله عقباً ، وأما أبو الليل و سليمان أبو الوفا أحمد بن سليمان ويدعى وفا ، ويقال فأعقبا ، فمن بنى سليمان بن الحسن ، أبو الوفا أحمد بن سليمان ويدعى وفا ، ويقال لولده بنو محمد بن على بن يحيى بن وفا ، يقال لولده بنو محمد ، والحسن ابن على بن وفا ، له ذيل ، وأما محمد بن داود الأمير بن موسى الثانى وفى ولده المعدد ، فأعقب من خمسة رجال وهم على وعبد الله الصلصيل وأحمد وأبو الليل الحسن ويحيى ، فمن ولد على بن محمد بن داود ، معمر ويحيى ، له عقب ولم أجد الحسن ويحيى ، فمن ولد على بن محمد بن داود ، معمر ويحيى ، له عقب ولم أجد فأعقب الحسن من محمد و عبد الله فأعقب عبدالله بن الحسن من محمد و تاجى فأعقب الحسن من محمد و عبد الله فأعقب عبدالله بن الحسن من محمد و عبد الله الصلصيلين ، منهم فايز و سالم إبنا حريز بن حسين بن أحمد بن محمد الصلصيل ، وبنو هذيم بن حسن بن عبدالله ابن محمد الصلصيل ، وبنو عالى بن احمد بن محمد بن مكتوم بن محمد الصلصيل وأعقب سالم بن عبد الله من فليتة ، وكان له على أيضاً لم أجد له عقباً .

ومن ولد أحمد بن محمد بن داود بن موسى الثانى ۽ على الشرقى وعبد الله وجعفر والحسن ۽ فولد على الشرقى ويقال لولده آل الشرقى ۽ من ثمانية رجال منهم نزار بن الشرقى ۽ يقال لولده آل نزار ، ومن ولد عبدالله بن أحمد ۽ عطية ابن عبدالله يقال لولده آل عطية ۽ وأعقب جعفر بن أحمد محمداً ۽ فولد محمد شكراً وعلياً وأحمد ۽ وولد الحسن بن أحمد ۽ عطية ومعضاد ۽ ومن ولد أبى الليل الحسن بن محمد بن الرومية ۽ على يعرف بدبيس بن أحمد بن الحسن المنكور ۽ له عقب يقال لهم الدبسة ۽ وعقبه من رجلين محمد ومحمود إبنا دبيس وأعقب محي بن محمد ابن الرومية من ثلاثة رجال محمد وأحمد وعلى ۽ وجدت لهلى الفضل والحسن وأما أحمد بن يحيى فأعقب من رجلين رزق الله وعبد الله يقال لبى رزق الله الرزاقلة ۽ منهم بنو الرزق بالحلة والفقيه ابن مطرف .

وأعقب عبد الله بن أحمد بن يحيى من خمسة رجال ، منهم الحسين بن عبد الله له بقية بالحلة ، منهم السيد بن عمير ، ومنهم يحى بن عبد الله أعقب ويقال لو لده آل يحيي ، ومنهم سالم بن عبد الله ، أعقب من أربعة رجال منهم صخر بن سالم ، يقال لولده الصخور ، وأعقب محمد بن يحيى بن محمد بن الرومية من رجلين ، يحيى وعبد الله ، فمن و لد عبدالله بن محمد ، محمد الوارد من الحجاز الى العراق ابن يحيى ابن عبد الله هذا ، أعقب من رجلين على عنبة وحمنى قال ابن المرتضى الموسوى النسابة : أمها عامدية وهما جدى آل عنبة با لحلة والحائر وغيرهما . ومن بني على عنبة بن محمدالوارد ، عنبةالأصغر بن على عنبة المذكور ، وهو جد ( جامع هذا المختصر الجامع ) أحمد بن على بن الحسين بن على بن مهنى بن عنبة الأصغر . وكان لمحمد الوارد اخ اسمه ذباب ذكره السيد جمال الدين أحمد بن مهني العبيدلي النسانة في مشجرته وذكر له عقباً ، وقد نسبو ا الى عبدالله بن محمد بن يحيى بن محمدان الرومية المذكور الشيخ الجليل الباز الأشهب محيى الدين ( عبدالقادر الكيلانى ) فقالو ا: هو عبد القادر بن محمد بن جنكى دوست ابن عبدالله المذكور . ولم يدع الشيخ عبد القادر هذا النسب ولا أحد من أو لاده وإنما ابتدأ بها ولد ولده القاضي أبو صالح نصر بن أبي بكر بن عبد القادر ولم يقم عليها بينة ولا عرفها له أحده على أن عبدالله بن محمد بن يحيى رجل حجازى ولم يخرج عن الحجاز وهذا الاسم \_أعنى جنكي دوست\_ أعجمي صريح كاتراه ، ومع ذلك كله فلاطريق الى إثبات هذا النسب إلا بالبينة الصريحة العادلة وقد أعجزت القاضي أبا صالح وافترن بها عــــدم موافقة جده عبدالقادر وأولاده له والله سبحانه أعلم.

ولبنى داود بن موسى حكاية جليلة مشهورة ببن النسابين وغيرهم مروية مسندة وهى مذكورة فى ديوان ابن عنين ، وهى أن أبا المحاسن نصر الله بن عنين الدمشق الشاعر توجه الى مكة شرفها الله تعالى ، ومعه مال وأقمشة فخرج عليه

بعض بني داود فأخذوا ماكان معه وسلبوه وجرحوه ، فكتب الى الملك العزيز ابن أيوب صاحب الىمن وقـــدكان أخوه الملك الناصر أرسل اليه يطلبه ليقم با لساحل المفتتح من أيدى الافرنج فزهده ابن عنين في الساحل ورغبه في اليمن وحرضه على الأشراف الذين فعلوا به ما فعلوا وأول القصيدة :

أعيت صفات نداك المصقع اللسنا وجزت فى الجود حد ّالحسن والحسنا وما تريد بجسم لا حياة له من خلص الزبد ما أبقي لك اللبنا ولا تقل ساحل الإفرنج أفتحه فما يساوى اذا قايسته عدنا وإن أردت جهاداً فارو سيفك من قوم أضاعوا فروض الله والسننا طهر بسيفك بيت الله من دنس ومن خساسة أقوام به ؛ وخنا

ولا تقل إنهم أولاد فاطمة لوأدركوا آل حرب حاربوا الحسنا

قال: فلماقال هذه القصيدة رأى فى النوم فاطمة الزهراء عليها السلام وهى تطوف بالبيت فلم عليها فلم تجبه فتضرع وتذلل وسأل عن ذنبه الذى أوجب عدم جواب سلامه فأنشدته الزهرا، عليها السلام:

> حاشا بني فاطمة كايهم من خسة تدرض أو من خنا وإنما الأيام في غدرها وفعلها السوء أساءت بنا أ إن أسامن ولدى واحد جعلت كل السبُّ عمداً لنـا؟ فتب إلى الله فمن يقترف ذنباً بنا يغفر له ما جني و اكرم بعين المصطفى جدهم ﴿ وَلَا تَهْنَ مَنِ آلُهُ أَعِينَــا فكل ما نا لك منهم عناً تلقى به في الحشر منا هنا

قال أبو المحاسن نصر الله بن غنين : فانتبهت من منامى فزعاً مرعوباً وقد اكمل الله عافيتي من الحراج والمرض فكتبت هذه الاعبيات وحفظتها وتبت الى الله تمالى بما قلت وقطمت تلك القصيدة ، وقلت :

عذراً إلى بنت نبي الهدى تصفح عن ذنب مسيء جني

وتوبة تقبلها من أخى مقالة توقعــه فى العنــا والله لو قطعنى واحـــد منهم بسيف البغى أو بالقنا لم أر ما يفعــله سيئاً بل أره فى الفعل قد أحسنا

وقد اختصرت ألفاظ هذه القصيدة وهى مشهورة رواها لى الشيخ تاج الدين أبو عبدالله محمد بن معية الحسنى، وجدى لأمى الشيخ فحر الدين أبو جعفر محمد بن الشيخ الفاضل السعيد زبن الدين حسين بن حديد الاسدى ، كلاهما عن السيد السعيد بهاء الدين داود بن أبى الفتوح ، عن أبى المحاسن نصر الله بن عنين صاحب الواقعة ، وقد ذكرها الباد راوى فى كتاب (الدر النظيم) وغيره من المصنفين .

وأما مخمد الا كبر بن موسى الثانى ـ ويقال له الثاير على أنه خرج بالمدينة فى آيام المعتز \_ فأعقب من خمسة رجال وهم عبد الله الأكبر والحسين الأثمير وعلى والقاسم الحراني والحسن الحراني ، أما الحسن الحراني فو لده قليل أعقب من سليمان ومحمد ، وأعقب سليمان من هاشم وحده ، وأعقب هاشم مر. يحيى ويسمى سليمان أيضاً ، وأعقب يحى سليمان من حسن وعبد الله ، قال أبو الغنائم الزيدى النسابة: لم يبق مرب بني الحسن الحراني غيرهما. وذلك في سنة ثلاث وثلاثين وأربعهائة ، وأما القاسم بن محمد ، ويقال لو لده الحر انيون وهم كثيرون فأعقب من أربعة رجال على كـتبم ، وأبى الطيب أحمد ، ومحم ، وادريس ، فمن ولد ادريس بن القاسم الحراني ، أبو دريد الحسن بن إدريس له ذيل طويل ومن ولد محمد بن القاسم الحراني ، أبو الليل يحيى بن محمد أعقب من خمسة رجال وأعقب أبو الطيب أحمد سالقاسم الحرابي من ستة رجال ، ريقال لو لده آل كتيم. وأما على بن محمد الثار ، ويقال لولده بنو على فأعقب من أربعة رجال سليمان وأحمد العابد والحسين ومحمد ، فمن بني سليمان بن على ، شهم بن أحمد بن عيسى بن على بن ابراهيم بن سليمان المذكور ، له عقب يقال لهم آل شهم ، ومقر

(مقن خ ل) بن محمد بن ابراهيم بن الحسن بن على بن ابراهيم بن سليمان ، يقال لولده آل مقر (مقن خ ل) وهم با لحلة ، ومرف بني أحمد العابد بن على بن الثاير ، الحسن الأصم بن على بن أحمد العابد رئيس الطالبيين بينبع ، له عقب يقال لهم الصمان . ومنهم عثمان الائسود بن أحمد المذكور أنكره أبوه ثم اعترف به التزاماً بقول القافة فهو إذا في (صح) ومن بني الحسين بن على بن الثاير ، عيسى التمار بن على بن الثاير ، على التمار بن على بن الثاير ، على البن صالح بن اسماعيل بن محمد المذكور ، ومن بني محمد بن على بن الثاير ، على ابن صالح بن اسماعيل بن محمد المذكور ، واخو ته الحسن والحسين وعبد الله .

وأما الحسين الاعمير بن محمد الثاير ـ وكانت فى ولده الإمرة با لحجاز ـ فأعقب من ثلاثة أبى هاشم محمدالاً مير وأبى جعفر محمدالاً مير وأبى الحسن على ۽ أما أبو الحسن على بن الحسين بن محمد الثاير فأعقب من رجلين عبد الله والحسن أميرىالسرين فمن ولد الحسن ۽ يحيي أمير السرين ابنالحسن كان جباراً قتل ولده با لعقوية على طلبه الإمارة ، وله عقب ، وأما أبوجعفر محمد الأمير ابن الحسين بن محمد الثابر ، فأعقب من رجلين الحسن المحترق \_ وقيل الحسين اسمه \_ والأمير أبي محمد جعفر (١) أول من ملك مكة من بني موسى الجون وهو مبدأ تمكن الاشراف من حكومتها . وكان ذلك بعد الاربعين والثلاثمائة وكان حاكم مكة أنكجور التركى من قبل العزيز بالله الفاطمي ، فقتله الاتمير أبومحمد جعفر وقتل منالطلحية والهذيلية والبكرية خلقاً كثيراً واستوتله تلك النواحي و بقيت في يده نيفاً وعشر من سنة . وكان له عدة أو لاد منهم عبدالله القود أرسله أبوه الى مصر بعد أن قتل أنكجور يفاديه فعفا عنه وانقرض القو د فلم يبق له عقب . وأدعى اليه بمصر رجل فقال! أنا عليان بن جماعة بن موسى بن مصمب ابن ضاحى بن نعيمان بن عاصم بن عبد الله القود . لم يصح نسبه وله عقب بمصر وقد كان نقيب مصر المعروف بابن الجوانى النامة قد دفع عليان وأبطل نسبه

<sup>(</sup>١) كانت وفاة الأمير أبي محمد جعفر سنة ٣٧٠ ه .

ثم أثبت بعد ذلك في جرامد الطالبهين بمصر ظلماً وعدواناً والله المستعان . ومنهم الاعمير عيسى بنجعفر (١) ملك الحجاز بعد أبيه ، ومنهم الاعمير أبو الفتوح الحسن بن جعفر الشجاع الشاعر الفصيح ، ملك الحجاز بعد أخيه عيسي ؛ وكان أبو الفتوح قد توجه الى الشام فى ذى القمدة سنة احدى وأربعائة ودعا الى نفسه ، ويلقب الراشد بالله ، ووزر له أبو القاسم الحسن بن على المغربي وأخذ البيعة على بني الجراح بإمرة المؤمنين ، وحسنله أبو القاسم المغربي أحذ ما فى الكعبة من آلة الذهب والفضة، وسار به الى الرملة وذلك في زمن الحاكم الاسماعيلي أحد المبيديين الذين غلبوا مصر ، فلما بلغ ذلك الحاكم قامت عليه القيامة وفتح خزائنالاً موال ووصل بني الجراح بما استمال به خواطرهم من الاً موال العظيمة وسوغهم بلاداً كـثيرة فخذلوا أبا الفتوح وظهر له ذلك منهم ؛ وبلغه أن قوماً من بني عمه قيد تغلبوا على مكة لما بعد عنها فخاف على نفسه ورضي من الغنيمة بالإياب وهرب عنه الوزير أبو القاسم خوفاً منه . وكان ذلك في سنة اثنتين وأربعائة ثم إن أباالفتوح وصل الإعتذار والتنصل الى الحاكم وأحال بالذنب على المغر بي فصفح الحاكم عنه و بقي حاكماً على الحجاز الى أن مات فى سنة ثلاثين و اربعائة . فولد أبو الفتوح الحسن بن جعفر ، شكراً واسمه محمد ، ويكني أبا عبدالله ويلقب تأج المعالى ، حكم بمكة بعدأبيه , وكان أميراً جليلا جواداً ، ومن أخباره أنه سمع بفرس عند بعض المرب موصوفة بالعتق والجودة لميسمع بمثلهاقدأقسم صاحبها أن لايبيعها الابعشرين فرسأجوادآ وعشرينغلامأوعشرينجارية وألغي دينار ذهباً ومائة الف درهم وكذا وكذا ثوباً الى غير ذلك ، فارسل الا مير تاج المعالى شكر بعض غلمانه بشمن الفرس الذي طلبه صاحبها ليشتريها له فوافق وصول غلام الائمير تاج المعالى شكر الى منزل ذلك الرجل وقدظعن أهله وجماعته و بقى هو وحده لغرض كأن له فوافاه عشاء فأضافهم تلك الليلة وقام بما ينبغي له

<sup>(</sup>١)كانت وفاة الأمير عيسي ينجعفر سنة ٣٨٤ ه (عنهامش الاصل)

ولهم ، فلما أصبحوا حكى له الغلام غرضه الذي جاء لا ُ جله وعر ض عليه المال وطلبالفرس، فقال لهذلك البدوى: إنك لم تذكر لى ماجئت له ساعة وصولك لأُترك لك الفرس فانكم أمسيتم عندى وليس عندى غيرها فذبحتها لكم . ثم أحضر جلد الفرس ورأسها وقوائمها وذنبها وما بتي من لحمها ، فلما رأى غلام الأمير تاج المعالى ذلك قال : إنى ماجئت وأرسلني الأمير إلا لأجل الفرس وقد وصلت إلى فدونك الثمن. ودفع اليه ماكان حمله لشراء الفرس ثم رجع الى مكة فلما سمع الامير تاج المعالى بوصوله خرج لتلقيه فرحاً با لفرس فلما رآه وسأله أخبره بماصنع الرجل ؛ فقال له : وما صنعت بالمالالذي أرسلته معك ؟ فاخبره أنه دفعه الى صاحب الفرس فأقسم الأمير تاج المعالى أنه لوجاء بشيء منه لقتله .

ولم يلد الأمير تاج المعالى شكر إلا بنتاً يقال لها تاج الملوك ؛ قال الشيخ أبو الحسن العمرى : قال لى أبو الحسن محمد بن سعدان الممروف بابن صاحب الفتوح إنه يقال لا مها بنت الصير في . وانقرض الاعمير أبو الفتوح ؛ بل أبوه وجده الا مير أبو جعفر محمد أيضاً ، وكان قد انتسب الى الامير شكر دعي اشتهر أمره بالحجاز والعراق ؛ قال الشيخ أبو الحسن العمرى : كأن من هذا الذي يقال له ابن سعدان مخبر بنت أبى الفتوح فوجد جارية لهم ببلد حربى ومع الجارية ولد لها لايعرف أبوه ، فأخذه منها ورباه وأدبه ثم نهضبه الى الدريزى فقال : هذا ولد الا مير شكر وسماه جعفر آ . فزوده ونفقه بجملة دنانير وأنفذ معه منأوصله الى مكة شرفها الله تعالى ، فلما دخل على شكر قال له : أيها الا مير وجدت جاريتك فلانة ببلد حربى معها هذا الولد وذكرت أنه منك ولم آمن أن تكون صادقة فأنفقت عليه مالى وجئتك به ، فانكانتُ صادقة فقد فملت عظيماً وان كانت كاذبة فماضرك من ذلك شيء ؟ فقال شكر :كذبت والله والله ما أعرفه و جزاه خيراً وجعل ما أخذه من الدريزى على الصبي وعلى من معه .

ثم انالنساء العلويات نظرن الىالصبى وقلنلو اسطته حدثنا حديثه وجعلن

يمتبن على الاعمير تاج المعالى ثم كثرت القالة في ذلك الصبي فقال له شكر: إن رأيتك في بلادي ضربت عنقك . فأخذه الرجلومضي معه عبيده ومستضعفون من آل أبى طالب فجمع جمعه وانحدر با لصى والجماعة معه كلما مرٌّ بقوم قال : هذا ابن تاج المعالى شكر قد أنفذه أبوه حتى يجيىء بأمه . فأخذكل سفينة غصبا وتحصل له مال حتى حصل بسواد عكبرا ، قال الشيخ العمرى : وانا إذ ذاك ببغداد فقدم وفد من الحجاز فيهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرار الأسود الطاهري الحسيني فعرفوني القصة بالشرح. ثم توجيهت الى عكبرا فلم أصادفه فعرفت النقيب بعكبرا الشريف أبا الغنائم ابن أخي البصرى المعروف بابن بنث الأزرق ، فقال : هذه القصة غلقة وانت تمضى والحجة ربما تعذرت على فأطلقت خطی بفساد نسب هذا الصی ، وألزمت نفسی جریرة تأدیبه ، و توجهت الی الموصل ، وورد على كتاب نقيب عكبرا أبى الغنائم الحسني : أن الصي وافي في جماعة فقبض عليه وحدده و تفرقت الجماعة عنه ، ثم أنه رشا والى عكبرا مبلغاً عظيماً حتى خلصه غصباً وغاب خبر الدعى وخبر صاحبه فقيل إنهها مانا والله أعلم هذا کلام العمري .

وفى الجملة فقد انقرض الائمير تاج المعالى شكر وأنقرض بانقراضه الا مير أبو جعفر محمدبن الحدين بن محمدالثاير ؛ فمن ادعى اليه فهو كذاب مفتر ولما مات الاعمير تاج المعالى شكر سنة أربع وستين وأربعائة بقيت مكة شاغرة فملكها حمزة بن وهاس السلماني ، وقامت الحرب بين بني موسى وبين بني سليمان ابن موسى الثاني ابني عبد الله الشيخ الصالح بن موسى الجون قريباً من سبع سنين أثم خلصت للا مير محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هأشم و بقيت في أولاده مدة كما سيأتي إن شــاء الله تعالى .

وأما أبو هاشم محمد بن الحسين الائمير بن محمد الثاير ، وولده يقال لهم الهواشم ؛ يقال لهم والاً مراء ايضاً ؛ وهم ببطن مر ، فأعقب من عبد الله وحده وأعقب عبد الله من أبى هاشم محمد وحده ، وأعقب أبو هاشم محمد بن عبد الله بن أبى هاشم ، من أربعة رجال أبى الفضل جعفر وعلى ، وعبد الله والحسين الأصغر ، فأعقب أبو الفضل جعفر بن أبى هاشم الأمير محمداً تاج المعالى (١) أمه من بنى أبى الليل الحسن الموسوى الداودى ولى مكة بعد حمزة بن وهاس ، قال الشيخ تاج الدين : وقد كان أبوه وجده أميرين ،كة قبله ، ولعلم الوليا قبل تاج المعالى شكر . هكذا قال رحمه الله .

وأقول: إن حرب بنى سليمان و بنى موسى كانت سجالا فلعلها ملكاها في اثناء الحرب؛ وقد نص الشيخ أبو الحسن العمرى على أنهاكانا أميرين بمكة ولا أدرى فيه إلا ماذكرت فأما انهاكان أميرين بينبع والله أعلم فلا يحث فيه، وكذا كان عبدالله وأبوه أبو هاشم محمد و جده الحسين أمراء بينبع والله أعلم، وكان أبو الفضل جعفر بن أبى هاشم الاصغر في أول ولايته مخطب للخلفاء المصريين فكو نب من جانب العالم العباسي في قطع خطبتهم فأجاب الى ذلك، وأقام الدعوة للعباسيين وكسر الألواح التي كانت عليها ألقاب المصريين من حول الكعبة، ومن الحجر وقبة زمزم، وأرسلها الى بغداد، وذكر العمرى انه كان يلقب مجد المعالى.

فمن ولده الأمير شميلة بن محمد بن جعفر بن أبى هاشم الا صغر ، كان عالما فاضلا محدثا رحلا فى الحديث وعمر أكثر من مائة سنة ، وكان قد أولد بخر اسان ولكن لم يعلم أعقبوا أم درجوا والله أعلم ، ومنهم فضل بن محمد ، وعقبه فى (صح) ومع ذلك هذا قد انقرض ، ومنهم أبو فليتة (١) قاسم بن محمد بن جعفر

<sup>(</sup>۱) كانت وفاة أبى فليتة قاسم بن محمد بن جعفر سنة سبع عشرة وخمس مائة ووفاة فليتة سنة سبع وعشرين وخمسمائة ، ووفاة تاج الدين هاشم بن فليتة سنة احدى وخمسين وخمسمائة ، ووفاة قطب الدين عيسى بن فليتة سنة سبعين وخمسمائة ، ووفاة وخمسمائة ، ووفاة الامير قاسم بن هاشم سنة سبع وخمسين وخمسمائة ، ووفاة الامير مكثر بن عيسى سنة ستمائة .

ان أبى هاشم الا صغر ولى مكة بعد أبيه ، وأولد جماعة منهم الا مير الشجاع الفارس فليتة بن قاسم أمير الحجاز بعد أبيه ، ومحمد بن قاسم أمير السرين قتله هاشم بن فليتة ، والا مير يحبي ، والا مير عيسي إبنا قاسم ، فولد الا مير فليتة عدة رجال منهم الا مير تاج الدين وعمدة الدين هاشم ، أخذ مكة سيفاً من اخوته وعمومته ، وكانأخواه يحيى وعبدالله قد نازعاه الملكفغلبها عليه ، وكانأخواه يحيى وعبدالله قد نازعاه الملكفغلبها عليه ، وكان قطب الدين عيسي بن فليتة ، ولى مكة بعد أن طود عنها ابن أخيه قاسم بن هاشم فمن أولاد الا مير تاج الدين هاشم بن فليتة أمير الحجاز قاسم ولى بعد أبيه الى أن طرده عمه قطب الدين عيسى واستولى على مكة شرفها الله ، ومن ولد قطب الدين عيسى بن فليتة مكثر بن عيسى ، ولى مكة بعدأ بيه و نازعه اخو ته ثم استمر له الملك الى سنة ثلاث وتسعين وخمسهائة فقام عليه ابن أخيه منصور بن داود ابن عيسى واستولى على مكة الى أن غلب عليه الا مير قتادة بن ادريس ، كذا قال الشيخ تاج الدين ، ووجدت فى تاريخ عبدالله بن حنظلة البغدادى ! أن قتادة أخذ مكة من مكثر بن عيسى سنة سبع وتسعين وخمسهانة والله سبحانه وتعالى أعلم ومن ولد على بن أبى هاشم الا صغر ، بركة ومكثر إبنا الحسين بن على المذكور ۽ فمن ولد بركة آل بركة ۽ ومن بني مكثر المكاثرة بالحجاز والعراق ۽ منهم آل مطاعن با لحلة ، وكانوا ثلاثة محمد وادريس وأبو القاسم ، انقرض محمد بن مطاعن ، وولد أبي القاسم بن السيد ناصر الدين مهدى بن أبي القاسم بن مطاعن باق الى اليوم أبقاه الله تعالى •

ومن الهواشم الذين يقال لهم الأمراء ، بنو مالك ، منهم محمد بن مالك ابن بركة السيد الجليل الوجيه توفى عن سن عالية ، وبنت واحدة خرجت الى ابن عمه مبارك بن على بن مالك فولدت له خمسة بنين ، وللشريف مبارك بن على أخ اسمه يحيى توفى عنولد اسمه على بن يحيى ، وهم بخر اسان أعنى أولاد الشريف مبارك بن على بن عبد الله بن أبى هاشم الاصغر ، سروى مبارك بن على بن مالك الهاشمى ، ومن ولد عبد الله بن أبى هاشم الاصغر ، سروى

ابن عبد الله يقال لو لده آل سروى . وكان للحسين بن أبى هاشم الأصغر جعفر لم أجد له غيره .

وأما عبدالله الاكبر بن محمد الثاير ويكني أبا محمد فأعقب من ثلاثة رجال ، أى جعفر محمد المعروف بثعلب وأحمد وعلى أمها بنت رحال السلمي ، أما أبو جعفر محمد ثعلب بن عبد الله الاكبر بن محمد الثابر ؛ ويقال لولده الثعالبة فأعقب من عبد الله وحده ، وأعقب عبد الله من ثعلب من خمسة رجال الحسن وأحمد وعلى ويحيى ومحمد ، أما احمد بن عبدالله بن ثملب . ويقال لولده بنوأحمد فكانمنهم جماعة بمصروبصديدها وأماعلى بنعبدالله بزمحمد ثعلب ويعرف بابن السلمية فأعقب من ثلاثة رجال أبى عبد الله سلمان والحسين الشديد ويحيى ، أما یحیی بن علی فأعقب من عیسی بن یحیی و یقال لولده بنو عیسی فأعقب عیسی ابن یحیی من عشرة رجال منهم سبیع بن عیسی و ولده بطن مکه و منهمسلامه ابن (١) رهط السيد جمال الدين يوسف بن غانم ، وكان للسيد جمال الدين يوسف ابن واحد هو السيد شرفالدين على بن غانم ، وولد السيد شرف الدين على ثلاثة ذكور ، وهم السيد نور الدين غانم ، وعميد الدين عبد المطلب ومحمد . درج محمد وانقرض السيد نورالدين غائم منالذكور ولم تبق له إلا بنت واحدة آمها أم ولد ۽ تو في السيد غاتم بهرموز وكانت هي بشير از فتزوجها بعض السادة بشيراز ، وأما السيد عميد الدين فلا أعلم أعقب أم لا ، فان لم يكن أعقب فقد انفرض السيد جمال الدين يوسف بن غانم .

وأما الحسين الشديد بن على بن محمد ثعلب ، ويقال لو لده الأشداء فمن ولده محمدالشديد وأحمدالشديد ابناالحسين المذكور ، لهما أعقاب وأما أبوعبدالله سلمان بن على بن السلمية فأعقب من ثلاثة منهم الحسين بن سلمان بن على المذكور وفى ولده الإمرة با لحجاز من عهد المستنجد بالله الى الآن ، ومن ولده السيد

(١)كذا في الأصل وفي بعض المخطوطات سلامة بن عيسى (م ص)

جعفر بن أبى البشر الضحاك بن الحسين المذكور ، وهو السيد الفاضل النسابة إمام الحرم وهو صاحب الحكاية مع التق بن أسامة الحسيني .

حدثني الشيخ النقيب تاج الدين أبو عبدالله محمد بن معية الحسني باسناده الى السيد العالم عبد الحميد بن التق أسامة النسابة ، قال: حدثني أبو التق عبدالله بن اسامة ، قال: حججت أنا وجدك عدنان بن المختار فبينها نحن ذات ليلة في المسجد الحرام واذا بجماعة مجتمعة على شخص . ورأينا الناس يعظمون ذلك وبجتمعون عليه ؛ فسألنا عنه منهو ؟ قيل : جعفر بن أبي البشر إمام الحرم . فقال لى السيد عدنان \_ وكان رجلا مسناً قد ضعف \_ : إني لأضعف عن الذهاب اليه والسلام عليه فقم أنت فسلم عليه . فقمت فأتيته وسلمت عليه وقبلت رأسه وقبل صدرى لأنه كأن رجلا قصيراً . ثم قال لى : من أنت ؟ فقلت : بعض بني عمك با لعراق فقال: أعلوى أنت؟ فقلت: نعم. فقال: أحسني أم حسيني أم محمدي أم عباسي أم عمرى ؟ ففلت ! حسيني . فقال : إن الحسين الشهيد أعقب من زبن العابدين على بن الحسين «ع» وحده ، وأعقب زين العابدين من ستة رجال محمد الباقر وعبد الله الباهر ، وزيد الشهيد ، وعمر الأشرف ، والحسين الأصغر ، وعلى الأصغر ، فمن أيهم انت ؟ . فقلت ! من ولد زيد الشهيد . فقال ! إنزبدا أعقب من ثلاثة رجال الحسين ذي الدمعة ، وعيسي ، ومحمد فمن أيهم أنت؟ فقلت: أنامن ولدالحسين ذي الدمعة . قال: فان الحسين ذا الدمعة أعقب من ثلاثة يحيى، و الحسين القعدد ، وعلى ، فن أيهم انت ؟ فقلت : أنا من و لد يحيى • قال ؛ فان يحيى بن ذي الدمعة أعقب منسبعة رجال القاسم، والحسن الزاهد وحمزة ، ومحمد الأصغر وعيسي ، و يحيى ، وعمر ، فمن أيهم أنت ؟ فقلت : أنا منو لد عمر بن يحيى قال : فان عمر من يجيبي أعقب من رجلين أحمد المحدث ، وأبي منصور محمد ، فمن أيها أنت؟ قلت: لاحمد المحدث. قال! فان أحمد المحدث أعقب من الحسين النسامة النقيب ، وأعقب الحسين النسامة من رجلين زيد و يحيى ، فمن أيهما أنت ؟ قلت :

من يحيى بن الحدين . قال : فان يحيى بن الحدين أعقب من رجلين أبي على عمر وأبى محمدالحدن و فمن أيمها أنت ؟ قالت ؛ من ولد أبي على عمر من يحيى . قال : فان أبا على عمر بن يحيى أعقب من ثلاثة أبى الحسين محمد ، وأبي طالب محمد وأبى الغنائم محمد فمن أيهم انت؟ قلت من والد أبي طااب محمد بنأبي على عمر ابن يحيى قال : فكن ابن اسامة ١ . قال فقلت : أنا ابن اسامة .

وهذهالحكاية تدل على حسن معرفة هذاالشريف بأنساب قومه واستحضاره لا عقابهم و للشريف جعفر بن أبي البثبر عقب و من بني الحسين بن سليمان ابن على ابن السلسة ، الشريف الائمير أبو عزيز قتادة (١) بن ادريس بن مطاعن ابن عبدالكريم بن عيسى بن الحسين المذكور ، ملك الحجاز سيفاً ، وطرد الهو اشم عنها سنة سبع وتسعين وخمسائة ، وقتل الاعبير محمد بن مكثر بن فليتة ، والإمارة فى ولده الى الآن ، وكان قتادة جباراً فاتكاً فيه قسوة وتشا د وحزم ، وكان الناصر العباسي أو أبوه المستنصر قد استدعني الاءمير قتادة الى العراق ووعده ومناه ۽ فأجاله وسار من مكة الى أن وصل العراق فلما قارب الصعود من النجف جبن ۽ فلما وصل المشهد الشريف الغروي خرج أهل الكوفة لتلقيه وكأن من جملة من خرج في غمار الناس قوم معهم أسد قد ربطوه في سلسلة ، فلما رآه قتادة تطير من ذلك وقال لا أدخل بلاداً تذل فيها الاعسد. ثم رجع من فوره الى الحجاز . وكتب الى الخليفة الناصر لدس الله الاعبيات :

بلادی و إن جارت علی عزیزة ولو أننی أعری بها وأجوع ولى كف ضرغام اذا ما بسطتها بها أشترى يوم الوغى وأبيع ممو دة اثم الملوك اظهرها وفي بطنها المجدبين ربيع أأثركها تحت الرهان وأبتغي لها مخرجاً إني اذاً لرقيع؟ وما أنا إلاالمسك في غير أرضكم أضوع وأما عندكم فأضيع

(١)كانت وفاة الأمير قتادة بنادريس سنة ٦١٨ ه (عنهامش الاصل)

ولقتادة أخوة وعمومة لهم أعقاب، وأعقب هو من تسعة رجال ويقال لعقبه القتادات. فمن و لده الا مير حسن (١) بن قتادة ولى مكة بعد أبيه. وفي أيام حكومته وقعت فتنة بين أهل مكة وقافلة العراق إنجلت عن قتل حاكم القافلة فأخذ الشريف حسن بن قتادة رأسه وعلقه في ميزاب الكعبة ، ثم سكنت الفتنة وأرسل الشريف حسن يعتذر الى دار الخلافة ، ومنهم الأمير راجح (٢) ابن قتادة أمير مكة بعد أخيه الحسن وكان الاقشب مسعود بن كأمل قد تغلب على مكة وقتاً ثم طرد عنها الامير راجح بن قتادة ، وكان شجاعاً بطلا ثم شاركه في حكومة مكة بعد أخيه أبو سعد الحسن (٣) بن على بن قتادة ثم خلصت لأبى سعد ؛ وكان شجاعاً بطلا وأمه أم ولد حبشية .

فيحكى أن أباسعد فى بمض حروبه للغزو ولغيرهم ـوأمرهم لاأتحققه الآن إلاأن غالب ظني أن تلك الحربكانت مع الغزوـ وأتوه بجمع كثير هائل ، فلما ترائى الصفان جاءته أمه على بعير في هو دج وأمرت من استدعاه لها ؛ فلما أجابها قالت له : إنك قـد وقفت موقفاً إن ظفرت فيه او قتلت قال النـاس ظفر س رسول الله او قتل ابن رسول الله ، وإن هر بت قال الناس هرب ابن السوداء فانظر أى الأمرين تحب أن يقال لك. فقال: جزاك الله خيراً فلقد نصحت وأبلغت . ثم ردها فقاتل قتالا لم يسمع بمثله . حتى ظفر ؛ وملك مكة بعد أ بىسعد الحسن بن على بن قتادة ابنه نجم الدين محمد (٤) أبو نمى بن أبى سعد ؛ وفى ولده

<sup>(</sup>١)كانت وفاة الأمير حسن بن قتادة سنة ثلاث وعشرين وستمائة .

<sup>(</sup>٢)كانت وفاة راجح سنة أربع وخمسين وستمائة .

<sup>(</sup>٣)كانت وفاة الامير أبي سعد الحسن بن على بن قتــادة سنة إحدى وخمسين وستائة .

<sup>(</sup>٤) كانت وفاة الامير أبى نمى نجم الدين محمد بن ابي سعد الحسن سنة (عن هامش الاصل) إحدى وسبعائة .

الإمارة الى الآن.

وكان فى غاية النجدة و نهاية الشجاعة ، شارك أباه فى إمارة مكة صبياً وذلك أن راجح بن قتادة فى بعض حروبه مع ابن اخيه أبي سعد استنجد أخواله من بنى حسين فخر جوا لمدده فى سبعائة فارس ورئيسهم الأمير عيسى الملقب بالحرون فارس بنى حسين فى زمانه ، وسمع بخروجهم أبو سعد وابنه أبو بمى بينبع فأرسل اليه يطلبه وعمر أبى نمى يومئذ سبع عشرة سنة او أزيد بقليل ، فخرج من ينبع قاصداً إلى مكة فصادف القوم سائرين اليها فلما صادفهم حمل عليهم وهم سائرون فهز مهم ورجعوا الى المدينة مغلو بين ، وفى ذلك يقول النقيب تاج الدين أبو عبدالله جمفر بن محمد بن معمية الحسنى ، وهو إذ ذاك لسان بنى حسن با لعراق من قصيدة يذكر فيها تلك الواقعة و يمدح أبا نمى و يحسن أفعاله :

ألم يبلغك شأن بنى حسين وفرهم وما فعل الحرون ؟ يصول بأربعين على مثين وكم من فئة ظلت تهون

فلما قدم أبو نمى على أبيه بمكة أشركه فى ملكها فلم يزل حاكما على الحجاز مع أبيه وبعده إلى أن مات وقد أناف على التسعين ، وقد أخرج من مكة مراراً وحارب العساكر المصرية فظفر بهم ، وكان من الشجاعة بحيت لم ير مثله فى عصره وكان له ثلاثون ذكراً منهم الامير أبو الغيث (١) بن أبى نمى قتله أخوه (٢) حميضة ، ومنهم الامير عطيفة حكم بمكة شرفها الله وكذا أخوه حميضة ثم قبض عليه و حمل الى مصر فاعتقل بها ثم هرب الى العراق وتوجه الى السلطان او لجايتو ابن أرغون فأكر مه اكر اماً عظيماً ، وبذل له عسكراً يذهب به الى مكة ومنها الى الشام أو الى الشام أو لا لأنه وعده أن يملكها له وأحس او لجايتو منة شجاعة الشام أو الى الشام أو لا لأنه وعده أن يملكها له وأحس او لجايتو منة شجاعة

<sup>(</sup>۱) كان قتل الأمير أبى الغيث بن أبى نمى سنة أربع عشرة وسبع مائة . (۲) كانت وفاة الأمير حميضة بن أبى نمى سنة عشرين وسبعائة ، ووفاة الأمير عطيفة بن أبى نمى سنة ثلاث وأربعين وسبعائة . (عن هامش الاصل)

عظيمه وهمة عالية فعين له عشرة الآف فارس وأمر عليهم الأمير طالب الدانقدى الأفطسى، وساروا من البصرة الى القطيف متوجهين الى أطراف الشام، وأرسل الشريف حميضة إلى أمراء العرب من كل قوم فأجابوه، وأهم ذلك أهل الشام فا لتجأوا الى أمراء طيء وقومهم وهم عرب كثيرون ليس فى العرب مثلهم كثرة وتمولا، وأمراؤهم آل فضل أمراء العرب. وانفق وفاة السلطان او لجايتو وكاتب الوزير رشيد الدين الطبيب ذلك العسكر أن يتفرقوا لعداوة كانت له مع السيد طالب، فتفرق ذلك العسكر وثارت بهم الأعراب الذين جمعهم السيد حميضة مع أعراب طيء فنبهوهم، وحارب السيد حميضة فى ذلك اليوم حرباً لم يسمع بمثله. فيحكى عن السيد طالب الدانقدى أنه قال: ما زلت أسمع بحملات على بن أبي طالب دع، حتى رأيتها من السيد حميضة معاينة.

ومنهم السيد عز الدين زيد الأصغر بن أبى نمى ملك سواكن ، وكانت لجده لا مه وهى من بنى الغمر بن الحسن المثنى ، ثم سم هناك وأخرج من سواكن فقدم العراق وكان قد قدمه مرة أخرى قبل أن يملك سواكن ، وتولى النقابة الطاهرية با لعراق ، وكان زيد كريما جواداً وجيهاً وتوفى بالحلة ودفن بالمشهد الشريف الغروى بظهر النجف ، وليس لزيد بن أبى نمى عقب ، ومن ولد أبى نمى شميلة بن أبى نمى وكان شاعراً شجاعاً فمن شعره ؛

ليس التعلل با لآمال من شيمى ولا القناعة بالإقلال من همى ولست بالرجل الراضى بمنزله حتى أطا الفلك الدوار بالقدم

والبيت الأول من شعر أبى الطيب المتنبى غير ه الشريف يسيراً ، ومن ولد شميلة بن أبى بمى فارس شجاع شديدالاً يد وأمه بنت السيد حميضة بن أبى بمى ، ورد العراق و توجه الى تبريز و لاقى السلطان السعيد أويس بن الشيخ حسن فا كرمه و أنهم عليه ثم رجع الى الحجاز و تو فى هناك .

ومن ولد أبيه بمى سيف بن أبى نمى بوهو أصغر أولاده وآخر من بق من ولد أبيه بأدرك أولاد أولاد أولاد بعض أخوته وله عقب بمنهم أحمد بن سيف المذكور وهو الآن بخر اسان ، وأمه بنت على بن مالك الهاشمى الحسنى أخت الشريف مبارك بن سيف بن على ، واليه وفد الشريف أحمد وبق بخر اسان ، ومن ولد أبى نمى عضد الدين أبو محمد عبدالله الفارس البطل الشجاع غضب عليه أبوه فأرسله الى بعض بلاد اليمن وأمر حاكم أن يحصره فى دار ولا يمكنه من الخروج فنعل ذلك وكان يكرمه ويزوره ويقوم بكل ما يحتاج اليه ولكنه لا يمكنه من الخروج .

وكان قد اتخذ له باباً عليه شباك من حديد بجلس خلفه وينظر الى الطريق فقبض عليه ذات ليلة واجتذبه فقلمه وخرج من الدار ، فاحتال حاكم البلدحتي رده ثم راسل أباه بما كان منه وأخبره أنه يخاف منه وطلب العفو من القيض عليه. فاستدعاه أبوه ثمجهزه الى العراق وأطلق له أوقاف مكة بها فوردالعراق وتوجه الىالسلطان غازان بن أرغون فأجله إجلالا عظيماً ؛ وأنعم عليه وأقطعه إفطاعاً نفيساً بولانة الحلة بالصدرين منه \_ موضع يقال له الزاوية فيه عدة قرى جليلة \_ وأقام الشريف بالحلة عريض الجآه نافذ الأمر الى أن مات ، وأعقب من ولده الشريف شمس الدين محمد وحده . فأعقب الشريف شمس الدين محمد أحمد وأبا الغيث ، أمها بنت السيد زيد بن أبي نمي بنت عمه ، ودر جامعاً بشير از وتوجه اليهااحدهما بعد الآخر في إم حكومة الامير أبي إسحاق بن الامير محمود شاه هودفنا بمشهدالسادة المجاور لمشهد على بن حمزة بن الإمام موسى الكاظم وع ، وعلياً السيد الجليل نور الدين كان عميد السادات با لعراق عريض الجاه ساكن النفسكريم الأخلاق حليماً متجاوزاً ، اعقب جماعة منهم السيد شمسالدين محمد ابن على أمه شمية بنت الشريف شهاب الدين أحمد بن رميثة بن أبى نمى ، وأمها ست الشرف بنت الشريف عضد الدين عبد الله بن أبي نمي، له أو لاد، ومنهم

السيد حسب الله بن على بن محمد ، ومغامس وغيرهم كـ شرهم الله تعالى .

ومن ولد أبى نمي السيد رميثة (١) واسمه منجد ويكني بأبي عرادة ويلقب أسد الدين و ملك مكة وطالت إمرته بها و في ولده الإمارة الى الآن دون ساير أولاد أبى نمي و كان له عدة أولاد و منهم الشريف شهاب الدين أبو سليمان أحمد بن رميثة كان قد توجه في زمن أبيه الى المر اق و ذهب الى السلطان أبى سعيد ابن السلطان أو لجايتو بن أرغون فاكرمه وأحسن مثواه و فأقام عنده ثم توجه صحبة القافلة وحج في تلك السنة الوزير غياث الدين محمد بن الرشيد وجماعة من وجوه العراق وأركان المملكة و وكان الشريف شهاب الدين أحمد قد أعد رجالا وسلاحاً و دراهم مسكوكة باسم السلطان أبى سعيد فلنا بلغوا الى عرفات و زالت الشمس و تهيأ الناس للوقوف لبس رجاله السلاح و قدموا المحمل عرفات و زالت الشمس و تهيأ الناس للوقوف لبس رجاله السلاح و قدموا المحمل العراق و ووقفوه أرفع منه ولم تجر بذلك عادة منذ انقضاء الدولة العباسة .

ولم يكن للمصريين طاقة على دفعه فالتجأوا الى الشريف رميثة ابيه فاستنجد بنى حسن والقواد فتخاذلوا عنه لمكان ابنه احمد ومحبتهم إياه ولإحسانه اليهم قد بما وحديثاً و وامر الشربف أحمد أن يتعامل بتلك الدراهم المسكوكة باسم أبى سعيد فتعومل بها فى الموسم خوفاً منه وعاد الى السلطان مصاحباً للقافلة العراقية فأعظمه السلطان أبو سعيد إعظاماً عظيماً وأحله مقاماً كريماً وفوض اليه أمر الأعراب بالعراق ، فأكثر فيهم العارة والقتل وكثر أنباعه وعرض جاهه واقام بالحلة نافذ الأمر عريض الجاه كثير الأعوان الى أن توفى السلطان أبو سعيد فأخرج الشريف أحمد الحاكم الذى كمان بالحلة وهو الا مير على بن الا مير طااب الدلقندى الحسيني الا فطسى و تغلب على البلدو أعماله ونو احيه و جي الأموال وكثر الدلقندى الحسيني الا فطسى و تغلب على البلدو أعماله ونو احيه و جي الأموال وكثر

<sup>(</sup>١)كاننت وفاة السيد رميثة سنةست واربعين وسبعائة (عنهامش الأصل)

فى زمانه الظلم والتغلب، فلما تمكن الشيخ حسن بن الامير حسين أقبوقا الجلايرى من وجه اليه العساكر مراراً فأعجزه لمراوغته مرة ومقاومته اخرى ؛ ثم إن الشيخ حسن توجه اليه بنفسه في عسكر ضخم وعبرالفرات من الاثنبار وأحاط بالحلة فتحصن الشريف أحمد بها فغدر به أهل المحلة التي كان قد اعتمد عليها ، وخذله الا عراب الذين جاء بهم مددآ و تفرق الناس عنه حتى بقى وحده ، وملك عليه البلد فقائل عند باب داره فى الميدان قتالا لم يسمع بمثله وقتل معه أحمد بن فليتة الفارس الشجاع وأبوه فليتة ، ولم يثبت معه من بنى حسنغيرهما ، وابتليا وقاتلا حتى قتلا .

ولما ضاق به الأمر توجه الى محلة الأكراد وتحـدكان نهبها مراراً وقتل جماعة من رجالها . إلا أنهم لما رأوه قد خذل أظهر وا له الوفاء وواعدوه النصر وتعهدوا له أن محاربوا دونه في مضايق دروب البلدحتي يدخل الليل ثم يتوجه حيث شاء , وكان الحزم فيما أشاروا لكنه خالفهم وذهب الى دار النقيب قوام الدين بن طاوس الحسني وهو يومئذ نقيب نقباء الأشراف ؛ فلما سمع الاعمير الشيخ حسن بذلك ارسلاليه شيخ الأسلام بدر الدين المعروف بابن شيخ المشايخ الشيباني ، وكان مصاهر آ للنقيب قو ام الدس بن طاوس فآ من الشريف وحلف له وأعطاه خاتم الأمان وأرسل به الى الائمير الشيخ حسن فركب الشريف معه الى الاعمير الشيخ حسن وهو نازل خارج البلد ولم يكن الشريف أحمد يظن أو يخطر بباله ان الشيخ حسن يقدم على قتله ، ولعمرى لقدكان الشيخ حسن يهاب ذلك لجلالة الشريف ونسبه ولمكان ابيه بمكة شرفها الله تعالى وخوفاً من قبح الا عدويَّة والتقلد بدم مثل ذلك السيد ، إلا أن بعض بني حسن أغراه بذلك وخوفه عواقبه وأنه مادام حياً لايصفو العراق له فلما ذهب مع الشيخ بدرالدين وكان في بعض الطريق استلبوا سيفه فأحس بالشر فقال للشيخ بدر الدين: ماهذا؟ قال: لا أدرى انما كنت رسولا وفعلت ما امرت به. هذا كله والشريف غير

آيس من نفسه ، فلما دخل على الاعمير الشيخ حسن اوصل الاعتذار فأظهر الأمير الشخحسن القبول منه وطالبه بأموال البلاد في المدة التيحكم فيها وهي قريب من ثماني سنوات اوأزيد، فأجاب· بأنه أنفقها . فعذب تعذيباً فاحشاً حتى كان عملاً الطشت من الجمر ويوضع على صدره فكان لايجيب إلا: أنى انفقت بعضها غند بعض الناس ودفنت بعضها في الا رض. لا يزيد على ذلك ، فأراد الشبيخ حسن إطلاقه فحذره بمض خواص الشريف فاحتال في قتله بان جاؤا با لامير أبي بكر ابن كمنجاية ، وكان الشريف قد قتل أباه الأمير محمد بن كنجاية واعترف بالقتل وكان قتله في بعض حروبه ، فأمر أبابكر أن يقتله قصاصاً بأبيه فاستعنى فلم يعف فضرب عنق الشريف بسبع ضربات ثم حمل الى داره فغسلَ وذهب الشيخ حسن بنفسه وأمرائه فصلي عليه ودفن فى داره ثم نقل الى المشهد الغروى ، وانقطعت قافلة العراق عن الحج مدة حياة الشريف رميثة . فلما تو في وملك ابنه عز الدس أبو سريع عجلان احتــال بعض الأتباع وأولاد مواديهم وهو حسن بن تركى وكان شهماً جلداً ؛ وتقبل بالسعى فى الصلح واستصحب الشيخ سراج الدين عمر ابن على القزويني المحدث وتوجها الى الشام ثم مضيامع قافلة الشام الى الحجاز، وهكذا كان يحج من أراد الحج من العراق فى تلك المدة ، فلما ورد الحجاز تكلما فى الصلح فأجابها السيد عجلان الى ما أرادا ، وأرسل معها ابنه خرصاً الى بغداد وصحبهم من كان قد حج من أهل المراق على طريق الشام ؛ فلما وصل السيد خرص بن عجلان الى الشيخ حسن اكرمه إكراماً يتجاوز الوصف وبذل له ماكان قد تقرر عليه الصلح من الأثموال ، وما كان قد اجتمع من الاوقــاف المكية في تلك المدة وهي سبع سنوات . وأضاف الى ذلك أشياء أخر ، وكان للشريف أحمد إبنان هما أحمد ومحمود فقرر لهما من مال الحلة فيكل سنة مبلغ عشرين ألف دينار تحمل اليهما فى كل سنة الى الحجاز ، ولم تزل مستمرة يأخذها محمود واحمد وفيهما يقرل الشاعر!

وأحمد أحمدالرجلين عندى ولست أنا لمحمود بذام وأعرف للكبير السن حقاً واكمن الشهامة للغــــلام أما أحمد بن أحمد بن رميثة فدرج وأما محمود بن الشريف أحمد بن رميثة فولد محمداً رأيته بمكة شرفها الله تعالى سنة ست وثلاثين وسبعائة شاباً وكان ابن عمه الشريف شهاب الدين أحمد بن عجلان قد جعله شحنة على مكة .

وأعقب محمد (۱) بن محمود بن أحمد غلاماً طفلا مات عنه وهو صغير بلغنى أنه يقارب الحمس سنين أوفوقها بقليل ، وليس لمحمد ولد غيره وقد ادعى الى محمد بن محمود دعى انتسب قبل ذلك الى غيره بمن لا يثبت له نسب ئم ادعى انه ابن محمد هذا ، ولكنه يخنى هذه النسة عن يعرف حاله والعجب أنه أسن من محمد بن محمود ، وكذبه وافتراؤه أشهر من أن ينبه عليه وأظهر من أن يحتاج الى اظهار ، ولكن الزمان زمان سو ، ولو لا أنه قدأطال المقام بهذه الديار اعنى كرمان وفارس ويزد وقد استوطنها وأولد بها وظن كثير من أغبياء الجهال أنه علوى صحيح النسب من حكام مكة ، لنزهت قلمى عن ذكره ، ولكن على كل نفس ماكسبت . ومن ولد السيد رميثة بن أبى نمى بقية (٢) بن رميثة له عقب ، والسيد مغامس ، له أيضاً عقب ، والسيد مبارك بن رميثة ، رأيته بالعراق حين قدمها وافداً على السلطان اويس بن الشيخ حسن وله أيضاً اعقاب ، ومن ولد السيد رميثة بن ابى نمى السيد عز الدين ابوسر بع عجلان (٣) بن رميثة ، ملك الحجان رميثة بن ابى نمى السيد عز الدين ابوسر بع عجلان (٣) بن رميثة ، ملك الحجان رميثة بن ابى نمى السيد عز الدين ابوسر بع عجلان (٣) بن رميثة ، ملك الحجان رميثة بن ابى نمى السيد عز الدين ابوسر بع عجلان (٣) بن رميثة ، ملك الحجان رميثة بن ابى نمى السيد عز الدين ابوسر بع عجلان (٣) بن رميثة ، ملك الحجان رميثة بن ابى نمى السيد عز الدين ابوسر بع عجلان (٣) بن رميثة ، ملك الحجان

<sup>(</sup>١) كانت وفاة الشريف محمد بن محمود بن احمد بن رميثة سنة ثلاث وثمانمائة وكان جواداً شاعراً .

<sup>(</sup>٢) كانت وفاة السيدبقية بن رميثة سنة اثنتين وستين وسبع مائة ووفاة اخيه السيد مغامس سنة ثلاث وستين وسبعائة (عن هامش الاصل) (٣) كانت وفاة الأمير عز الدين عجلان بن رميثة سنة سبع وسبعين وسبعائة ، ووفاة ابنه شهاب الدين أبي ساجان أحمد سنة ثمان وثمانين وسبعهائة -

بعده ونازعه أخوه وكانت الحرب بينها سجالاحتى صفت له بعده ، وأعقب جماعة منهم الشريف شهاب الدين أبو سلمان أحمد ، ملك مكة في زمان أبيه سلم اليه أنوه عجلان مكة وأسباب الملك من السلاح وغير ذلك واعتزل عجلان إلى أن مات ، وكان الشريف شهاب الدين عادلا سائساً شديد الحكومة تهامة الأشراف والقواد ومن دونهم ؛ وكانت القوافل في زمانه آمنة مر. السراق والقطاع ولم يكن لسارق عنده هوادة إنكان شريفاً نفــاه وانكـان غيره قتله أو قطع أعضاءه . وطال حكمه وعظم أمره واستشمر سلطان مصر منه الاستبداد فطلبه مراراً فاعتذر اليه ، وكان قبل وفاته عدة سنوات يلبسالدرع أيام الموسم تحت ثيابه و لا يحِج لعدم تمكنه من لبس ثياب الإحرام فا حتالوا عليه بكتاب سموه وأرسلوه اليه فلم يستتم قراءة ذلك الكتاب حتى انتفخت أوداجه ودماغه وظهرت البثور بوجهه ومات رحمه الله ، وفتكوا من بعده بابنه الذي قام بعده نهض علیه رجل فیسوق می فضر به بسکین مسمومة وغاب بین الناس فلم یعرف .

ومن بني عجلان من رميثة بن أبي نمي محمد بن عجلان (١) له ولد ومنهم على ان عجلان ، حكم مكة أيضاً ومنهم الشريف حسنبن عجلان . وهو ملك الحجاز اليوم، نقل إلى عنه أنه حسن السيرة وله شعر حسن أبقاه الله تعالى وكـثر أهله وأنتسب الىالشريف عجلان ىن رميثة رجل اسمه كبيش وقبله عجلان وأبوه رميثة ايضاً وأمه امرأة من عامة أهل مكة شرفها الله تعالى ، فيها ما فيها ، وأهل مكة

ـ وابنه الذي قام با لأمر بعده وفتك به عرب قريب هو محمد بن احمد بن عجلان ولقبه كمال الدس .

<sup>(</sup>١) كمانت وفاة الأمير محمد بن عجلان سنة اثنتين وثمانمائة ، وقد قتل الأمير على بن عجلان سنة ٧٩٧ هـ وكمانت وفاة الشريف حسن بن عجلان بمصر سنة تسع وعشرين وثمانمائة بعد وفاة مؤلف هذا الكتاب بسنة .

متفقون على حكاية يحكونها لا يصح معها نسب كبيش ولا يتصل بعجلان وان كان قد قبله والله بها أعلم .

وقد رأيت كبيشاً هذا بمكة جليل القدر وكان اليه أمر ساحل جدة وكان أبوه يوصى به واخوه يجله والناس يخاطبونه با لشريف ، واكمبيش عقب وكان في غامة النجدة والشجاعة \_ آخر بني محمد الاكبر وهم آخر بني موسى الثاني ، وهم آخر بنى عبد الله الشيخ الصالح بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام . .

والعقب من يحيي صاحب الديلم (١) بن عبدالله المحض بن الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام ويقال له الأبتثي ( الاثبتي خ ل ) وكمان يحيي قد هرب الى بلاد الديلم وظهر هناك واجتمع عليه الناس وبايعه أهل تلك الاعمال وعظم أمره وقلق الرشيد لذلك وأهمه وانزعج منه غاية الانزعاج ، فكتب الى الفضل بن يحيى البرمكي : أن يحيى بن عبد الله قذاة في عيني فاعطه ما شاء و اكفني أمره . فسار اليهالفضل في جيش كثيف وأرسلاليه بالرفق والتحذير والترغيب والترهيب ، فرغب يحيى في الأمان فكتب له الفضل أماناً مؤكداً وأخذ يحيى وجاء به الى الرشيد ، فيقال : إنه صار الى الديلم مستجيراً فابتاعه صاحب الديلم من الفضل من يحيى بثمانية الآف درهم ومضى يحيى الى المدينة فأقام بها الى أن سعى به عبدالله بن مصمب ( ٢ ) بن ثابت بن عبدالله بن الزبير الى الرشيد ، فقال له : إن يحيى بن عبد الله أرادني على البيعة له . فجمع الرشيد بينهما بعد أن استقدم

<sup>(</sup>١)كأنت وفاة يحيمي صاحب الديلم في حبس الرشيد سنة خمس وسبمين ومائة ،كذا أرخه الامام المهدى با لله فى كتابه المسمى بـ ( بالبحر الزخار الجامع (عن هامش الأصل) لمذاهب علماء الامصار).

<sup>(</sup>٢) عبد الله من مصعب هذا هو جد الزبير بن بكار النسابة . (عن هامش الإصل)

يحيى من المدينة فلما اجتمعا قال الزبيرى ليحيى: سعيتم علينا وأردتم نقض دولتنا. فا لتفت اليه يحيى وقال: من أنتم ؟ فغلب الرشيد الضحك حتى رفع رأسه الى السقف لثلا يظهر منه ، ثم قال يحيى: يا أمير المؤمنين أترى هذا المشنع على ؟ خرج والله مع أخى محمد بن عبد الله جدك المنصور وهو القائل من أبياته: قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فيكم يا بنى حسن

وليس سعايته يا أميرالمزمنين حباً لك ولا مراعاة لدرلتك ، ولكن والله بغضاً لنا جميعاً أهلالبيت ، ولو وجد من ينتصر به علينا جميعاً لفعل وقال باطلا وأنا مستحلفه فان حلف إنى قلت ذلك فدمى لأمير المؤمنين حلال فقال الرشيد: إحلف له ياعبد الله. فلماأراده يحيى على اليمين تلكأ وامتنع فقال له الفضل: لم تمتنع وقد زعمت آنفاً أنه قال ذلك ؟ قال عبد الله : فانى أحلف له . فقال له يحيبي قل: ( تقلدت الحول والقوية دون حول الله وقوته الى حولى وقوتى إن لم يكن ما حكيته عنك صحيحاً حقاً ) . فحلف له فقال يحيى : الله أكبر حدثني أبي عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب «ع» عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ما حلف أحد بهذه العين كاذباً الاعجل الله له العقوبة بعد ثلاث . والله ماكذبت وها أنا يا أمير المؤمنين بين يديك فتقدم با لتوكيل بي ، فان مضت ثلاثة أيام ولم محدث على عبد الله بن معصب حدث فدمى لأمير المؤمنين حلاله فقال الرشيدللفضل: خذ بيد يحيى فليكن عندك حنى أنظر في أمره. قال الفضل! فو الله ما صليت العصر من ذلك اليوم حتى سمعت الصائح من دار عبد الله بن مصعب فأمرت من يتعرف خبره فعرفت أنه قد أصابه الجذام ، وأنه قد تورم واسود. فصرت اليه فما كـدت أعرفه لأنه صاركالزق العظيم، ثم اسودحتي صار كا لفحم ؛ فصرت الى الرشيد فدر فته خبره فما انقضى كلامى حتى أنى خبر وفاته فبادرت الخروج وأمرت بتعجيلأمره والفراغمنه. وتو ليتالصلاة عليه ودفنته فلمادلوه فى حفرته لم يستقرفيها حتى انخسفت به وخرجت منهارائحة مفرطة فى النتن

فرأيت أحمال شوك نمر فى الطريق فقلت: على بذلك الشوك. فأتيت به فطرحته فى تلك الوهدة فاستقر حتى انخسفت الثانية ، فقلت: على بأ لواح الساج. فطرحتما على موضع قبره ثم طرح التراب عليها وانصرفت الى الرشيد فعرفته ذلك فأمرنى بتخلية يحيى بن عبدالله وأحضروه وسأله: لم عدلت عن اليمين المتعارفة بين الناس؟ قال: لأنا روينا عن جدنا أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من حلف بيمين مجد الله فيها استحيى الله من تعجيل عقوبته ، وما من أحد حلف بيمين كأذبة نازع الله فيها حوله وقوته إلا عجل الله تعالى له العقوبة قبل ثلاثة.

ويروى أن عبد الله بن مصعب لما حلف اليمين المذكوة لم يتمها حتى اضطرب وسقط لجنبه واخذوا برحله وهلك . ثم إن الرشيد صبر أياماً وطلب يحيى واعتقل عليه فأحضر يحيى أمانه فأخذه الرشيد وسلمه الى أبى يوسف القاضي فقرأه وقال: هذا الأمان صحيح لاحيلة فيه. فاخذه أبو البخترى من يده وقرأه ثم قال هذا أمان فاسد من جهة كذا وكذا . وأخذ يذكر شبها فقال له الرشيد : فخرقه فأخذ السكين فخرقه ويده ترعد حتى جعله سيوراً . وأمر بيحيبي الىالسجن فمكث فيه أياماً ثم أحضره وأحضر القضاة والشهود ليشهدوا على أنه صحيح لا بأس به ويحيى ساكت لا يتكلم ؛ فقال له بعضهم: مالك لا تتكلم؟ فأومى الى فيه : أنه لايطيق الكلام . فأخرج لسانه وقد اسود ؛ فقال الرشيد : هو ذا يوهمكم انه مسموم . ثم أعاده الىالسجن فلم يعرف بعد ذلك خبره ؛ فقيل إنه قتله جوعاً وإنه وجد فى بركة عاضاً على حمئة وطين . وقال شيخ الشرف العبيدلى بن الرشيد عليه أسطوانة . وقيل حبسه في دار السندى بنشاهك في بيث نتنوردم عليه البابحتى مات، ويقال إنه التي في بركة فيها سباع قدجوعت فلاذت به وهابت الدنومنه. فبني عليه ركن بالجص والحجروهو حيوفي غدرالر شيدبيحييي يقول ابو فراس الحارث بنسعيد بنحمدان من قصيدة يمد فيها مساوى بني المباس: ياجاهداً في مساويهم يكتمها غدر الرشيد بيحيي كيف ينكتم ؟

ذاق الزبيرى غبّ الحنث وانكشفت عن ابن فاطمة الأقوال والتهم فأعقب محييي صاحب الديلم بن عبد الله من محمد بن يحيى وحده ، ويقال له الابتثى ( الاثبتي خ ل ) وولده الابتثيون وهم جماعة بالحجاز والعراق ، وامه خديجة بنت ابراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عمرو ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب ؛ والعقب منه في رجلين هماعبدالله واحمد؛ أمهافاطمة بنت ادريس بن عبدالله المحض بن الحسن الثني. أما احمد بن محمد الابتثى فأعقب من ابنه يحيى وحده وأعقب محيى من ابنه عيسي وحده ؛ وأعقب عيسي منعلي وسليمان ـ وعلى الملقب ثعلباً ـ وبحيبي الملقب فطيساً ؛ والحسين ؛ وجدت للا وابن أولاداً والحسين في (صح) وعقب أحمد بن محمد الابتثى قليل ؛ وأما عبد الله بن محمد الا بتثى فأعقب من ثلاثة محمد وسليمان وابراهيم ، أما محمد بن عبد الله بن محمد الإ بتثى فأعقب من سبعة يحيى والحسين وداود وادريس وصالح وعلى وأحمد ، فمن ولد يحيىبن محمد بن عبدالله ابراهيم صاحب البشرى وهي قرية وعين ۽ في آخرين (١) ولابراهيم أولاد وعدد ، ومن ولد الحسين بن محمد بن عبد الله (٢) له ولد ، ومن ولد داود بن محمد بن عبدالله داود بن أ بى البشر عبدالله بن داود هذا ، فى آخرين (٣) و ادريس (١) قال العمرى في (المجدى)! ( ولد محمد بن عبد الله بن محمد الا أبنثي ثلاث بنات و ثلاثة بنين درجوا ، و يحيى بن محمد، من ولده الحسين البشر انى و ابر اهيم ابنا يحى بن محمد ، ومن أولاد يحيى صالح نسبوا اليه عدة أولاد . وفي كتاب أبي المنذر درج ، وقال مرة أخرى عقبه في (صح) .

(٣)كذا فى النسخ التى بأيدينا وفيه نقص ، وكان الحسين بن محمد هذا سيداً زاهداً عابداً عديم المال فى غاية من الفقر والمسكنة مع عفة وقناعة . (٣) قال العمرى فى « المجدى » : داود بن محمد أولد وأكثر فمن ولده

داود بن أبي البشر عبد لله بن داود . . . كان له ولدان ببلييس ) . م ص

ابن محمد بن عبد الله له ولد ومن ولد صالح بن محمد بن عبد الله ، على بن صالح الشاعر له عقب ، رعقب على بن محمد بن عبدالله فى (صح) منهم أبو القاسم على ابن على ، وقع الى المغرب وقتل هناك و لا بقيه له با لحجاز . قال ابن طباطبا : لا أدرى له ولد با لمغرب أم لا فهو فى جملة نسب القطع أسوة نظر ائه . وعقب أحمد بن عبد الله و بدعى الصالح و يلقب الصو يلح فى (صح) .

وأما سليمان بن عبد الله بن محمد الابتى ويكنى أبا القاسم ، ويقال إن اسمه محمد ، فأولد جماعة كثيرة وعقبه فى سليمان بن سليمان ، ويقال إنه هو الذى يسمى محمد أ ويكنى أبا القاسم ، أعقب أبو القاسم محمد بن سليمان بن عبد الله من أحد عشر رجلا وهم أبو عبدالله محمد ، ويوسف ، والحسين ، وأحمد ، وموسى ، وعلى والحسن و داود ، وخرة ، وأ يوب وادريس وذكر له الشيخ تاج الدين محمد بن معية الحسن بحيى أيضا وم ولده صاحب الشامة سليمان بن يحيى بن سليمان محمد بن أبى القاسم سليمان بن عبد الله المذكور ، له عقب الآن با لمراق وغيرها .

وأما ابراهيم بن عبدالله بن محمد الأبتشى. فأعقب من ثلاثة عبدالله الشيخ المكفوف ، ومحمد ، وأبى الحسين أحمد . قال البخارى ، وهو أبو الحسين ابراهيم بن ابراهيم ، فمن ولد عبد الله المكفوف بن ابراهيم ، عتيبان بن على بن الحسن بن علقمة بن الضرير المكفوف ، ومنهم الصوفى الاسود (١) بن الحن البن على بن عبد الله بن ابراهيم المذكور ، وابنه أبوطاهر حمزة الجبلى (٢) يعرف ابن عبد الله بن ابراهيم المذكور ، وابنه أبوطاهر حمزة الجبلى (٢) يعرف

<sup>(</sup>١) سماه العمرى وغيره ميموناً .

<sup>(</sup>٢) كذا فى الا صل بالجيم ثم الباء ، وضبطه العمرى فى (المجدى) الحنبلي الحاء المهملة ثم النون بعدها الباء . و لقبه با لماصب وقال : مات ببغداد و له فى النصب حكايات . ثم قال : إن لهذا الناصب ابن عم يقال له محمد بن عبدالله بن الحسن بن على أمه علوية وكفلته نصر انية اسمها مريم فيعرف بها خاف ببغداد فحر جم الى الشام وأولد .

بالسيبي ويقال لولده بنوالسيبي كأنوا ببغداد والموصل ، منهم فخذ يقال لهم: بنو الصناديق كانوا ببغداد أيضاً ، ومن ولد محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن محمد الا بتثى ، الحسين الا عرج بن محمد المذكور ، كذا قال شيخ الشرف . وقال ابن طباطبا ! ولم أر للحسين الا عرج غير بنت .

ومن ولد أبى الحسين أحمد بن ابر اهيم بن عبدالله بن محمد الا بتنى ـ وهو المدى سماه البخارى ابر اهيم ـ الورق وهو محمد بن يحيى بن أبى الحسين أحمد المذكور ، قال البخارى : ونقل شيخ الشرف العبيدلى أن الورق هو أحمد بن ابر اهيم بن عبدالله بن محمد الآبتى والله أعلم . والعقب من سايمان بن عبدالله المحض ابن الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام ويكنى أبا محمد وقتل (١) بفخ ، من ابنه محمد هرب بعد قتل أبيه و دخل المغرب الى عبه ادريس و أعقب هناك ، وكان له عبد الله وأحمد وادريس وعيسى وابر اهيم والحسن والحسين وحمزة وعلى ، وهم فى نسب القطع اى انقطعت أخباره عنا واتصالهم عنا . قال الشيخ أبو الحسن العمرى . قال أبو الحسين يعنى شيخ الشرف محمد بن أبى الحسين الشيخ أبو الحسن العمرى . قال أبو الحسين يعنى شيخ الشرف محمد بن أبى الحسين العبيدلى النسانة : لم أسمع لهذا الفخذ خبر الى هذه الغاية . ثم قال العمرى ! وروى الناس غير هذا ، ولا شك أن بنى سليمان بن عبدالله با لمغرب الى الآن وهم أقل من ولد ادريس بن عبد الله المحض .

<sup>(</sup>۱) فغ بفتح أوله وتشديد ثانية واد بمكة ، قيل هو واد الزاهر قتل به الحسين بن على بن الحسن العلوى يوم التروية سنة ١٦٩ هـ وقتل معه جماعة من أهل بيته ، وفيه دفن عبدالله بن عمر وجماعة من الصحابة . قاله في (مراصدالاطلاع) وسليمان هذا أمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحرث الشاعر بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر و بن مخزوم ، وهى التي كلت أبا جعفر المنصور لما حج وقالت : يا أمير المؤمنين أيتامك بنو عبد الله بن الحسن فقر اء لا شيء لهم . فر دعله يم ما قبضته من أموالهم . قاله أبو الفرج في (المقاتل) . م ص

قال الموضح النسابة : كان عبد الله بن محمد بن سليمان ورد الكوفة وروى الحديث وكان ذا قدر جليل وولد محمداً وادريس ، وأم عبد الله فاطمة ، وولد الحسن بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن سلمان ، الحسين وابراهيم أحدهما بالمدينة ، هذا كله عن الموضح . وقال الشيخ أبو الحسن العمرى : قال أبو الغنائم الحسين فماوجدته منمسوداته بخطه؛ سألت ابن خداع نسابة مصر عن ولد سليهان فقال: و لدسليهان بن عبدالله المحض داود مات سنة ثلاث وستين ومائتين ؛ وولد سليمان بن داود خمسة الحسين والحدن المحترق وعلياً ومحمداً وأبا الفاتك ، مات بالحجاز سنة أربع وعشرين وثلاث مائة . قال العمرى : وما وجدت فى كتاب ابن خداع شيئاً من هذا ، ويجب أن يكون هذا و لد سليهان بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن المثنى وقد توهم الكاتب ، وقال الشيخ أبو الحسن العمرى أيضاً: أوقفني أبو الغنائم محمد بن احمد بن محمد بن محمد الأعرج بن على بن الحسن بن على بن محمد بن جعفر الصادق عليه السلام نقيب عكبرا \_ صديق \_ على رقعة فيها أبوالعشاير المؤمل بن ممالى بن على بن حمزة بن محمد بن سليهان، بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ع ، ويعرف بابن معالى ، فسألنى عن الرجل وقال : هو من أهل البصرة ؟ فقلت : ما أعرف من هذا نسبه ولا أدرى كيف هذا النسب. فشهد الحاجب أبو الفضل ابن أبي محمد بن فضالة صاحب ابن ماكولا الوزبر أنه علوى صحيح النسب من البصرة وأنهابن عمااشريف الى حرب وأطلق خطه بذلك سنة احدى وثلاثين واربمائة . ويجب أن يسأل عن هذا الرجل ويكشف حاله ـ آخر ولد سليمان ابن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام .

والعقب من ادريس بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام ويكنى أبا عبد الله وشهد فخاً مع الحسين بن على العابد صاحب فخ ، فلما قتل الحسين انهزم هو حتى دخل المغرب فسم هناك بعد أن

ملك و كان قد هربالى فاس و طنجة و معه مو لاه راشد و دعاهم الى الدين فأجابوه وملكوه فاغتم الرشيد لذلك حتى امتنع من النوم، و دعا سليمان بن جرير الرقى متكلم الزيدية و أعطاه سماً فورد سليمان بن جرير الى ادريس متوسماً با لمذهب فسر به ادريس بن عبد الله شم طلب منه غرة و و جد خلوة من مولاه راشد فسقاه السم و هرب ، فرج راشد خلفه فضر به على و جهه ضربة منكرة و فاته و عاد و قد مضى ادريس (١) لسبيله .

وأعقب ادريس بن عبدالله المحض من ابنه ادريس وحده، وكان ادريس بن ادريس ابن عبدالله ادريس (٢) لمامات أبوه حملا وأمه ام ولد بربية ، ولمامات ادريس ابن عبدالله وضعت المغاربة التاج على بطن جاريته أم ادريس فولدته بعد أربعة أشهر . قال الشيخ أبو نصر البخارى : قد خنى على الناس حديث ادريس لبعده عنهم ونسبوه الى مولاه راشد وقالوا إنه احتال فى ذلك لبقاء الملك له ، ولم يعقب ادريس بن عبدالله ، وليس الأمركذلك فان داود بن القاسم الجعفرى وهو أحدكمار العلماء وممن له معرفة بالنسب ، حكى أنه كان حاضراً قصة ادريس بن عبدالله وسمه وولادة ادريس بن ادريس . قال : وكنت معه با لمغرب فا رأيت أشجع منه ولا أحسن وجها ، وقال الرضا بن موسى الكاظم عليه السلام : ادريس بن ادريس ابن ادريس ابن عبد الله من شجمان أهل البيت والله ما ترك فينا مثله . وقال أبو هاشم داود ابن القاسم بن اسحاق بن عبد الله بن جعفر الطيار : أنشد فى ادريس بن ادريس ان ادريس النفسه :

لو مال صبری بصبر الناس کامهم فی روعتی وضل فی جزعی

<sup>(</sup>١) كانت بيعة ادريس بن عبد الله فى شهر رمضان سنة ١٧٢ واستمر بالا من الى أن توفى ست سنين إلا ستة أشهر .

<sup>(</sup>٢) كانت وفاة ادريس بن ادريس الحسنى صاحب المغرب سنة أربع عشرة ومائتين.

هاً مقيماً وشملاً غير مجتمع بأن الأحبة فاستبدلت بعدهم كَأَنَّى حين يجرى الهم ذكرهم على ضميرى مجبول على الفزع تأوى همومى إذا حركت ذكرهم الى خوارج جسم دائم الجزع فأعقب ادريس بن ادريس بن عبدالله المحض من ثمانية (١) رجال القاسم وعيسي وعمر . وداود ، ويحيى ، وعبد الله ، ويحيى ، وعبد الله ، وحمزة ، وقد قيل انه أعقب من غير هؤ لاء أيضاً و لكل منهم ممالك ببلاد المغرب هم بها ملوك الى الآر . . .

أعقب داود بن إدريس بن على ما قال صاحب السفرة بفاس وبشتاية وصدفية جماعة هم بها مقيمون ، وقال الموضح النسابة : هم با لنهر الأعظم من المغرب. وأعقب حمزة بن ادريس بن ادريس بالسوس الأقصى ، وأعقب عمر بن ادريس بن ادريس بمدينة الزيتون فمن و لده عيسى بن ادريس بن عمر الذي بني جبل الكوكب وهو مدينة المغرب ، ومنهم حمود وهو أحمد بن ميمون بن أحمد بن على بن عبد الله بن عمر ، أعقب من رجلين القاسم الملقب با لمأمون وعلى الملقب (١) با لناصر لدين الله ؛ ملك الأندلس وقلع بني مروان عنها

(١)كانت وفاة الناصر لدين الله على بن حمود سنة ثمان وأربعائة ، ووفاة ـ

<sup>(</sup>١) لم يذكر الثامن في الأصل والظاهر أنهم سبعة فقط (كذا عن هامش المخطوطة ) وقد أدخلت هذه العيارة في دتن المطبوعة اشتباهاً . والذين أولدهم ادريس بن ادريس احد عشر رجلا وبنتين رقية وأم محمد ، والذي أعقب منهم سبعة والذي ملك الأمر منهم في بلاد المغرب محمد ، واستمر با لأمر ثمان سنين ثم تو فى فى شهر ربيع الأول سنة ٢٢١ هـ وقام بعده أولاده ثم أحفاده وكان آخرهم الحسن بن القاسم كنون بن محمد بن القـاسم بن ادريس الذي تولى الملك سنة ٣٤٨ وقتل سنة ٣٧٥ و بموته انقرضت دولة الأدارسة من بلاد المغرب وقد ملكوا الأمر ٢٠٠ سنة تقريباً م ص

وأعقب على الناصر لدين الله ملك الأنداس؛ يحيى الملقب بالمغيلي وادريس الملقب بالمعالى بالمتأيد وليا الحلافة بالمغرب؛ فأعقب يحيى المغيلي إدريس الملقب (١) بالمعالى والحسن الملقب بالمستنصر دعي لهما بالحلافة هناك ، وأعقب القاسم المأمون بن احمد حمود بن ميمون وكان قد ولى بعد أخيه ، محمداً الملقب بالمهتدى ملك الجزيرة الحضراء بالمغرب، ومن ولد عمر بن ادريس ، على بن عبد الله بن محمد بن عمر قال العمرى له عقب يعرفون بالفواطم .

وأما يحي بن إدريس به ادريس فكان له بلد صدفية بالمغرب ، ومن ولده على بن عبدالله التاهر في بن المهلب بن يحيى بن ادريس، وربما نسب التاهر في الى محمد ابن ادريس بن ادريس، قال الشيخ العمرى: وليس ذلك بعيداً والذي يلوح من كلامه أنه صحيح النسب اعتماداً على انه كتب في السفرة و يجب أن يكون ما كتب في السفرة صحيحاً حتى تجيء حجة تبطله ، ولعلى التاهر في أولاد منهم بمصر ومنهم بخر اسان ، وهذا على التاهر في هو الذي ورد رسولا عن صاحب مصر الى السلطان محمود بن سبكتكين يعز معه على تصانيف الباطنية ، ونفاه عن النسب الحسن ابن طاهر بن مسلم العبيدلي في ينه وبينه فقتله ، ثم أنه طلب تركته فلم يعط منها شيئاً . وقد حكى قصته صاحب اليميني في كتابه وجزم على أنه دعى فاسد النسب المكان من فني الحسن بن طاهر له ، وقد عرفت أن الظاهر أنه علوى والله أعلم . وأعقب عيسى بن ادريس بن ادريس ببلد ملكانه ، فمن و لده القاسم كنون ابن عبد الله بن يحيى بن أحمد بن عيسى بن ادريس ، وعبد الله بن ادريس بن

<sup>-</sup> يحيى المغيلي سنة سبع وعشرين وأربعائة ، ووفاة أخيه ادريس المتأيد با لله سنة إحدى وثلاثين وأربعائة .

<sup>(</sup>١) قيل ان ادريس الملقب بالمدالى مات سنة ست وأربعين وأربعائة وكأنت وفاة الحسن المستنصر بالله سنة أربع وثلاثين واربعائة ،

<sup>(</sup>عن هامش الأصل)

ادريس أحد النساك مات بفاس. وعقبه بالسوس الأقصى وأعمالها، والقاسم ابن ادريس بن ادريس، أولد واكثر فمن ولده أبو طالب الناسك بن أحمد بن عيسى بن أحمد بن محمد بن القاسم المذكور ، وكان من أهل الفضل وهو الذى عمل السفرة بسببهم ، ومنهم الشيخ الشاعر الضرير بمصر الحسن بن يحيى بن القاسم كنون بن اراهيم بن محمد بن القاسم المذكور ، وبنو ادريس كثيرون وهم في نسب القطع يحتاج من يعتزى اليهم الى زيادة وضوح في حجته لبعده عنا وعدم وقوفنا على أحوالهم .

## المعلم الثأنى

فى ذكر عقب ابر اهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام، ولقب الغمر لجوده، ويكنى أبا اسماعيل وكان سيداً شريفاً روى الحديث وهو صاحب الصندوق بالكوفة يزار قبره (١) وقبض عليه أبو جعفر المنصور مع أخيه وتوفى فى حبسه سنة خمس وأربعين ومائة وله تسع وستون سنة، وقال ابن خداع: مات قبل الكوفة بمرحلة وسنه سبع وستون سنة.

وكان السفاح يكرمه . فيروى أن السفاح كان كثيراً ما يسأل عبدالله المحض عن أبنيه محمد وابراهيم ، فشكا عبد الله ذلك الى أخيه ابراهيم الغمر ، فقال له إبراهيم : إذا سألك عنها فقل : عمها ابراهيم أعلم بها فقال له عبد الله : وترضى بذلك ؟ قال : نعم . فسأله السفاح عن ابنيه ذات يوم فقال : لاعلم لى بها وعلمها عند عمها ابراهيم . فسكت عنه ثم خلا بابراهيم فسأله عن ابنى أخيه فقال له !

<sup>(</sup>١) قبره قريب من كرى سعد بن أبى وقاص المعروف على يسار المحجة الحديدية للذاهب الى شريعة الكوفة وهو مزار معروف حتى اليوم .

يا أمير المؤمنين أكلمك كما يكلم الرجل سلطانه أو كما يكلم ابن عمه ؟ فقال : بل كما يكلم الرجل ابن عمه . فقال : يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان الله قد قدر أن يكون لمحمد وابراهيم من هذا الآمر شيء أتقدر أنت وجميع من فى الارض على دفع ذلك ؟ قال : لاوالله . قال ورأيت إن لم يقدر لهما من ذلك شيء أيقدران ولو أن أهل الأرض معها على شيء منه ؟ قال : لا . فما لك تنغص على هذا الشيخ النعمة التي تنعمها عليه ؟ فقال : السفاح : والله لاذكر تهما بعد هذا . فلم يذكر شيئاً من أمرهما حتى مضى لسبيله .

والعقب من ابراهيم الغمر فى اسماعيل الديباج (١) وحده ، ويكنى أبا ابراهيم ، ويقال لهالشريف الخلاص ، وشهد فخآ ، والعقب منه فى رجلين الحسن التج (٢) وابراهيم طباطبا . أما الحسن التج بن اسماعيل الديباج ويكنى أبا على

(۱) كان لإبراهيم الغمر أولاد غير اسماعيل الديباج إلا أنهم لابقية لهم وعدة بنات ۽ أما البنون فهم يعقوب ومحمد الأكبر ومحمد الأصغر واسحاق وعلى وأما البنات فهن رقية و خديجة وفاطمة وحسنة وأم اسحاق ، أما يعقوب وأمه زميحة بنت عبدالله بنأبي أمية المخزومي فمات دارجاً ، وأما محمد الأصغر ويلقب مالديباج الأصغر ، وهو لأم ولد تدعي عافية ، فقبض عليه المنصور وأم به فدفن حياً وبنيت عليه اسطوانة ومات دارجاً أيضاً ، وأما اسحاق شقيق يعقوب وأمها أم ولد فأولد عبدالله وحده ، ومات عبدالله عن بنت تدعي فاطمة خرجت الى يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر الاطراف ، ونص العمري على انقراضه وأما على وأمه أم ولد تدعى مذهبه ويكني أبا فرمة فشهد فحاً قال أبو اليقظان ؛ لا بقية له . وقال العمري : أولد حسناً وقيل حسيناً ويلقب المطوق أقام بمصر ومن نسله الحسين بن محمد بن احمد المقتول بسميساط ابن المطوق .

وشهد فخأ و حبسه الرشيد نيفاً وعشرين سنة حتى خلاه المأمون وهلك وهو ابن ثلاث وستين فأعقب الحسن التج من ابنه الحسن بن الحسن وحدة ويلقب التج أيضاً ، ويقال لولده بنوالتج ، وأعقب الحسن بن الحسن بن الديباج من أبى جعفر محمد ، يقال له أيضاً التج وولده الآن آل التج بمصر .

ومن أبىالقاسم على المعروف مابن معية وهى أمه وبها يعرف عقبها ، وهى معية بذت محمد بن حارثة بن معاوية بن اسحاق بن زيد بن حارثة بن عامر بن مجمع ابن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمر و بن عوف بن الاوس كرفية ينسب اليها ولدها ، قال أبو عبدالله ن طباطباً ؛ وهي أم اولاده ، ولعمرى أن آل معية أعرف بنسبهم من غيرهم وقد صرح النقيب تاجالدين في كثير من تصانيفه أنها أم على بن الحسن بن الحسن ، والشيخ العمرى قال: إن أمه يعني علياً \_ معية الأنصارية بها يعرف ولده وذكر ابن خداع أن أصلها من بغداد . والعقب من أبى القياسم على بن الحسن بن الحسن بن الديباج من رجلين أبي طاهر الحسن ، وأبي عبدالله الحسين الخطيب ، وكان له و لد ثالث هو أبو جعفر محمد النسابة صاحب المبسوط ، أخذ عنه شيخ الشرف العبيدلى انقرض عقبه و بتى عقب على بن معية من الأولين المذكورين، أما أبوطاهر الحسن بن على بن معية فكان له عقب كثير ما لكوفة ، منهم السيد العالم النسابة عبد الجبار بن الحسن بن محمد بن جعفر بنأتى طاهر الحسن المذكور ، اليه ينسب مسجد عبد الجبار ما لكوفة وله ولا خويه أبى الحسن على وأبى الفوارس ناصر عقب منهم بنو المنــاديلى انقرضوا وبنو العجعج ، منهم السيد سعد الدين موسى بن العجعج رأيته شيخاً وهو ميناث .

وأما أبو عبد الله الحسين الخطيب بن على بن معية وهم يدعون بني معية فاعقب من عمد وجلين أبى القاسم على وأبنى أحمد عبدالعظيم ، أعقب عبد العظيم من محمد بعرف بميمون ومن على له و لد بالرى ، ومن أحمد بن عبد العظيم ، له و لد بالرى ، ومن أحمد بن عبد العظيم ، له و لد ولمحمد

ميمون بن عبد العظيم الحسين بن محمد ميمون ، له أولاد با لرى منهم مهدى وما نكيرم ، وأعقب أبو القاسم على بن الحسين الخطيب بن على بن معية من رجلين هما أبو عبدالله محمد، وأبو عبدالله الحسين الفيومى، أما أبو عبد الله محمد ابن أبى القاسم على بن الحسين الخطيب ، فأعقب من أبى الطيب الحسن قتله بنوأسد، قال ابن طباطبا ؛ وله أولاد ستة برامهر من والاهواز والبصرة . ومن أبى القاسم عبدالله الشعراني، له ولد، ومرأبي محمدابر اهيم ، له أولاد بالاهواز هذا كله عن ابن طباطبا ، وكان له أبو طالب أحمد كان شديد التوجه وحج فأنفق مالا واسعا ، فقيل إن رجلا من الأشراف جلس اليه بمكة وهو يشكو خور السلطان، فأدخل العلوى الحجازي يده في ثيابه وقال له: ثيابك هذه الرقق هي التي أضلتك سبيلك والعز معه الشقاء . وقال العمرى : وكان لا بي طالب عدة من الولد جميعهم أصدقائي مات أكثرهم وهذا أبو طالب أحمد عرفه بهاء الدولة بن بويه الديلي ، وكان أبو طالب رئيساً بالبصرة وله أحوال حسنة ، قال ابن طباطبا : وله بقية با لبصرة .

وأما أبو عبد الله الحسين الفيومى بن على بن الحسين بن معية فأعقب من ابنه أبى الطيب محمد ، وأعقب أبو الطيب محمد بن الحسين الفيومى من أبى عبد الله الحسين القصرى نزل قصر ابن هبيرة فنسب اليه ، وكان لأبى عبد الله الحسين القصرى عدة أو لاد منهم أبو الحسن على بن الحسين القصرى قتله أحمد بن عار العبيدلى ، من ولده بنو البديوى وهو أبو عبد الله محمد البديوى بن أبى المعالى هبة الله ابن أبى الحسن على المذكور ، كان لهم بقية بالعراق . ومنهم النقيب ظهير الدولة أبو منصور الحسن بن أحمد بن الحسن بن الحسن بن أحمد بن الحسين بن أبى الفتح على النقيب بن رضى الدين بن أبي العسين بن قريش الزكى الأول المذكور ، منهم السيد عماد الدين محمد بن محمد بن الحسين بن قريش المذكور ، سافر الى خراسان ثم منها الى الهند واستوطن دهلى ، وله بها عقب المذكور ، سافر الى خراسان ثم منها الى الهند واستوطن دهلى ، وله بها عقب المذكور ، سافر الى خراسان ثم منها الى الهند واستوطن دهلى ، وله بها عقب .

والى بنى النقيب أبنى منصور الحسن الزكى الثالث بن النقيب أبني طالب الزكى الشاني بن أبي منصور الحـن الزكى الأول يعرفون ببني معية ذوى جلالة ورياسة و نقابة و تقدم ؛ أعقب النقيب أ بو منصور الحسَّن الزكي الثالث من رجلين محمد ، والقاسم النقيب جلالالدين أبي جعفر ، أما محمد بن الزكى الثالث فأعقب من ولده النقيب تاج الدن جعفر الشاعر الفصيح اسان بني حسن بالعراق حدثني الشيخ تاج الدىن محمد قال: حدثني أبي عن خاله النقيب تاج الدين جعفر المذكور أنه حدثه قال لهجت بقــول الشعر وانا صي فسمع والدي بذلك فاستدعاني وقال ياجمهر قد سمعت الك تهذى با اشعر فقل فى هذه الشجرة حتى أسمع فقلت ارتجالًا:

ودوحة تدهش الأبصار ناضرة تريك في كل غصن جذوة النار كأنما فصلت بالتبر في حلل خضر تميس بها قامات أبكار فاستدناني وقبل ما بين عيني ۽ وأمرلي بفرس وثياب نفيسة ودراهم أمر يا حضارها فىالحال ، ووهب لى ضيمة من خاصة ضياعه ، وقال : يا بنى استكثر من هذا فانا نقصد دار الخلافة ومعنا من الخيل وغيرها وانواع التكلفات ومما لأيتمكن منه ويجيء بن عامر بدواته وقلمه فتقضى حوائجه قبلنا ويرجع الى الكوفة ونحن مقيمون بدار الخلافة لم يقض لنا بعد حاجة .

وكان للنقيب تاجالدين جعفر وظائف على ديوان بغداد تحمل اليه في كل سنة وكان قدأضر وبني موضعاً سماه الزوية واعتكف فيه دائماً فأرسلوا اليه بعض السنين \_ وحاكم بغداد يومئذ الصاحب علاء الدين عطاء الملك الجويني \_ بفرس كبير السن أعور فكتب الى صاحب الديوان بهذين البيتين

> أهديتم الجنس الى جنسه بزرك كور ليزرك وكور (١) وما اكم في ذاك من حيلة سبحان من قدر هذي الأمور

فركب صاحب الديوان اليه وقاد اليه فرساً آخر واعتذر منه ۽ ومن حكاياته أن شاعراً مدحه فلم يعطه شيئاً فهجاه بقوله :

> أعرق والاعراق دساسة الى خؤول كخليع الدلا مدحته والنفس أمـارة بالسوء إلا ماوقى ذو العلى فكنت كا لمودع بطيخة من عنبر حقة بيت الخلا

فلما بلغته هذه الا بيات أمر للشاعر بجائزة فجاءه الشاعر معتذراً وقال: كيف أجازني النقيب على الهجو ولم يجزني على المدح؟ فقال النقيب: أنا لا أعرف ما تقول ولكنك لماقلت شعراً أثبتك عليه . فمرف الشاعر أنه لم يجزه لاسترذال القصيدة وركاكة الشعر . وكان للنقيب تاج الدين إبنان أحدهما معتوه والآخر مجد الدين محمد ، وكان نجيبا وجيهاً توفى في حياة أبيه وانقرض النقيب تاج الدىن جعفر .

وأما النقيب جلال الدين أبو جعفر القـاسم بن الزكى الثالث كان أحد رجالات العلويين وكأن صدر البلاد الفراتية بأسرها ونقيبها ، وكان فيه كر وإقدام وظلم على مايحكى من أخباره ، وبسببه نكب الخليفة الناصر لدين الله على آل المختــار العلويين و تولى هو تعذيبهم واستخرج أموالهم ، وحكم في قوسان وكان قد ضمنها بعير اختياره ، وكان الوزير ناصر بن مهدى الحسني البطحاني يبغض النقيب زكى الدين ويقصده بالأذى ، واشتدت البغضة والعداوة لما فعل النقيب جلال الدين بآل المختار ما فعل ، واستشمر منه خوفاً عمل معه على هلاكه واستيصاله فضمن قوسان بأضعاف ماكان مقدار ضمانها ، وعزم النقيب زكى الدين على الهرب فكره ذلك منه ابنه جلال الدين و تقبل بذلك الضمان ، و لاطف الوزير ثم خرجالي قوسان فعسف الناس عسفاً لم يسمع بمثله ، فزرع ضياع الملاك وغصب الأكرة وفعل بقوم كان له معهم عداوة ولهم قرية تسمى بالهور مالم يسمع بمثله حمل جميع ماحصل فى تلك القرية وأحال عليهم بالخراج وعاملهم من التشدد

والإهانة بما لم يفعله حاكم بأحد قبله ، وهم خواص الوزير وبطانته .

وحمل الغلات على تفاوت أجناسها الى بغداد فحصلت فى محرز هناك و توجه الى بغداد فساعدته الأقدار على أن أرتفع سعر الحنطة من درهمين الى أربعة فدخل على الوزير وشكا عدم الحاصل وقلة الإرتفاع وأنه لم يحصل ما يقوم بثلث مال الضهان ، وكان مائة وعشرين ألف دينار ذهبا ، والتمس بأن تغلق أبو اب المناثر ولا يبيع أحد شيئاً من الغلات والحبو بات مدة عشرة أيام فاجيب الى ما التمسه ، وأحال عليه الوزير من يومه بحو الات تو ازى المبلغ المذكور ، وكان يؤدى الى كل ذى حو الة شيئاً يوماً فيوماً ، وارتفع السعر فى تلك الأيام فو صلت الحنطة الى ستة دراهم فلم يمض أسبوع حتى باع السيد جميع ما كان عنده ولم يبق فى مناثره شيء أصلا .

وقد وفى من الحوالات مائة الف دينار ، وأخذ لنفسه مثلها ؛ فاحتال ذات ليلة حتى دخل على الوزير وقت السحر وهو خال يكتب مطالعة الصباح التى تعرض على الحليفة ، وقد حمل المال معه وأوقفه على باب دار الوزير ، فشكا الى الوزير حاله ووصف جده واجتهاده وذكر ما نال به الناس من الظلم وأنه مع ذلك كله قد أدى مائة ألف دينار حصلها من قوسان والتمسأن يترك له المشرين ألف دينار الباقية ، فقال له الوزير ؛ ليس لتخلية درهم واحد من مال أمير المؤمنين سبيل ، فقال النقيب : أيها الوزير هذه الدنانير على الباب وقد حصلت هذا المقدار بتمامه ، فان تقدم الوزير أن أدخلها اليه فهو الحاكم ، وإن تقدم أن اؤديها الى أرباب الحوالات أديها . فتبسم ثم قال : لا بل أمير المؤمنين يترك لك هذه العشرين ألف دينار فقد علم أن ضمائك كان ثقيلا . قلت : ولا يسمع فى كلام متظلم فا لوزير يعلم كيف حصلت هذه الأموال . قال : لك ذلك على أن لا تعود الى مثلها . قال : على ذلك مادام الوزير أعزه الله لا يكلفني ضماناً ثقيلا كا لا يحصل الى مثلها . قال : على ذلك مادام الوزير أعزه الله لا يكلفني ضماناً ثقيلا كا لا يحصل إلا بالجور والعسف والضرر العائد على الديوان فى السنين المستقبلة . ثم صليح الا بالجور والعسف والضرر العائد على الديوان فى السنين المستقبلة . ثم صليح

الحال بينهم ظاهراً الى أن عزل الوزير ولم يتعرض للنقيب زكى الدين و لا لابنه إلا مالحير .

وكان مزيد الخشكرى الشاعر قد هجا النقيب جلال الدين وذكر ظلمه وعسفه وذكر الهور الذي قدمنا ذكره وأهله بقصيدة طويلة منها .

وكانما الهورالطفوفوأهله الشهداء وابن معية ابن زياد

وحذر من النقيب وأقديم ليقتله إن ظفر به واختبأ مزيد الخشكري وانما كان قـد تجرأ على هجو النقيب ظناً أن الوزير يستأصله وأباه إما با لقتل او بأن يهر با الى اليمن كمعادتها ، وكانا قد هر با قبل ذلك وهرب معها قوم من أهلها فأقاما با لبادية تارة وبمكة اخرى وبالىمن أوقاتاً حتى استمال الخليفه الزكى الثالث فرجع الىالمراق. فظن ابن الخشكري أن مايقوله الوزير سيفعله البتة فلما صلح أمر النقيب جلال الدين مع الوزير خاف ان الخشكرى خوفا شديداً ولم بجد من يجيره من النقيب فدخل عليه ذات يوم وهو متلثم فسفر عن لثامه ولم يكن النقيب رآه و لا عرفه قبل ذلك وأنشده قصيدته التي أولها :

> سمود تدوم بشرب المدام ببنت الكروم مع ابن الكرام حسونا بكأس وطاس وجام غدونا بنور وخاء ولام

فلما أتم القصيدة قال له النقيب \_ وكان قد سمع شعره قبل ذلك \_ : انى لأسمع نفس مزيد . قال : إذا هو . ففكر النقيب ساعة وكأن قدكتب الى الخليفة الناصر لدينالله ضراعة مارسال عشرة الآف دينار ذهباً في عشرة أكياس فأمر باخلاء كيس ودفع ما فيه الى من لد الخشكرى وجمل القصيدة في الكيس وختم عليها ، فلما نظر الخليفةالى قوله ضحك وأمر باجرائها له وطلب مزيد الخشكرى والأصل في ترتيبه قوله . (فكانما الهور الطفوف) الى آخره ؛ وكان الناصر كثيراً ما ينشد هذا البيث ويضحك .

فأعقب النقيب جلال الدين القاسم من رجلين زكى الدين الحسن ، وفخر الدين الحسين ، انقرض ذكى الدين الحسن وكان له الفقيه العالم الفاضل المدرس رضى الدين محمد ، انقرض وانقرض أبوه بانقراضه ، وولد فخر الدين الحسين جلال الدين أباجعفر القاسم بن الحسين ،كان جليل القدر فاضلا شاعراً ولم يل السيد جلال الدين بن الحسين صدارة وامتنع وكان أبوه على قاعدة أبيه صدراً نقيباً با لفراتية فعزل عن النقابة ومن شعره :

تقاعست دون ما حاولته الهمم ولاسعت بي الى داعي الندى قدم ولا امتطيت جواداً يوم معركة وخانني في الوغي الصمصامة الخذم و لا بلغت من العلياء ما بلغ الـ آباء قبلي ولا أدركت شأوهم إن كنت رمت سلواً عن محبتكم أوكنت يوماً بظهر الغيب خنتكم فما الذي أوجب الهجر ان لىفلقد تنكرت منكم الأخلاق والشم؟ أذاك من بخل بالوصل أم ملل أم ليس يرعى لمثلي عندكم ذمم ؟؟؟

وكان لجلال الدين أبى جعفر القاسم بنالحسين بن القاسم بن الزكى الأول ابنان أحدهما زكى الدن (١) مات عن بنت وانقرض ؛ والآخر شيخي المولى السيد العالم الفقيه الحاسب النسابة المصنف تاج الدين محمد ؛ اليه انتهى علم النسب في زمانه وله فيه الإسناداتالعالية والسهاعات الشريفة ، أدركته قدسالله روحه شيخاً وخدمته قريباً من اثنتي عشرة سنة ، قرأت فيها ما أمكن حديثاً ونسباً وفقهاً وحساباً وأدباً وتواريخ وشعراً الى غير ذلك ، وصاهرته رحمه الله على ابنة له مانت طفلة فأجاز لىأن ألازمه ليلافكنت ألازمه ليالى منالاسبوع أقرأ فيها ما لا يمنعني فيه النوم .

فمن تصانيفه (كتاب في معرفة الرجال) خرج في مجلدين ضخمين ، وكتاب ( نهاية الطالب في نسب آل أبي طالب ) خرج في اثني عشر مجلداً ضخماً قرأت عليه أكثره ، وكتاب (الثمرة الظاهرة من الشجرة الطاهرة) أربع مجلدات في أنساب الطالبيين مشجر قرأته عليه بتهامه ، ومنها (الفلك المشحون في أنساب القبائل والبطون) قرأت عليه كثيراً مما خرج منه ولم يبلغ من هذا الكتاب إلا قريباً من الربع ، ومنها كتاب (أخبار الأمم) خرج منه أحد وعشرون مجلداً وكان يقدر إنمامه في مائة مجلدكل مجلد أربع مائة ورقة ، ومنها كتاب (سبك الذهب في شبك النسب) مختصر مفيد قرأته عليه بتهامه ، ومنها كتاب (الجذوة الزينية) مختصر قرأته عليه أول اشتغالى بعلم النسب لم أقرأ قبله إلا مقدمة مختصرة الشيخ الشرف العبيدلى ، ومنها كتاب (تبديل الأعقاب) ومنها (كشف الالتباس في نسب بني العباس) ومنها رسالة (الابتهاج في الحساب) وكتاب (منهاج العبال في ضبط الاعمال) الى غير ذلك من كتبه في الفقه والحساب والعروض والحديث .

وكان يتولى إلباس لباس الفتوة (١) ويعتزى اليه أهله ويحكم بينهم بما يراه فيطيعون أمره ويمتثلون مرسومه ۽ وهذا المنصب ميراث لآل معية من عهد الناصر لدين الله وقد كان بعض آل معية يعارض النقيب تاج الدين في ذلك وينقسم الناس بالعراق أحزاباً كل ينتمى الى أحدهم، فلما مات النقيب فحر الدين ابن معية والنقيب نصير الدين بن قريش بن معية لم يبق له معارض ولم يكن عوام العراق ولاخواصهم ليسلموا ذلك الاثمر الى أحد من غير آل معية مادام

<sup>(</sup>۱) الفتوة بالضم والنشديد الكرم والسخاء وهذا لغة وفى عرف أهل التحقيق أن يؤثر الحلق على نفسه با لدنيا والآخرة وصاحب الفتوة يقال له الفتى ومنه ( لافتى إلاعلى ) وعبر عنها فى الشريعة بمكارم الا مخلاق . . . وأقدم من تكلم فيها الامام جعفر الصادق عليه السلام ولهم فى التعبير عنها ألفاظ مختلفة والمآل واحد وقاله فى ( تاج العروس ) بمادة ( فتى ) ولباس الفتوة لباس معروف يلبسه رجال الفتوة شعاراً لهم .

منهم أحد فكيف با لنقيب تاج الدين .

وكان اليه إلباس خرقة التصوف من غير منازع فى ذلك لا يلبسها أحد غيره أو من يعزى اليه . فأما النسب فلم يمت حتى أجمع نساب العراق على تلمذته والاستفادة منه حتى أنى رأيت فكتاب مشجر بخطالسيد أبي المظفر ان الا شرف الا فطسي اسم النقيب تاج الدين وقد كتب تحته : (قرأت عليه واستفدت منه ) . وكان أبو المظفر أسن من النقيب تاج الدين بكثير فسألت النقيب تاج الدين : ما قرأ عليك أبو المظفر ؟ فقال : لم يقرأ على شيئاً ولا سمع منى شيئاً يعتد به بل ما يخطر بيالى إلاأنه كان يوماً على باب القبة الشريفة با لغرى في الاً يوان المقابل فوصل الى مكان \_ ذكره النقيب ونسيته انا \_ قال فسألني عنه فأخبرته. وكان متقدماً في هذا الفن قريباًمن خمسين سنة يشار اليه بالأصابع.

فأما روايته واتساعها ومعرفته بغوامضالحديث والحاقه بالأعجداد فأس لم يخالف فيه أحد ، ومن أشعاره قوله :

ملكت عنان الفضل حتى أطاعني وذللت منه الجامح المتصعبا

وضاربت عن نيل الهالى وحوزها بسيني أبطال الرجال فما نبا وأجريت في مضاركل بلاغة جوادي فحاز السبق فيهم وماكبا والكن دهرى جامح عن مرانى ونجمى فى برج السعادة قد خبــا ومن غالب الاعمام فيما يرومه تيقن أن الدهر يضحي مغلبـا

وتعداد فضائل النقيب تاج الدىن محمد رحمه الله يحتاج الى بسط لا يحتمله هذا المختصر ، وتوفى (١) رحمه الله عن بنات ـ آخر بني على بن معية ، وهو ابن الحسن بن الحسن بن الديباج ..

وأما أبو جعفر محمد بنالحسن بنالحسن بن الديباج ويقال لو لده بنو التج

(١) كانت وفاته رحمه الله في الحلة ثامن ربيع الأول سنة ٧٧٦ هـ و نقل الى مشهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. م ص

وهم بمصر فأعقب من رجلين أحمد ، ولده بمصر ، والحسين يقال له البربرى ويقال لو لده بنو البربرى ، أما أحمد بن مجمد فمن ولده صاحب العدة والعزة بمصر ومات بالبهن ، وهو أبو الحسن مجمد بن أحمد المذكور ، له أولاد بمصر قال العمرى ؛ مجمد بن احمد بن الحسن الديباج له ذيل بمصر والعراق و تنيس من جملتهم بنو بنت الزويدى وهو أبو عبدالله الحسين بن ابراهيم ابن مجمد بن أبى الحسن محمد المصرى المذكور ، وكان لأبى عبد الله الحسين هذا ثلاثة ذكور ، أبو تراب على ، مات دارجاً وابراهيم بمصر له بنات ، وزيد ولده بتنيس ، وكان لا بى الحسن محمد المصرى صاحب العزة المذكور ، أبو محمد القاسم بتنيس ، وكان لا بى الحسن محمد المصرى صاحب العزة المذكور ، أبو محمد القاسم العمن أو لا د متفر قون - آخر بنى الحسن التبح بن اسماعيل الديباج بن ابراهيم الغمر بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام - ،

وأما ابراهيم طباطبا بن اسماعيل الديباج ولقب (طباطبا) لأن أباه أراد أن يقطع له ثوباً وهو طفل فيره بين قيص وقبا فقال : طباطبا . يعنى قباقبا وقيل بل السواد لقبوه بذلك . وطباطبا بلسان النبطية سيد السادات . نقل ذلك أبو نصر البخارى عرب الناصر للحق ، وكان ابراهيم طباطبا ذا خطر و تقدم وأمه أم ولد ، فأعقب من ثلاثة رجال القاسم الرسى وأحمد والحسن ، وكان له عبدالله بن ابراهيم أيضاً كان له ذيل لم يطل ، ومن ولا ، أحمد بن عبد الله خرج بصعيد مصر سنة سبعين ومائدين فقتله أحمد بن طولون وانقرض عقبه و عقب أبيه عبد الله بن ابراهيم ايضاً .

ومن ولد ابراهيم طباطبا أيضاً محمد بن ابراهيم ۽ ويكني أبا عبد الله أحد أثمة الزيدية خرج بالكوفة داعياً إلى الرضا من آل محمد ۽ وخريج معه أبوالسرايا السرى بن منصور الشيباني في أيام المأمون فغلب على الكوفة و دعى بالآفاق و لقب بأمير المؤمنين وعظم أمره ثم مات فجأة (١) و انقرض عقبه ۽ وكان من و لده

<sup>(</sup>١) مات فى سنة تسع وتسمين ومائة ، قبل سقاه أبو السرايا سماً \_

محمد بن الحدين بنجه فر بن مجمد هذا خرج الى الحبشة فما يعرف له خبر ، ومنهم محمد بن جعفر بن محمد المذكور ، قتلته الشراة بكرمان وصلب فأخذتهم الزلزلة أربعين يوماً حتى أنزل عن الحشبة فسكنت الزلزلة ، وعقب ابراهيم طباطبا من القاسم وأحمد والحسن ، أما الحسن بن ابراهيم طباطبا فأعقب من رجلين على وأحمد يلقب متوية ، أما على بن الحسن بن طباطبا فأمه أم ولد . قال أبو نصر البخارى: استلحق وهو ابنار بع عشرة سنة فاولاده يسمو نالمستلحقة والله أعلم . فمن ولده الشريف أبو محمد الحسن بن على بن محمد الصوفي المصرى بن أحمد شيخ الأهل بن على بن الحسن بن ابراهيم طباطبا يعرف بابن بنتزريق ، وكان ديناً متصوفاً ومات عن أولاد منهم رجل شاعر ، ومنهم أبو ابراهيم اسماعيل بن متصوفاً ومات عن أولاد منهم رجل شاعر ، ومنهم أبو ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم بن على بن على بن الحسن بن طباطبا ، مات بمصر سنة سبع وثلاثين وثلاث مائة وله بها ولد ، ومنهم أبو الحسن الملقب بالجمل بن أبي محمد الحسن بن على بن الحسن بن طباطبا مات بمصر عن عدة أولاد وأخوة .

وأما أحمد المصرى بن الحسن بن طباطبالللةب متوية فله أبوالحسن محمد الصوفى وأبو الحسن محمد الشجاع المستجد ، وأبو جعفر محمد الرئيس ، وأبو على محمد بنوأحمد المصرى المذكور ، لهم أعقاب منهم بنوالمستجد ، وبنوالكركى وهو أبو الحسن على بن محمد الصوفى المذكور ، وبقيتها بمصر .

وأما أحمد الرئيس بن طباطبا ويكنى أبا عبد الله فأعقب من رجلين أبى جعفر محمد وأبى اسماعيل ابراهيم ؛ وجمهور عقبه يرجع إلى أبى الحسن الشاعر الاصفهانى وهو محمد بن احمد بن محمد بن احمد المذكور صاحب كتاب (نقد الشعر) وغيره ، ومر ولده القاسم ، وأبو البركات محمد وابو الحسين محمد وأبو المكارم محمد بنو الشريف أبى الحسن محمد المذكور ، فمن ولد القاسم ابن محمد الشيخ الشريف النسابة أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أبى طالب بن

\_ فمات منه والله أعلم .

القاسم هذا و قال أبو الحسن العمرى! لقيته وقر أت عليه وكاتبته فى الأنساب. ومن ولد أبى البركات و محمد بن محمد بن الحسن (١) وكان رفيق شيخ الشرف النسابة الى مصر له ذيل طويل بمصر و قاله الشيخ أبو الحسن العمرى و ومن ولد أبى الحسن محمد بن أحمد الشاعر الاصفهانى أبو الحسين على الشاعر (٢) بن أبى الحسن محمد وله ذيل طويل منهم السيد العالم النسابة أبو اسماعيل ابر اهيم بن أصر بن ابر اهيم بن عبد الله بن الحسن بن على الشاعر الذكور مصنف كتاب ناصر بن ابر اهيم بن عبد الله بن الحسن بن على الشاعر الذكور مصنف كتاب (المتنقلة فى علم النسب) .

ومن ولد أبى اسماعيل ابراهيم بن احمد بن طباطبا ، القاسم بن ابراهيم بن القاسم ابن أبى اسماعيل ابراهيم هذا كان شاعراً مطبوعاً وكان يرد على ابن المعتزومات عن عدة من الولد ، وأما القاسم الرسى (٣) بن ابراهيم طباطبا ، ويكنى أبا محمد

(١) الحسن هذا هو ابن أبي البركات محمد المذكور .

(۲) الى أبى الحسين الشاعر هذا ينتهى نسب العلامة الكبير الحجة السيد محمد المهدى الملقب به (بحر العلوم) النجني المتوفى سنة ١٢١٢ هـ فانه رحمه الله ابن المرتضى بن محمد بن عبد الكريم بن مراد بن شاه أسد الله بن جلال الدين الأمير بن الحسن بن مجد الدين على بن قوام الدين محمد بن اسماعيل بن عباد بن أبى المجد أحمد بن عباد بن على من حمزة بن طاهر بن أبى المحسين على الشاعر المذكور الملقب بشهاب ابن أبى الحسن محمدالشاعر الاصفهانى المتوفى سنة ٢٣٧ هـ ابن احمد المكنى بأبى الفتوح المتوفى باصبهان فى محلة غازيان البن محمد المكنى بأبى جمفر المدفون عند جده بحميلان اصفهان ابن الرئيس أحمدالمكنى بأبى جمفر المدفون عند جده بحميلان اصفهان ابن الرئيس أحمدالمكنى بأبى عبدالله ابن ابر اهيم طباطبا المدفون بحميلان اصفهان ابن اسماعيل الديباج المدفون بكلبهار من محلات اصفهان ابن ابر اهيم الغمر بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن الامام على بن ابى طالب عليه السلام م ص

وكان ينزل جبل الرس ، وكان عفيفاً زاهداً له تصانيف ودعا الى الرضا من آل محمد، وله عدة أولاد متقدمون و فأعقب من سبعة رجال يحيى العالم الرئيس والحسن و واسماعيل و وسليمان و والحسين السيد الجواد و وأبو عبد الله محمد وموسى و أما يحيى بن الرسى فكان رئيساً ينزل الرملة وكان له بها عقب و وأما الحسن بن الرسى وكان بالمدينة سيداً رئيساً فأعقب من محمد و ابراهيم و فمن ولد محمد بن الحسن بن الرسى ، عليان بن المحسن بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الرسى ، كان فى مشهد المذار وهو مشهد عبيد الله بن على بن أبى طالب «ع» .

ومن ولد ابراهيم بن الحسن بن الرسي ؛ ابراهيم وعقبه من رجلين القاسم الجمال ، ومحمد فن ولد القاسم الجمال ، على يعرف بمعمر ويكنى بأبى خلاط ، ومحمد وابراهيم والحسين بنو القاسم الجمال ، ومن لدمحمد بن ابراهيم ابنه يحيي له عدة أو لاد وأما اسماعيل بن الرسي وكان رئيساً متقدماً فعقبه من رجل واحد وهو ابنه أبو عبدالله عبد الشعر اني نقيب الطالبيين بمصر وولده نقباء سادة ، وأعقب أبو عبدالله محمد الشعر اني بن اسماعيل بن الرسي من اسماعيل النقيب بمصر بعد أبيه ، وأبي الحسن يحي القاسم أحمد النقيب بمصر بعد أخيه ، وأبي الحسن على ، وأبي الحسين يحي وأبي محمد جعفر ، وأبي محمد عيسي ، وأبي الحسال من اسماعيل وأبي محمد جعفر ، وأبي من أبي العباس ادريس له أو لاد ، هم اسماعيل النقيب بعداً بيه ابن محمد الشعر اني ، من أبي العباس ادريس له أو لاد ، هم اسماعيل وعبد الله ، ومحمد ،

والعقب من أبى القاسم (١) أحمدالنقيب بعد أخيه ابن محمد الشعر انى من ـ هذا بايعه أصحابه سنة ٢٠٠ الى أن توفى مختفياً فى جبل الرس سنة ٢٤٦ عن سبع و سبعين سنة

(١) كانت وفاة أبى القاسم أحمد النقيب فى سنة خمس وأربعين وثلاث مائة . ارخه ابن خلكان فى تاريخه والسيوطى فى (حسن المحاضرة) .
(عن هامش الأصل)

ابراهيم ، واسماعيل ، وعلى ، وأبى الحسين عبد الله وأبى عبد الله محمد يلقب با لقرقيس ، وبحيي . فالعقب من ابراهيم بن أحمد النقيب بن محمد الشعر اني من أبي عبد الله الحسين النقيب كان بمصر ، وأبي الحسن على النقيب كان ممصر وأبى القاسم أحمد، أما أبو عبد الله الحسين النقيب بن ابر اهيم بن أحمد بن محمد الشعرانى وكان جم الفضائل كثير المحاسن فولده طاهو وعلى واسماعيل وابراهيم لهم أولاد ؛ وأما أبوالحسن على النقيب بن ابراهيم فولده محمد ويحيي وعبد الله وأما أبو القاسم أحمد بن ابر اهيم فولده على وابر اهيم ومحمد . والعقب من أبى الحسين عبد الله من أحمد النقيب بن محمد الشعر انى فولداه محمد وأبو القياسم احمد وولد محمد بن أبى الحسين عبد الله بن أحمد النقيب ، القاسم القاضي بالشام والعقب من محمد القرقيس بن أحمد النقيب بن محمد الشعر أنى من أبي عبد الحسين الله ، له ولد ومسلم ، وأبى القاسم احمد ، واسماعيل وعبد الله ، والعقب من اسماعيل بن احمد النقيب، في حمزة ، له ولد وعلى بن احمد النقيب له ابن اسمه الحسين والعقب من أبى محمد جعفر بن الشمرانى فى ابى على الحسين ، له على ويحيى وابراهيم والعقب من ابي الحسن على بنااشعراني في اولاده ابي اسماعيل ابراهيم ومحمد والحسن ؛ والعقب من ابى الحسين يحيى بن الشعر أنى فى ولده الحسن ؛ له ولد وعيسى بن الشعرانى ميناث وقيل له محمد وعيسى ؛ ولمحمد ولد .

وأما سليمان بن الرسى فمن ولده محمد وعلى والحسين والقاسم العدل بنو محمد بن على الفارس بن سليمان المذكور ، ومن ولده ابراهيم بن سليمان المذكور ولا براهيم احمد ومحمدابنا ابراهيم هذا ، ومحمد هذا يلقب توزون با لبصرة ، وأما احمد بن ابراهيم بنسليمان ، فمن ولده موهوب ابو الحسن دلال الدقيق بالبصرة ابن ابى الليل عبدالله بن احمد بن ابراهيم المذكور وأما محمد بن ابراهيم المذكور ابن سليمان فولده بنو توزون بالبصرة .

قال الشيخ أبو الحسن العمرى: هم أصدقائي با لبصرة بقي منهم طفل هو

ولد أبي منصور جعفر بن أحمد بن محمد توزون المذكور ، ومن بني سليمان بن الرسى ، موسى القتيل بصنعاء وابنه أبو الحسن له ذيل منتشر . وأما أبو عبد الله الحسين بن القاسم الرسى وكان سيداً كريماً فأعقب من رجلين أبي الحسين يحيى الهادي وأبي محمد عبد الله السيد العالم ، أمها فاطمة بنت الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام أما يحيى الهادى بن الحسين بن الرسى ويكنى أباالحسين ، كان إماماً من أئمة الزيدية جليلا فارساً ورعاً مصنفاً شاعراً ، ظهر با ليمن ويلقب بالهادى الى الحق ، وكان يتولى الجهاد بنفسه ويلبس جبة صوف ، له تصانيف كبار في الفقه قريبة من مذهب أبى حنيفة ، وكان ظهوره ما ليمن أيام المعتضد سنة ثمانين ومائتين و تو فى هناك سنة ثمان وتسمين ومائتين وهو ابن ثمان وسبعين سنة ، وخطب له بمكة سبع سنين ، وأو لاده أئمة الزيدية وملوك اليمن ، فاعقب يحيى الهادى من ثلاثة رجال الحسن الفيلي ينسب الى الفيل جبل بصعدة ، وأبي القاسم محمد المرتضى (١) قام با لأمر بعد أبيه ، وأحمد الناصر قام با لأمر بعد أخيه ، أما الحسن الفيلي ابن يحيى الهادى فقال الشيخ أبو الحسن العمرى! له ذيل لم يطل . و اما أبو القاسم محمد المرتضى بن يحى الهادى فأعقب منجماعة : منهم على وابراهيم والحسن الأنج قال ابن طباطباً : والحسين . أما الحسن الأنج فله ولد بآمل ، ومنهم ابو العساف محمد وابو هاشم الحسن إبنا يحيى بن الحسن الآنج المذكور ؛ يقال لو اده آل أبي المساف كانوا با صفهان الى ما بعد الستمائة .

<sup>(</sup>۱) كانت وفاة أبى القاسم محمد المرتضى سنة خمس عشرة وثلاث مائة وهو من أثمة الزيدية وقيل مات سنة عشرين وثلاث مائة . وكذا غرب هامش الأصل و لكن الذي ذكر فى (رياض الفكر) انه توفى بصعدة سنة ٣١٠ وقام با لأمر بعده أخوه احمد الناصر و توفى سنة ٣١٥ أو سنة ٣٢٠ ، ولعل ما ذكر فى هامش الأصل اشتباه .

ومن ولد أبى الهاشم الحسن بن يحيى بن الحسن الأنج داعى النسابة واخوته الرضى ، وعبد الله ، وعلى ، بنو الحسن بن يحيى المذكور ، لهم أعقاب بسارية وخوزستان والرى ، وللمر نضى با ليمن ايضاً اعقاب . وأما أحمد الناصر بن يحيى الهادى وهو الناصر لدين الله وكان من أكابر الأثمة الزيدية جم الفضائل كثير المحاسن وكان به نقر س فر بما هاج به فمنعه من القتال واستمر به ذلك . قال الشيخ أبو الحسن العمرى : بلغنى ان ولده أبا الغطمش وثب عليه خصم له فقتله وكثر عليه العدو فجالد حتى رجع فقال ابوه الناصر لدين الله :

إن لا أثب فقد ولدت من يثب كل غلام كالشهاب الملتهب

ومات سنة اربع وعشرين و ثلاثمائة وبقيت الإمامة في و لده. فاعقب من جماعة منهم : محمدالو ارد الى حلب بن احمدالناصر أعقب بحلب ومصر وغيرهما ومنهم أبوالفضل الرشيد بن احمدالناصر له بقية . قال الشيخ العمرى : هم محلب الى يومنا . ومنهم: الحسين بن احمد الناصر ، له و لد باليمن ، ومنهم أبو الغطمش ابراهيم بن احمد الناصر فارسهم وقد ذكر قريباً . ومنهم اسماعيل بن الناصر أعقب بجوزستان. ومنهم ابو الحمد داود بن الناصر ، كان من شيوخ أهله وفضلائهم وكان بالعراق ، وابنه القاضى المجلى أبو محمد بن أبى الحمد ورد خوزستان وتقدم بها ، وله بقية بالا هواز وواسط . ومنهم الحسن بن الناصر قام بالامر بعد أبيه و له أو لاد ، وكان يلقب با لمنتجب ادين الله . ومنهم يحيى ابن الناصر قاتل أخاه على الإمامة ويلقب بالمنصوركان فيه خير أنفذ رجلا من اهله الى بغداد ايام كان ابو عبد الله بن الداعى بها وذلك فى أيام معز الدولة بن بويه ، وقال له: اختبر حاله يعني أبا عبدالله بنالداعي فان رأيته أفضل مني وأولى منى با لأمامة فاكتب إلى بذلك لأبايع له وأدعو اليه . وولد المنصور يحيى بن الناصر عدة اولاد ، منهم على يلقب الحرب ، وله ولد ببغداد، وابنه القاسم بصعدة . ومنهم القاسم المختار بن الناصر ويكنى أبا محمد وكان بصعدة أحدكهار

أئمة الزيدية و له أعقاب: منهم محمد المستنصر بن القاسم المختار له أولاد منهم ابراهيم المؤيد و وعبدالله الممتضد ويوسف له أعقاب \_ آخر ولد يحيى الهادى الن الحسين بن الرسى \_ .

وأما عبد الله العالم بن الحسين بن الرسى فله عقب كثير با لحجاز وعقبه من جماعة منهم اسحاق بن عبد الله العالم ؛ عقبه بادية با لحجاز ، ومنهم يحيى بن عبد الله . من ولده حمرة بن الحسن بن عبد الرحمان بن يحيى المذكور ، ويقال لولده بنو حمزة بالين ، منهم أثمة الزيدية هناك الحالآن ومنهم شيخنا رضى الدين الحسن بن غتادة بن مرووع بن على بن مالك المدنى النسابة ، وكان حمزة هذا يدعى النفس الزكية ، وابنه على بن حمزة يدعى العالم وابنه حمزة بن على بن حمزة يدعى العالم وابنه حمزة بن على بن حمزة يدعى المناث بن حمزة بدعى التق ، وابنه حمزة الثانى يدعى التق ، وابنه حمزة الثانث بن سليمان بن حمزة الثانى يدعى التق ، وابنه حمزة الثانث بن سليمان بن حمزة الثانى يدعى التق ، وابنه حمزة الثانث بن سليمان بن حمزة يدعى (١) وهو والد الامام عبد الله بن حمزة (٢) مام الزيدية وكان عالماً و بق الأمر في يده تسع عشرة سنة وله عقب كثير ، وكان عبد الرحان بن يحبى بن عبد الله يلقب الفاضل ، وابنه الحسن يقال له الامام عبد الرحان بن يحبى بن عبد الله يلقب الفاضل ، وابنه الحسن يقال له الامام

<sup>(</sup>١) بياض فى الاصل ولم يكن حمزة بن سليمان هذا من أتمة الزيدية وقائماً با لامر .

<sup>(</sup>۲) كانت وفاة عبدالله بن حمزة \_ على ما ذكر فى هامش الأصل \_ سنة ١٩٥ و اكمن الذى ذكره فى (رياض الفكر) الامام المهدى أحمد بن يحيى بن المرتضى بن احمد بن المرتضى بن الحجاج المولود سنة ٧٦٤ والقائم بالامامة سنة ٧٩٧ والمتوفى سنة ٨٣٦ : أن وفاة عبدالله بن حمزة هذا بكوكبان سنة ٤٦٤ و كانت و لادته سنة ١٥٥ و قيامه بالائم يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الأول سنة ٤٩٥ فى المسجد الجامع فى بلده هجرة . ولقبه با لمنصور بالله وعدد لهمرة لفات كثيرة وقال: لم يعقب من أو لاده إلاعز الدين محمد ، وشمس الدين أحمد

الراضي وابنة حمزة النفس الزكية على مامر ، وأما ابو عبد الله محمد بن الرسي فأعقب من ثلاثة ابراهيم ؛ وعبد الله الشيخ . وابي محمد القاسم الرئيس ، فمن ولد ابراهيم بن محمد بن الرسى ، زيد الأسود بن ابراهيم ، استدعاه عضد الدولة بن بويه مرً. بيت المقدس وكان قد انقطع به وزوجه باخته فلما توفيث زوجه بابنته شاهان دخت، وولده عدد كثير بشير از لهم وجاهة ورياسة منهم نقباء شير از وقضاتها ، فمن ولده على والحسين ابنا زيد الأسود ، فمن بني الحسين بن زمد الأسود ، عزيز بنالعدل بن نزار بن زيد بن الحسين المذكور ، وإخوة معقبون ومنهم نقيب النقاء بالمالك الابي سميدية وقاضي قضاتها قطب الدين أبو زرعة محمد بن على بن حمزة بن ابراهيم بن اسماعيل بن جمفر بن الحسن بن محمد بن زيد بن الحسين بن زيد الأسود المذكور ، له عقب ، ومنهم السيد الاعمير الجليل الجواد المشهور فخر الدين أبو محمد الحسن بن أحمد بن الحسن بن الحسين بن ابراهيم بن اسماعيل بن جعفر بن الحسن بن محمد بن زيد بن الحسين بن زيد الآسود، له عقب ، ومنهم القاضي شرف الدين محمد بن اسحاق بن جعفر بن الحسن بن محمد بن زيد بن الحسين بن زيد الاسود، ولهم أعقاب وأنساب وهم بشيراز أهل رياسة ونقانة وقضاء وجلالة وتقدم كثرهم الله تعالى .

ومن ولد عبد الله الشيخ بى محمد بن الرسى، أبو محمد الحسن الشاعر بن عبد الله يقال له المنتجد به يعرف ولده ، وأعقب القاسم الرئيس بن محمد بن الرسى من ثمانيه رجال فمن ولده بنو رمضان بن على بن عبد الله بن مفرج بن موسى بن على بن القاسم بن محمد بن الرسى صحح نسبهم ابر ميمون النسابة منهم نقيب النقباء تاج الدي على بن محمد بن رمضان المذكور يعرف با بن الطقطق ساعدته الاقدار حتى حصل من الاموال والعقار والضياع مالا يكاد يحصى . ومن غرائب الإتفاقات التى حصلت له أنه زرع في مبادى الحواله زراعة كثيرة في أملاك الديوان وهو اذ ذاك صدر البلاد الفراتية ، وأحرز ما تحصل

له من الغلات في دار له كمان قد بناها ولم يتمها ، وفضل حسابه مع الديوان وقد بقي له بقية صالحة من الغلات ، فأصاب الناس قحط شديد وشرع النقيب تاج الدين في بيع الغلات فباع بالأموال ثم بالأعراض ثم بالأملاك ، وكأن يضرب لمثل بذلك الغلاء فيقال: غلاء ابن الطقطق . نسب اليه لأنه لم يكن عند أحدشي يباع سواه ، وكان قد نقب في بعض حيطان تلك الدار مقدار مايخرج منه الغلة فنزل ذات ليلة في حسابه فاذا هو قد باع أضماف ما دخر ، فأمر بكشف شقوقها فوجد الغلات قائمة والحب ينتثر منها فمالج في تغطيتها فلم يقدر و نفدت بعد بيع قليل كما هو عادة أمثالها .

وترقى أمره إلى أن كتب الى السلطان أبا قاخان بن هلاكوفى عزل صاحب الديوان واقامته عوضه ووعده بأموال جزيلة وأثاره كفايات غريبة ، فوقع كتابه الى الوزير شمس الدين الجوينى أخى صاحب الديوان عطا ملك فأخذ قرطاساً وكتب فيه :

كم لى أنبه منك مقلة نائم يبدى سباتاً كلما نبهته فكأنك الطفل الصغير بمهده يزداد نوماً كلما حركته وجعل كتاب النقيب فيه وأرسله الى أخيه فاستعد صاحب الديوان له وتقرر أمره عنده على أن أمر جماعة بالفتك به ليلا ففتكوا به وهر بوا الى موضع ظنوه مأمناً أمرهم بالمصير اليه صاحب الديوان ، فخرج صاحب الديوان اليه من ساعته الى ذلك الموضع فقبض على اولئك الجماعة وأمر بهم فقتلوا واستولى على أموال النقيب وأملاكه وذخائره .

وللنقيب تاج الدين عقب ، وأما موسى بن الرسى وكان بمصر فمن ولده على المعروف با بن بنت فرعة وهو ابن محمد بن موسى المذكور أعقب من سبعة رجال وكان عقبه بمصر \_ آخر بنى الرسى وهم آخر بنى ابراهيم طباطبا ، وهم آخر بنى اسماعيل الديباج بن الغمر ، وهم آخر بنى ابراهيم الغمر بن الحسن بن الحسن

ابن على بن أبي طالب عليه السلام . .

## المعلم الثالث

فى ذكر عقب الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب عليه السلام ويكنى أباعلى (1) وله عدة أولاد منهم أبوالحسن على العامد (٢) ذو الثفنات ، استقطع أبوه عين مروان فكان لا يأكل منها تحرجاً وكان مجتهداً فى العبادة ، حبسه الدوانيق مع أهله فمات فى الحبس وهو ساجد فركوه فاذا هو ميت . كذا قال أبو نصر البخارى ، وقال الشيخ العمرى : مات فى الحبس مقتولا . وحكى الشيخ أبوالفر جالاصفهانى فى كتاب (مقاتل الطالبيين) : فى الحبس مقتولا . وحكى الشيخ أبوالفر جالاصفهانى فى كتاب (مقاتل الطالبيين) : أن بنى حسن (٣) لما طال مكثهم فى حبس المنصور وضعفت أجسامهم كانوا

(١) كانت وفاة الحسن المثلث سنة خمس و أربعين ومائة فى حبس المنصور وكان له يومئذ ثمان وستون سنة

(٢) ويقال له ايضاً على الخير وعلى الأغر ، وكان يقال له ولزوجته زينب بنت عبدالله بن الحسن الزوج الصالح ، وأمه أم عبدالله فاطمة بنت عامر ابن عبد الله بن بشر بن عامر ملاعب الائسنة بن مالك بن جعفر بن كلاب مات فى حبس المنصور سنة ١٤٦ لسبع بقين مر المحرم وهو ابن خمس وأربعين سنة ذكره أبو الفرج فى (المقاتل).

(٣) كانوا خمسة عشر رجلا وقيل سبعة حبسوا بالهاشمية عند قنطرة الكوفة فى سرداب ما كانوا يعرفون فيه الليل والنهار ثم قتلوا بعضهم دفن حياً وبعضهم بنى عليه السطوانة وبعضهم سقى السم وبعضهم خنق و وقبرهم فى موضع الحبس وتعرف قبورهم بالسبعة .

اذا خلوا بأنفسهم نزعوا قيودهم فاذا أحسوا بمن يجيء اليهم لبسوها. ولم يكن على العابد يخرج رجله من القيد فقالوا له في ذلك فقال لا أخرج هذا القيد من رجلي حتى ألتي الله عز وجل فأقول: يا رب سل أبا جعفر فيها قيدنر ؟ .

ومن ولد على العامد بن الحسن المثلث ، الحسين بن على وهو الشهيد صاحب فنح ، خرج ومعه جماعة من العلويين زمن الهادى موسى بن المهدى بن المنصور بمكة ، وجاء موسى بن عيسى بن على ومحمد بن سلمان بن المنصور فقتلاهم بفخ يوم التروية سنة تسع وستين ومائة . وقيلسنة سبمين ، وحملا راسه الى الهادى فأنكر الهادى فعلمها وإمضاءهما حكم السيف فيهم دون رأيه ۾ و نقل أبو نصر البخارى عن محمد الجواد بن على الرضا عليه السلام أنه قال لم يكن لما بعد الطف مصرع أعظم من فخ .

ولم يمقب الحسين صاحب فنم . وعقب الحسن المثلث من أخيه الحسن بن على العابد لا عقب له من غيره وهو المكفوف الينبعي ، وعقبه من ابنه عبد الله ابن الحسن لاغير فمن ولده أبو الزوائد مجمد وقيل موسى بن الحسن لقب بذلك لأنهكان يزيد فىالكلام والشعر ، دخل أنو الزوايد هذا بلاد النوبة فقيل انقر ض وقال الشيخ العمرى : له عقب با لنو بة والحجاز والعراق ومنهم محمد بن عبد الله ابن الحسن الكفوف. ومن ولده محمد بن الحسن بن عبدالله بن الحسن الكفوف قال الشيخ أبو الحسن العمرى : كان بدوياً ولهأو لاد إلى يومنا بادية ، منهم موسى وركاب ومحمود بنو محمد بن الحـن ومنهم على بن عبد الله بن الحـن المكفوف من ولده سيدان كان بدمشق ، وله ولد واخوة منهم كثيم بن أبي القاسم سليمان الجزار بالرملة بن أبي الصخر محمد بن على س عبد الله بن الحسن المكفوف ومنهم عيسى بن على بن أبي محمد جعفر بن على بن عبدالله بن الحسن المكفوف له ولد قال الشيخ العمرى : ولهم ذيل الى وقتنا بادية (١) وبنو الحسن المثلث

<sup>(</sup>١) البادية خلاف الحاضرة ، والحاضرة القوم الذين يحضرون المياه ـ

قليلون جداً لم أر منهم أحداً الى هذا التاريخ وليس با لحجاز ولا بالعراق لهم بقية و لا رأى الشيخ تاج الدين احداً منهم ، قال : وعقبهم في بلاد العجم ومصر إن كان لهم بقية هناك · قال : و لا بد أن يكون لهم بقية إذ بهم تكمل أسباط الفاطميين اثنى عشر سبطاً كما وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

#### المعلم الرابع

في ذكر عقب جعفر بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (ع) ويكنى أبا الحسن، وكان أكبر أخوته سِناً ، وكان سيداً فصيحاً يعد في خطباء بني هاشم ولهكلام مأثور ؛ وحبسه المنصور مع اخوته ثم تخلص . وتوفى بالمدينة وله سيمون سنة وعقبه من ابنه الحسن (١) بن جعفر وكان قد تخلف عن فخ مستعفياً ، وكأن لجعفر بنت اسمها أم الحسن خرجت إلى جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس وهي أم و لده و تزوجت بعده عمر الأطرف بن على ابن أبى طالب عليه السلام ، فأعقب الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبى طالب عليهالسلام من ثلاثة رجال عبدالله وجعفر الغدار ومحمد السيلق (٢) .

أمامحمد السيلق فولده السيلقيون ببلادالعجم ؛ وعقبه ينتهى الى عبيدالله

<sup>-</sup> وينزلون عليها في حمراء القيظ فإذا برد الزمان ظمنوا عن إعداد المياه وبدوا طلباً للقرب من الكلاء فالقوم حينئذ بادية بعد ما كانوا حاضرة . ( تاج العروس) (١) قال أبو نصر البخارى فى ( سر السلسلة ): أم الحسن اسمها عائشة بنت عوف بن الحارث بن الطفيل الأزدية .

<sup>(</sup>٢)كذا في النسخ التي بأيدينا وضبطه الزبيدي في ( تاج العروس ) : السليق كأمير م ص

ابن الحسن السيلق بن على بن محمد السيلق ، له أعقاب متفرقون بقزوين والمراغة وهمدان وراوند ، ويكنى عبيدالله هذا أبا الفضل ، فالذى من عقبه بالمراغة أبو الهول داعى واخوته عبيدالله ويحيى وأحمد وحمزة ومسافر بنو أبى الحمد بن أبى الحسين أحمد قتيل الديلم بهمدان ابن أبى الفضل عبيد الله المذكور ، وبا لمراغة ايضاً بنو عبيد الله بن أبى الحسين قتيل الديلم ، وكانوا ثلاثة إخوة ناصر الكبير واسمه احمد ، وناصر الصغير واسمه أحمد أيضاً توافقاً في الاسم واللقب ، وأبو الفو ارس الحسن يلقب الهادى ، وولد لهؤلاء با لمراغة أولادقال شيخ الشرف العبيدلى النسابة: رأيت ببغداد عبيدالله بن على بن أبى الفضل عبيد الله بن الحسن بن على بن محمد السيلق ، في أيام نقابة أبى الحسن على بن أحمد العمرى شعر انياً يتصوف ، وله ولد ببخارا وفي نفسي منه شيء فلنسأل عنه ان شاء الله تعالى . هذا كلام شيخ الشرف .

ومن ولد أبى الفضل عبيدالله بن الحسن بن على بن محمد السيلق السيد العالم الفاضل المحدث الأديب المصنف ضياء الدين أبو الرضا فضل الله (١) ابن على بن عبيدالله بن محمد بن عبيد الله المذكور وهو المشهور بفضل الله الراوندى و له عقب منهم السيد تاج الدين أبو ميرة ابن كال الدين أبن أبى الفضل بن أحمد بن محمد بن أبى الرضا المذكور و ولد رجلين ركن الدين محمداً و وعز الدين علياً . أما ركن الدين محمد فولد رجلين منتضى ولطيفاً وأما مرتضى فولد مسعوداً وولد مسعود مرتضى . وأما لطيف فكان له ابنتان خرجت احداهما الى السلطان السعيد جلال الدين أبى الفوارس شاه شجاع بن محمد بن المظفر رحمه الله فولدت له ابنه السلطان زين العابدين وكان لها من غيره قبله أو لاد .

<sup>(</sup>۱) السيد فضل الله الراوندى ذكر ها الشيخ منتجب الدين فى(الفهرست) وعد مصنفاته ثم قال: شاهدته وقرأت بعضها عليه .

وأما عزالدين غلى بن تاج الدين أبوميرة فولد محمداً والحسين وأحمد وولد الحـــين محمداً وعلياً وجعفراً وأما جعفر الغدار بن الحـــن بن جعفر ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام فولد أبا الفضل محمداً وأبا الحسن محمداً ، وابا أحمد محمداً ، وأنا على محمداً ، وأبا العباس محمداً وجعفراً ، وأباالحسين محمداً ، ظهر أبوالفضل محمد بن جعفر بالكوفة وأخذ فمات فی الحبس بسرمن رأی ، وله عقب ، وأما أبو الحسن محمد بن جعفر فيدعى أبا قيراط ، وله عقب كثير منهم نقيب الطالبيين ببغداد أبو الحدن محمدالملقب بأبى قيراط ايضاً ابن جعفر المحدث بن أبى الحسن محمد بن جعفر الغدار وابنه عبيدالله يقال له الشيخ وابنه محمد الأزرق بن عبيدالله بن أبي قيراط ، ولد ببغداد ۽ ومنهم آل أبي خصية بالجزائر ( بالحائر خ ل ) وهو أبو الغنائم بن سالم ابن على بن غنيمة بن حسين بن يحيى بن محمد السمين بن يحيى الضرير بن محمد المحدث ابن جعفر المحدث ، ووقع أبو على محمد وأبو الحسن محمد ابنا جعفر الغدار الى المغرب ، وروى لهما شبل بن تكين ولداً والله سبحانه وتعالى أعلم ، وقال شيخ الشرف العبيدلى : وقد رأيت بمصر أمثالا منهم أخذت منهم أنسابهم فهلكت فيها أخذته منى بنو كلاب منكسي .

وأما عبد الله بن الحسن بن جعفر (١) فعقبه من ابنه عبيد الله أمير الكوفة ، ولاه إياها المأمون العباسي فأعقب عبيدالله الأمير من أربعة رجال وهم أبو جعفر محمد الأدرع ، وأبو الحسن على باغر ، وأبو سليمان محمد ، وأبو الفضل محمد ، وقال أبو نصر البخارى : قال أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبدالله بن محمد ابن عمر بن على بن أبى طالب عليه السلام في كتابه: إن عبيد الله بن عبد الله بن الحسن بن جعفر لم يعقب إلا من صفية بنث عبيد الله . وقال غيره : أعقب من ولده أبى جعفر الأدرع وأبى الحسن على باغر وأبى الفضل محمد وأبى سلمان محمد

<sup>(</sup>١) يعنى به جعفر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط عليه السلام.

ثم قال : وبقاشان و نيسابور من ولد عبيدالله العدد الكثير . فمن ولد أبى الفضل محمد بن عبيد الله ، أبو القاسم الزاهد المتكلم على بن أحمد بن محمد بن أبي القاسم الاحول بن أبي الفضل محمد المذكور ، أقام برامهر من وله بها عقب .

ومن ولد أبى سليمان محمد بن عبيدالله ، بنو الكشيش وهو محمد بن على بن أبى سليمان المذكور أكثرهم بالشام ، ومنهم محمد بن أحمد بن أبي سلمان محمد المذكور قال المخارى: ولده بفارس. وأما أبو الحسن على باغر بن عبيدالله بن عبد الله بن الحسن بن جعفر ، وسبب تلقيبه بباغر أنه صارع باغر التركى غلام المتوكل المباسي وكان شديدالقوة وهو الذي فتك بالمتوكل فقهره العلوى فتعجب الناس منه وسمى باسم ذلك التركى و وامه شيبانية فأعقب من أربعة رجال وهم أبو على عبيد الله ، وأ بو الفضل محمد ، وأبو هاشم محمد ، وأبو الحسن على فمن ولد أبي الحسن على أن باغر ، أبو عبدالله جعفر الأفوه بن أبي العباس أحمد بن أبي الحسن على بن باغر ، له ولد وإخوة .

ومر. ولد أبى هاشم محمد بن باغر وكان قد أعقب جماعة بقم والبصرة و نصيبين واصفهان؛ منهم أبو عبدالله أحمد بن أبى هاشم، وكان قد خلف على نقابة و يزل بقم له بنصايين عيسى بن أحمد ، له أولاد . وباصفهان أبوالحسين عبيد الله ابن احمَد له أو لاد ومنهم أبو محمد الحسن بن أبى هاشم محمد، وله ولدبقم، وأبو الحسين عبيدالله بن أبى هاشم ، له ولد بنصيبين ومن ولد أبى الفضل محمد بن باغر أبو على عبيد الله بن أبي الفضل المذكور ، يقال لولده بنو الحسنية با لبصرة ومنهم أبو القاسم أحمد بن أبى الفضل؛ له أو لاد لهم عقب، ومنهم أبو الحسن الملاوى بن أبى الفضل له عقب اكثرهم با لشام ، ومن ولد أبى على عبيد الله ابن باغر ؛ حمزة بن محمد بن عبيدالله المذكور له عقب يقال لهم آل حمزة و بقيتهم يعرفون ببني الشجري (١) .

<sup>(</sup>١) الشجرى منسوب الى شجرة وهى قرية مشرفة على الوادى على ـ

وكان حمرة بن محمد يشبه أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ومن آل الشجرى ، السيد العالم أبو السعادات بن الشجرى صاحب (الأمالى) فى النحو ، انقرض عقبه ولأحيه بقية بالنيل والحلة ومن ولد عبيدالله بن باغر أبو عبيد الله الحسين بن عبيد الله ، يلقب باسقنى ماه ، وأبو الحسن على بن الحسين المذكور ، كان نقيباً بارجان ومنهم أبو المختار الحسين ، وأبو محمد الحسن ابنا على بن الحسين بن عبيد الله ، كانا قد حجبا عضد الدولة بن بويه بشيراز ولهما عقب بشيراز ( بسيراف خ ل ) ومنهم أبو زيد محمد بن أبى العباس أحمد ابن عبيد الله الأمير أعقب من أبى القاسم على ، ولا ببى القاسم على خسة أبو الحسن محمد ، وأبو زيد محمد ، وأبو نيد محمد ، وأبو الفتح عمد وأبو الفتح عمد ولكل منهم عقب وانتشار ،

أما أبوالفتح محمد بن على بن أبى زيد فارس البصرة ولى النقابة بها وأصابه جرح مات فيه ، وخلف ولدا كثير الصلاة سمح اليدين يعرف بأبى القاسم قال أبو الحسن العمرى : وهو اليوم ببغداد وله أولاد ببغداد وسيراف ، وأما أبو منصور محمد بن أبى القاسم على بن أبى زيد ، فرآه الشيخ العمرى وكان ذا حال حسنة و خلق طاهر ومات عن أولاد منهم الشريف أبوطالب كان كبير النفس واسع الصدر يجود بما تحوى يداه وهو صديق الشيخ العمرى وآل أبى زيد نقباء البصرة ومتوجهوها لهم بها بقية الى الآن .

ومن ولد أبى جعفر محمد بن عبيد الله الاثمير ويقال له الاثدرع، قيل لقب بذلك لا نه كانت له أدراع كثيرة قال الشيخ تاج الدين: قتل أسداً أدرع فلقب بذلك ، وكان رئيساً ما لكوفة ومات بها ودفن ما لكناسة وعقبه بالكوفة وخراسان وما وراء النهر وغيرها، فمنهم الاخشيش وهو أبوعبد الله محمد بن القاسم بن محمد الاثدرع وأخوه الملحوس وهو أبو عبد الله الحسين بن القاسم

ـ سبعة أميال من المدينة .

له عقب يعرفون ببنى الملحوس وهم با لحلة وغيرها ، وولد أبو محمد القاسم بن الأدرع من الحسين الملحوس ، ومن أبى جعفر محمد بن القاسم الواعظ ، له ولد بفرغانة و خجندة ، وللملحوس أربعة ، منهم أبو الحسين محمد والقاسم وأحمد لهم أعقاب منتشرون ، وعلى ميناث ،

### المعلم الخامس

فى ذكر عقب داود بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبى طالب وع مه ويكنى أبا سليمان وكان يلى صدقات أمير المؤمنين عليه السلام نيابة عن أخيه عبد الله المحض ، وكان رضيع جعفر الصادق عليه السلام وحبسه المنصور الدوانيق فأفلت منه با لدعاء الذى علمه الصادق (ع) لأمه أم داود ويعرف بدعاء أم داود وبدعاء يوم الاستفتاح وهو النصف من رجب، وتوفى داود با لمدينة وهو ابن ستين سنة وعقبه من ابنه سليمان بن داود ، أمه أم كاثوم بنت زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب وع، وأعقب سليمان من ابنه على بن المابدين على بن المسين بن على بن أبى طالب وع، وأعقب سليمان من ابنه عمد بن سليمان ، و بلقب البربرى و خرج با لمدينة أيام أبى السرايا .

قال أبو نصر البخارى ! فقتل .

وقال أبو الحسن العمرى: توفى فى حياة أبيه وله نيف وثلاثون سنة . وأعقب من أربعة رجال موسى وداود واسحاق والحسن ، أما موسى فولد عدة بنين ، وأما داود فقال شيخ الشرف العبيدلى : كان كريماً ولى صدقات أمير المؤمنين عليه السلام ومات عن ذيل لم يطل . وأما اسحاق بن محمد بن سليمان فن ولده بن وقتادة كانوا بمصر ، وهو حمزة بن زيد بن محمد بن اسحاق المذكور وأعقب قتادة من رجلين الحسين ومحمد ، وأما الحسن بن محمد بن المحمد وفيه البيت والمدد فأعقب من رجلين اسحاق وابراهيم فن ولد ابراهيم بن الحسن بن محمد بن سليمان بنو عجير من رجلين اسحاق وابراهيم فن ولد ابراهيم بن الحسن بن محمد بن سليمان بنو عجير

وهوالقاسم بنابراهيم وقيل إن عجيراً هوابراهيم بنالحسن نفسه ومنهم الأديب الدين الشجاع الكريم نقيب نصيبين أبو يعلى محمد بن الحسن بن جعفر بن محمد ابن القاسم بن ابراهيم المذكور ، له عدة من الولد ، وله اخوة لهم أولاد ، ومنهم المحسن بن حساس بن محمد بن القاسم ، له أولاد لهم نسل ومنهم أبو عبد الله الحسين ويكنى بأبى تغلب ويعرف با لتالد وابن أبى تراب عبيد الله بن القاسم ابن ابراهيم ، كان ذا وجاهة ورياسة وحال حسنة وولده كانوا رؤساء نصيبين .

ومنهم أبو تراب حيدرة بن ابراهيم بن القياسم بن ابراهيم له ولد اشمه ابراهيم ويكنى أبا القاسم ويعرف بالدعيم له أولاد لهم أولاد ، ومن ولد اسحاق ابن الحسن بن محمد بن سليمان ، على دقيس بن اسحاق المذكور له عقب با لعمق ونو احيه من أرض الحجاز ، ومنهم أبو عبدالله محمد الطاووس بن اسحاق المذكور لقب بذلك لحسن وجهه وجماله ، وولده كانوا بسوراء المدينة ثم انتقلوا الى بغداد والحلة وهم سادات وعلماء ونقباء معظمون ، منهم السيد الزاهد سعد الدين أبو أبو ابراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن احمد بن محمد بن أحمد بن محمد الطاووس كان له أربعة بنين ، شرف الدين محمد وعز الدين الحسن (١) وجمال الدين أبو الفضائل أحمد العالم الزاهد المصنف و رضى الدين أبو "القاسم على السيد الزاهد صاحب الكر امات نقيب النقباء با لعراق .

أما شرف الدين محمد فدرج ، وأما عز الدين الحسن فأعقب مجد الدين محمداً السيدالجليل ، خرج الى السلطان هلاكوخان وصنف له كتاب (البشارة) وسلم الحلة والنيل والمشهدين الشريفين من القتل والنهب ورد اليه حكم النقابة

<sup>(</sup>۱) كانت وفاة السيد عزالدين الحسن سنة أربع وخمسين وستمائة وأما أخوه شرف الدين محمد فقتل ببغداد فى غلبة التتار فى سنة ست وخمسين وستمائة وأخوهما السيد رضى الدين على مات سنة أربع وستين وستمائة و وأخوهم السيد جمال الدين احمد مات سنة ثلاث وسبعين وستمائة (عن هامش الاصل)

با لبلاد الفراتية فحكم في ذلك قليلاً ثم مات دارجاً ، والسيد قوام الدس أحمد ابن عن الدين الحسن أمير الحاج ، درج أبضاً وانقرض السيد عز الدين وأما السيد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بنموسي فولده غياث الدبن أبو المظفّر عبد الكريم السيد العالم النسابة ، وولد غياث الدين عبدالكريم ، رضي الدين أبا القاسم على درج وانقرض السيد جمال الدين . وأما أبو القاسم رضى الدُّن صاحب الكرامات فولد صنى الدين محمد الملقب بالمصطنى مات دارجاً ، والنقيب رضى الدين علياً ولدالنقيب قوام الدين احمد وولد النقيب قوام الدين ، نجم الدين أبا بكر عبد الله النقيب الطاهر وأخاه عمر ، درج الأول فان كان للآخر عقب وإلا فقد انقرض آل طاووس ـ آخر بني داود بن الثني وهم آخر ولد الحسن المثنى بن الحسن السبط ، وهم آخر ولد الحسن بن على بن أبيطالب عليه السلام .

#### الفصل الثانى

فى ذكر عقب الحسين الشهيد ابن على بن أبى طالب عليه السلام ؛ ويكنى أبا عبدالله ولد سنة أربع من الهجرة وقتل سنة إحدى وستين، وكان بين ولادة أخيه الحسن «ع» والحمل به خمسون يوماً وقيل طهر واحد ۽ وأرضمته أمالفضل زوجة المباس بن عبد المطلب بلين قثم بن العباس ، وكان معاوية قد نقض شرط الحسن بن على «ع» بعد موته و بايع لابنه يزيد لعنه الله وامتنع الحسين «ع» من بيمته وأعمل معاوية الحيلة حتى أوهم الناس أنه بايعه و بقي على ذلك حتى مات وأراده يزيد لعنه الله على البيعة وكتب بذلك الى الوليد بن عتبة بن أبى سفيان عامله على المدينة فلم يبايعه وخرج الى مكة .

وتسامع أهل الكوفة بذلك فأرسلوا الى الحسين «ع» وعزوه من نفسه فأرسل اليهم ابن عه مسلم بن عقيل بن أبي طالب سلام الله عليه فبايعه ثمانية عشر ألفاً و فارسل الى الحسين يخبره بذلك فتوجه الى العراق واتصل به خبر قتل مسلم بن عقيل فى الطريق فأراد الرجوع فامتنع بنو عقيل من ذلك و فسار حتى قارب الكوفة فلقيه الحر' بن يزيد الرياحي فى ألف فارس فأراد إدخاله الكوفة فامتنع وعدل نحو الشام قاصداً الى يزيد بن معاوية لعنه الله و فلما صار الى كربلا منعوه من المسير وأرسلو اثلاثين ألفاً عليهم عر بن سعد بن أبى وقاص وأرادوه على دخول الكوفة والنزول على حكم عبيدالله بن زياد لعنه الله فامتنع و واختار المضى نحو يزيد لعنه الله با لشام فمنعوه ثم ناجزوه الحرب فقتل هو وأصحابه وأهل بيته فى عاشر المحرم سنة احدى وستين و وحملوا نساءه وأطفاله ورأسه ورؤوس أصحابه وأهل بيته الى الكوفة ثم منها الى الشام و وجد به يوم قتل سبعون جراحاً وكمان آخر أهل بيته وأصحابه قتلا ،

واختلف فى الذى أجهز عليه فقيل شمر بن ذى الحوشن الضبابى لعنهالله تعالى ، وقيل خولى بن يزيد الأصبحى ، والصحيح أنه سنان بن أنس النخعى وفى ذلك يقول الشاعر !

فأى رزية عدلت حسيناً غداة تبيره كفا سنان وكان هو وأخوه الحسن يخضبان بالوسمة ، وولد أربعة بنين وبنتين (١) وعقبه من ابنه على زين العابدين السجاد ذى الثفنات ، وقد اختلف فى أمه فا لمشهور أنها شاه زنان بنت كسرى يزدجر د بن شهر يار بن أبرويزد ، وقيل إن اسمها شهر بانو ، قيل نهبت فى فتح المدائن فنفلها عمر بن الخطاب من الحسين ، ع ، وقيل بعث حريث بن جابر الجعنى الى أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، ع ، بنتي يزدجر د بن شهر ، او أخذهما وأعطى واحدة لا بنه الحسين ، ع ، فأو لدها بنتي بن الحسين ، ع ، وأعطى الأخرى لمحمد بن أبي بكر الصديق فأو لدها القاسم على بن الحسين ، ع ، وأعطى الأخرى لمحمد بن أبي بكر الصديق فأو لدها القاسم على بن الحسين ، ع ، وأعطى الأخرى الحمد بن أبي بكر الصديق فأو لدها القاسم

<sup>(</sup>١) هم على الأكبر وعلى الأصغر وجعفر وعبدالله وفاطمة وسكينة قتل على الاكبر بكر بلاء وعبدالله هو المذبوح بهابالسهم (عن هامش المخطوطة)

الفقيه ابن محمد بن أبى بكر فها إبنا خالة ، وقال ابن جرير الطبرى : إسمها غزالة وهى من بنات كسرى . وقال المبرد : هى سلامة من ولد يزدجرد . وكأنث عمة أم يزيد الناقص بن الوليد بن عبد الملك المروانى وأختها قاله المبرد . وقد منع من هذا كثير من النسابين والمؤرخين وقالوا إن بنتى يزدجر دكانتا معه حين ذهب الى خراسان . وقيل إن أم زين العابدين ، ع ، من غير ولده .

وقد أغنى الله تعالى على بن الحسين «ع» بما حصل له من ولادة رسول الله (ص) عن ولادة يزدجر د بن شهريار المجوسى المولود من غير عقد على ما جاءت به التواريخ ، والعرب لاتعد للعجم فضيلة وان كانوا ملوكاً ولو اعتدوا با لملك فضيلة لوجب أن يفضلوا العجم على العرب ويفضلوا قحطان على عدنان ، ولكن ليس ذلك عندهم شيئاً يعتد به ، وقد لهج بعض العوام وكثير من بنى الحسين «ع» بذكر هذه النسبة وقالوا : جمع على بن الحسين «ع» بين النبوة والملك ، وليس ذلك بشيء ولو ثبت على ما عرفته .

ثم إن فاطمة بنت الحسين «ع» أم أولاد الحسن المثنى بن الحسن بن على ابن أبى طالب «ع» وهى فيها يقال من أم على زين العابدين ، فان كانت ولادة كسرى فضيلة فقد حصلت لأولاد الحسن أيضاً ، على أن الحسن عليه السلام كان إماماً على أخيه الحسين «ع» يجبعليه طاعته ، ولم يكن الحسين إماماً للحسن قط وهى الفضيلة التي يلتجيء اليها بنو الحسن إن عور ضوا بتلك الولادة أو بغيرها عما يقوله الإمامية.

وكان على بن الحسين عليه السلام يوم الطف مريضاً ومن ثم لم يقاتل حتى زعم بعضهم أنه كان صغيراً وهذا لا يصح ، قال الزبير بن بكار : كان عمره يوم الطف ثلاثاً وعشرين سنة . وقال الواقدى : ولد على بن الحسين «ع ، سنة ثلاث وثلاثين . فيكون عمره يوم الطف ثمانى وعشرين سنة ، وتوفى سنة خس وتسعين ، وفضائله اكثر من تحصى أو يحيط بها الوصف ، قال أبو عثمان خس وتسعين ، وفضائله اكثر من تحصى أو يحيط بها الوصف ، قال أبو عثمان

عمر و بن بحر الجاحظ فى رسالة صنفها فى فضائل بنى هاشم ؛ وأماعلى بن الحدين ابن على فلم أر الحارجى فى أمره إلا كا لشيعى ولم أر الشيعى إلا كا لمعتزلى ولم أر المعتزلى إلاكا لعامى ولم أر العامى ولم أجد أحداً يتهارى فى فى تفضيله ويشك فى تقديمه . والعقب منه فى ستة (١) رجالى محمدالباقر ، وعبدالله الباهر وزيد الشهيد ، وعمر الاشرف ، والحسين الاصغر ، وعلى الاصغر وذكر عقبهم فى ستة مقاصد :

# المقصد الاول

فى ذكر عقب محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام ويكنى أبا جعفر ، ولقب الباقر لما رواه عن جابر بن عبدالله الأنصارى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له : يا جابر إنك ستميش حتى تدرك رجلاً من أو لادى اسمه اسمى يبقر العلم بقراً فاذا رأيته فاقرأه منى السلام . فلما دخل محمد الباقر على جابر وسأله على نسبه فأخبره فقام اليه واعتنقه وقال : جدك رسول الله (ص) يقرأ عليك السلام . ووفد أخوه زيد ابن على على هشام بن عبد الملك فقال له هشام : ما فعل أخوك البقرة ؟ يعنى الباقر «ع» فقال زيد الشد ما خالفت رسول الله (ص) سماه الباقر وسميته البقرة لتخالفنه يوم القياءة يدخل هو الجة وتدخل أنت النار . وأمه أم عبد الله فاطمة بنت الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام ، وهو أول من عبد الله فاطمة بنت الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام ، وهو أول من

<sup>(</sup>۱) وله عليه السلام تسع بنات أم الحسن، وام موسى ، وكاثم وعبدة ومليكة ، وعلية ، وفاطمة ، وسكينة ، وخديجة . وأحد عشر ذكر آ محمدالباقر «ع» والحسن وعبد الله ، والحسين الاكبر ، والقاسم ، والحسين الاصغر وزيد وعمر وسليمان ، وعبد الرحمان ، وعلى .

أجتمعت له ولادة الحسن والحسين عليهما السلام وفيه يقول الشاعر:
يا باقر العلم لأهل التتى وخير من لبى على الأجبل
وفيه يقول مالك بن أعين هذه الأبيات:

إذا طلب الناس علم القران كانت قريش عليه عيالا وإن قيل هذا ابن بنت النبى نال بذاك فروعاً طوالا نجوم تهلل المسد لجي ن جبالا تورث علماً جبالا وكان واسع العلم وافر الحلم، وجلالة قدره أشهر من أن ينبه عليها، ولد سنة تسع وخمسين با لمدينة في حياة جده الحسين عليه السلام وتوفى في ربيع الآحر سنة أربع عشرة ومائة في أيام هشام بن عبدالملك وهو ابن خمسين وخمس سنوات ودفن با لبقيع ،

وأعقب من أبى عبدالله جعفر الصادق «ع» وحده (۱) وأمه أم فروة بنت القاسم الفقيه ابن محمد بن أبنى بكر ، وأمها أسماء بنت عبدالرحمان بن أبنى بكر ، ولهذا كان الصادق «ع» يقول ؛ ولدنى أبو بكر مرتين ويقال له عمود الشرف ، ومناقبه متواترة بين الآنام مشهورة بين الخاص والعام وقصده المنصور الدوائيق بالقتل مراراً فعصمه الله منه وقد ولد سنة ثمانين وتوفى سنة ثمان وأربعين ومائة ، وقيل سنة سبع وأربعين ، وأعقب جعفر الصادق «ع» من خسة رجال موسى الكاظم واسماعيل ، وعلى العريضى ومحمد المأمون ، واسحاق خسة رجال موسى الكاظم واسماعيل ، وعلى العريضى ومحمد المأمون ، واسحاق

<sup>(</sup>۱) قال أبو نصر البخارى فى (سر السلسلة)! ولد محمد الباقر «ع» أربعة بنين وبنتين درجواكام إلا أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق «ع» اليه انتهى نسبه وعقبه فكل من انتسب الى البافر «ع» من غير ولده الصادق «ع» فهو كداب دعى . وقال العمرى فى (المجدى): ولد أم سلمة وزينب الصغرى وجعفر الصادق «ع» وعبد الله أولد وانقرض ، وعلى كانت له بنت ، وزيد وعبيد الله بن الثقفية درج .

وليس له ولد إسمه ناصر معقب ولاغير معقب باجماع علماء النسب ، و باسفزاز من ولاية هراة خراسان قوم يدعون الشرف وينتسبون الى ناصر بن جعفر الصادق «ع» وهم أدعياء كذا بون لامحالة ، وهم هناك يخاطبون با لشرف على غير أصل ، و الله المستعان ، و يعرف هؤلاء القوم ببارسا وكذبهم أظهر من أن ينبسه عليه .

أما الإمام موسى بن جعفر الصادق عليه السلام ويكنى أبا الحسن وأبا الراهيم ، وأمه أم ولد يقال لها حميدة المغربية وقبل نباتة ، ولد عليه السلام بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة ، وقبض ببغداد فى حبس السندى بن شاهك سنة ثلاث وثمانين ومائة وله يومئذ خمس وخمسون ، وكان أسود اللون عظيم الفضل رابط الجاش واسع العطاء ، لقب با المحاظم لكظمه الغيظ وحلمه ، وكان في يخرج فى الليل وفى كمه صرر من الدراهم فيعطى من لقيه ومن أراد بره ، وكان فيضر بالمثل بصرة موسى ، وكان أهله يقولون عجباً لمن جاءته صرة موسى فشكا القلة .

وقبض عليه موسى الهادى وحبسه فرأى على بن أبي طالب (ع) فى نومه يقول له : يا موسى «هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم ، . فانتبه من نومه وقد عرف أنه المراد فأمر باطلاقه ثم تنكر له من بعد ذلك فهلك قبل أن يوصل الى الكاظم «ع ، أذى ، ولما ولى هارون الرشيد الحلافة أكرمه وأعظمه ثم قبض عليه وحبسه عند الفضل بن يحيي ثم أخرجه من عنده فسلمه الى السندى بن شاهك ومضى الرشيد الى الشام فأمر يحيي بن خالد السندى بقتله ، فقيل إنه سم ، وقيل بل غمر فى بساط ولف حتى مات ثم أخرج للناس وعمل محضراً أنه مات حتف أنفه ، و ترك ثلاثة أيام على الطريق يأتى من فائد من فينظر اليه ثم يكتب فى المحضر ودفن بمقابر قريش .

وولد موسى الكاظم عليه السلام ستين ولداً سبعاً و ثلاثين (١) بنتاً و ثلاثة

<sup>(</sup>١) أسماء بناته ، أم عبد الله ، و قسيمة ، و لبابة ، و أم جعفر ، و أمامة ـ

وعشرين ابناً و درجمنهم خمسة لم يعقبوا بغير خلاف و وهم عبدالرحمان و وعقيل والقاسم ويحبي و وداود . ومنهم ثلاثة لهم أناث وليس لأحد منهم ولد ذكر وهم سليمان والفضل (١) وأحمد (٢) ومنهم خمسة فى أعقابهم خلاف و وهم الحسين و والفضل (١) وأحمد (٢) ومنهم غمسة فى أعقابهم خلاف و وهم الحسين و وابراهيم الأكبر و هارون وزيد و والحسن . ومنهم عشرة أعقبوا بغير خلاف و وهم على وابراهيم الأصغر و والعباس و واسماعيل و ومحمد واسحاق بغير خلاف و وعبد الله و وجعفر . هكذا قال الشيخ أبو نصر البخارى وقال الشيخ تاج الدين : أعقب الكاظم من ثلاثة عشر ولداً رجلا و منهم أربعة وقال الشيخ تاج الدين : أعقب الكاظم من ثلاثة عشر ولداً رجلا و منهم أربعة

- وكاثم؛ وبريهة، وأم القاسم؛ ومحمودة، وأمينة الكبرى؛ وعلية وزينب ورقية وحسنة وعائشة وأم سلمة واسهاء وأم فروة وآمنة قالوا؛ قبرها بمصر وأمأ بيها وحليمة ورملة وميمونة وأمينة الصغرى وأساء الكبرى واسماء وزينب وزينب الكبرى وفاطمة الكبرى وفاطمة وأم كاثوم الكبرى . وأم كاثوم و الوسطى و وأم كاثوم الصغرى فى رواية . وزاد الأشنانى عطفة و عباسة و خديجة الكبرى . وخديجة .

(١) قبراهما في آواه زرتهها في شهو رمضان سنة ٩١٨ ه .

(۲) وقد ذكر صاحب المشجرة القديمة التي هي الآن عند بعض سادات آل طعمة في مشهد (كربلا) الى سنة ١١٦٤ التي انتخب منها شيخنا أبو الحسن مدرس الغرى نور الله رمسه ـ لأحمد بن موسى الكاظم «ع» عمارتين من ولده على ء الأولى محمد بن على يشتمل نسله على خمسة عشر رجلا والعارة الثانية هبة الله بن على نسله على وله نسلان النسل الأول يشتمل على اثنين وعشرين رجلا ولد وولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد والمنتخبة له عليه الرحمة . وابن عنبة مصنف هدذا الكتاب متأخر وصاحب المشجرة المذكورة قديم ولا شك أنه أطلع من ابن عنبة وأقرب عهداً بمتقدى هذا العلم .

مكثرون ، وهم على الرضا ، وابراهيم المرتضى ، ومحمد العابد ، وجعفر ، وأربعة متوسطون وهم زيد النار ، وعبد الله ، وعبيد الله ، وحمرة ، وخمسة مقلون وهم العباس ، وهارون ، واسحاق والحسن ، والحسين .

وقد كان للحسين بن الكاظم «ع» عقب فى قول الشيخ أ بى الحسن العمرى ثم انقرض ، وقال أبو نصر البخارى قال العمرى وأبو اليقظان: إن الحسين بن موسى الكاظم «ع» لم يعقب . وقال فى موضع آخر : ولد الحسين بن موسى الكاظم «ع» عبد الله من أم ولد يقال إنه أعقب ولا يصح ذلك . ونص الشيخ تاج الدين على أن الحسين بن موسى منقر ض لادارج . وقال ابن طباطباً : أعقب الحسين بن موسى الكاظم عبد الله ، وعبيد الله ومحمداً . وبا لطبسين قوم يقولون إنهم موسويون وإنهم من ولد الحسين بن موسى وكتبوا إلى كتباً وما أجبت عن شيء منها . وقال أبو نصر البخارى : ما رأيت من هذا البطن أحداً قط .

والعقب من على الرضا (١) بن موسى الكاظم ويكنى أما الحسن . (٢) ولم يكن فى الطالبين فى عصره مثله بايع له المأمون بو لاية العهد ، وضرب اسمه على الدنانير والدراهم ، وخطب له على المنابر ثم توفى بطوس ودفن بها ، وعقبه من

(۱) وكانت وفاة الإمام على بن موسى الرضا وع في صفر سنة ثلاث ومائتين بطوس وقيل في ذى القعدة أوذى الحجة وكان له يوم مات خمسون سنة ، وكانت وفاة ابنه الإمام أبى جعفر محمد الجواد وع في ذى الحجة سنة عشرين ومائتين بسر من رأى وعمره خمس وعشرون سنة وأشهر ، وكانت وفاة ابنه الإمام أبى الحسن على الهادى وع في جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ابنه الإمام أبى الحسن على الهادى وعمره أربعون سنة ، وكانت وفاة أبى محمد الحسن ومائتين بسر من رأى وعمره أربعون سنة ، وكانت وفاة أبى محمد الحسن المسكرى وع في وبيع الأول أو جمادى الأولى سنة ستين ومائتين بسر من رأى وعمره تسع وعشرون سنة .

(٢) له تُلاثة أولاد موسى ومحمد وفاطمة . (المجدى)

ابنه أبى جعفر محمد الجواد أمه أم ولد (١) وكان جليل القـــدر عظيم المنزلة وأعقب من رجلين هما على الهادى «ع» (٢) وموسى المبرقع، أما على الهادى فيلقب العسكرى لمقامه بسر من رأى وكانت تسمى العسكر ؛ وأمه أم ولد وكان فى غاية الفضل ونهاية النبل أشخصه المتوكل الى سر من رأى فأقام بها الى أن توفى ۽ وأعقب من رجلين هما الامام أبو محمد الحسن العسكرى «ع» وكان من الزهد والعلم على أمر عظيم وهو والد الامام محمد المهدى صلوات الله عليه ثانى عشر الأثمة عند الامامية ، وهو القائم المنتظر عندهم ، من أم ولد اسمها نرجس واسم أخيه أبو عبد الله جعفر الملقب با لكذاب (٣) لادعائه الامامة بعد أخيه الحسن ويدعى أباكرين (أبا البنين خل) لأنه أولد مائة وعشرين ولداً ، ويقال لولده الرضويون نسبة الى جده الرضا .

وأعقب من جماعة ، انتشر منهم عقب ستة ما بين مقل ومكثر ؛ وهم

(١) ولد الجواد محمداً وعلياً وموسى والحسن وحكيمة وبريهة وأمامة وفاطمــــة .

(٢) ولد ثلاثة الحسن العسكرى رجعفر الكذاب ومحمداً أبا جعفر أراد محمد هـذا النهضة الى الحجاز فسافر فى حياة أخيه حتى بلغ بلداً وهى قرية فوق الموصل بسبعة فراسخ فمات بالسواد فقبره هناك عليه مشهد وقـد زرته (المجدى)

(٣) كانت وفاة جعفر المشهور بالكذاب سنة ٢٧١ وقد اختلفت فى حقه الأفوال وأنه تاب أو بقى على إصراره على الأفعال المنكرة والدعاوي الكاذبة والحق أنه تاب ، وقد روى ثقة الاسلام الكليني في (الكافى) عن محمد بن عثمان العمرى توقيعاً بخط صاحب الأمر عليه السلام صريحاً في توبته وان سبيله سبيل اخوة يوسف بن يعقوب عليه السلام ، توفى جعفر عن ٤٥ سنة وقبره في دار أبيه بسامراء .

اسماعيل حريفاً ؛ وطاهر ، ويحى الصوفى ، وهارون ، وعلى وادريس . فمن ولد اسماعيل بن جعفر الكذاب ، ناصر من اسماعيل المذكور وأخوه أبو البقاء محمد ومن ولد طاهر بن جعفر الـكذاب أبوالغنائم بن محمد الدقاق بن طاهر بن محمد بن طاهر المذكور ، وأبويعلي محمدالدلال بن أبي طالب حمزة بن محمد بن طاهر المذكور ومن ولد يحيى الصوفى بن جعفر الكذاب أبو الفتح أحمد بن محمد بن المحسن بن يحى الصوفى المذكور وهو النسانة المعروف بان المحسن الرضوى ، وله أخ اسمه على ويكنىأ باالقاسم كان فاضلا ديناً ويحفظ القرآن ويرمى بالنصب أعقب بمصر. ومن ولد هارون بن جعفر الكذاب ؛ على بن هارون ، وابناه الحسن والحسين أعقبا بصيدا من بلاد الشام ؛ ومن ولد على بن جعفر الكذاب ، محمد نازوك بن عبد الله بن على بن جعفر ، به يعرف ولده ؛ أعقب من جماعة منهم أبو القاسم عبد الله ويحيى وعلى وعيسى ومحمد ، يقال لأعقابهم بنو نازوك بمقابر قريش وغيرها ، فمن ولد أبي القاسم عبدالله ، أبو محمد الدقاق بن عبد الله إليه انتسب النسابة المصرى فقال: انا الحسن بن على بن سليمان بن مكى بن بدران بن يوسف من الحسن الدقاق من عبد الله . قال الشيخ تاج الدين من معية : وهو دعى كذاب لاحظ له فىالنسب. وزعم بعض النسابين أن الحسن بن عبد الله بن محمد نازوك يقال له الحسن كيا وأن له عقباً . وهو وهم باطل فان الشيخ أبا الحسن العمرى ذكر الحسن وذكر عقب اخوته حتى ذكر البطن الرابع والخامس مرب أولادهم وهذا من أقوى الا دلة على أنه لا بقية له .

ومن ولد ادريس بن جعفر الكذاب ، القاسم وفى ولده العدد ، ويقال لهم القواسم نسبة الى جدهم القاسم بن ادريس بن جعفر الكذاب ، وأعقب القاسم من جماعة منهم أبو العساف الحسين بن القاسم فمن ولده الجواشنة ولد جوشن ابن أبى الماجد محمد بن القاسم بن أبى العساف الحسين المذكور ، ومنهم على بن القاسم من ولده الفليتات ولد فليتة بن على بن الحسين المذكور ، ومنهم البدور ولد بدر

ابن قائد أخ فليتة بن على بن الحسين ، ومنهم عبد الرحمان بن القاسم من ولده ماجد بن عبدالرحمان يقال لو لده المواجد ، وهم بطون كثيرة منهم السيد عز الدين يحيى بن شريف بن بشير بن ماجد بن عطية بن يعلى بن دويد بن ماجد المذكور وأو لاده بالحلة ومنهم فخذ يقال لهم بنوكميب بالمشهد الشريف الغروى ، هم ولد محمد كميب بن على بن الحسين بن راشد بن المفضل بن دويد بن ماجد المذكور ومنهم عياش بن القاسم ، وأبو الماجد محمود بن القاسم بن أبى العساف الحسين المذكور أعقبا .

وأما موسى المبرقع بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم وع وهو لا م والد مات بقم وقبره بها و يقال لو لده الرضو يون وهم بقم إلا من شذ منهم الى غيرها و فأعقب من أحمد بن موسى المبرقع وحده و وزعم الشريف أبو حرب الدينورى النسابة أن محمد بن موسى المبرقع أيضاً معقب ورفع اليه نسب بنى الحشاب و ومحمد بن موسى دارج عند جميع النسابين فنسب بنى الحشاب باطل لا يصح البتة . فأعقب أحمد بن موسى المبرقع من محمد الأعرج وحده والبقية في ولده لإبنه أبى عبدالله أحمد نقيب قم - آخر ولد على الرضا بن موسى الكاظم عليه السلام - .

وأما ابراهيم من موسى الكاظم وهو الأكبر وأمه أم ولد نوبية اسمها نجية قال الشيخ أبو الحسن العمرى: ظهر باليمن أيام أنى السرايا. وقال أبو نصر البخارى: إن ابراهيم الأكبر ظهر باليمن وهو أحد أثمة الزيدية وقد عرفت حاله وأنه لم يعقب. وأعقب ابراهيم الأصغر المرتضى بن الكاظم عليه السلام مرب رجلين موسى أبى سبحة (١) وجعفر، قال الشيخ أبو نصر البخارى: لا يصبح لابراهيم بن موسى بن ابراهيم وجعفر

<sup>(</sup>۱) رأيت مكتوباً بخط على النسابة بن الحسن الرضا بن محمد بن على ابن أبى جمد بن السيد المرتضى رضى الله عنه ؛ إنماسمي موسى سبحة لكثرة ــ

ابن ابراهيم وكل من انتسب اليه من غيرهما فهو مدع كذاب مبطل. وقال الشيخ أبوالحسن العمرى! أحمد بن ابراهيم المرتضى وقع الى مرند وله بها بقية ، وقال أبو عبدالله بن طباطبا: أعقب ابراهيم المرتضى من ثلاثة موسى وجعفر واسماعيل ثم قال! العقب من اسماعيل بن ابراهيم بن الكاظم «ع» فى رجل واحد وهو محمد ومنه فى جماعة ، قال شيخ الشرف: ذكر البخارى أنهم انقرضوا . قال ابن طباطبا! وهذا تسامح فى القول وإطلاق للقول بما يوجب الإثم ويخرج عن الدين .

ولمحمد بن اسماعيل بن ابراهيم أعقداب وأولاد منهم با لدينور وغيرها رأيت منهم أباالقاسم حمزة بن على بن الحسين بن أحمد بن محمد (١) بن اسماعيل ابن ابراهيم بن الكاظم «ع» وكان نعم الرجل ومات بقر مسين وله اخوة وبنو عم، هذا كلام ابن طباطبا. و نص الشيخ تاج الدين على أن ابراهيم لم يعقب إلا من موسى وجعفر. أماموسى أبو سبحة بن المرتضى فله أعقاب و انتشار ، والبيت والعدد فى و اده ، أعقب من ثمانية رجال أربعة منهم مقلون و اربعة مكثرون أما

ـ تسبيحه بسبحة لون فى بده والله سبحانه أعلم (عرب هامش المخطوطة) وسبحة بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة ثم الحاء المهملة .

(۱) وينسب الى محمد بن اسهاعيل السيد ذو الفقار ، قال الشيخ العالم المحدث نظام الدين محمد في كتابه ( نظام الا قوال في معرفة الرجال ): ذو الفقار ابن محمد بن معبد بن حسن بن أحمد بن اسهاعيل بن محمد بن يوسف بن محمد بن اسهاعيل بن ابراهيم بن موسى الكاظم «ع» ، أبو الصمصام المحدث الأعمى من أجلة مشايخنا الامامية . قال ابن بابويه ، في فهرسته : عالم دين روى عنه السيد فضل الله الراوندى الحسني وهو يروى عن النجاشي وعن الشيخ الطوسي وعن محمد بن الحلواني تلميذ السيد المرتضى رضى الله تعالى عنهم .

(عن هامش الأعصل)

المقلون فعبيد الله وعيسى وعلى وجعفر فأما داود فمنقرض ، وأما المكثرون فمحمد الآعرج واحمد الاكبر وابراهيم العسكرى والحسين القطعى ، أما عبيدالله ابن أبى سبحة فأعقب من الحسين والمحسن قال ابن طباطبا : لهما أو لاد با لبصرة والابلة . وأماعيسى بن أبى سبحة فأعقب من أبى جعفر محمد بن عيسى وله الحسن وعلى لهما أو لاد بفارس .

وأماعلي بن أبي سبحة فو لده بالدينور وشيراز ؛ قال شيخ الشرف العبيدلى : من ولده أحمد الكانب بن على بن محمد بن الحسن بن على بن موسى أبي سبحة في ديوان السلطان له جدَّة مجوسية وكان يضرب با لمود ومن ندماء بهاء الدولة. هذا ما ذكره شيخ الشرف ، وقال ابن طباطبا : أما على بن أبى سبحة فو لده أبو محمد الحسن ، وأبو الفضل الحسين أما أبو محمد الحسن فولده أبو على الصبيح محمد بشيراز ۽ وأبو العباس أحمد وموسى ۽ ولكل واحد منهم أعقاب وأما أبو الفضل الحسين فولده طاهر وله أولاد بالدينور ۽ وأما جعفر بن أبي سبحة فولده بالرى هم موسى وأبو الحسن محمد، وما لترمذ عيسى وأبو عبد الله محمد الضرير ۽ لعيسي وأبي عبد الله محمد عقب ولموسي ولد، وأما محمد الأعرج بن أبى سبحة فأعقب من موسى الاعضغر وحده ، ويعرف بالا برش ، وأعقب موسى الأبرش من ثلاثة أبى طالب المحسن ، وأبى أحمد الحسين ، وأبى غبدالله أحمد أما أبوطالب المحسن فقال ابن طباطبا : له عقب منهم أحمد ولد بالبصرة . وأما أبو احمد الحسين بن موسى الاعبرش فهو النقيب الطاهر ذو المناقب كان نقيب نقباء الطالبيين ببغداد ۽ قال الشيخ أبو الحسن العمرى : كان بصرياً وهو أجل من وضع على رأسه الطيلسان وجر ٌ خلفه رمحاً أريد أجل من جمع بينها ۽ وكان قوى المنة شديد العصبة يتلاعب الدول ويتجرأ على الا موروفيه مواساة لا هله ، ولاه بهاءالدولة قضاء القضاء مضافاً الى النقابة فلم يمكنه القادر بالله وحج با لناس مرات أميراً على الموسم وعزل عن النقاية مراراً ثم أعيد اليها

وأسن وأضر في آخر عمره ، وكان فيه مواساة لأهله . قال أبو الحسن العمرى : حدثني الشريف أبو الوفاء محمد من على بن محمد ملقطة البصرى المعروف بابن الصوفى ؛ قال وكان ابن عم جدى لحاً ؛ قال احتاج أبى أبو القاسم على بن محمد وكانت معيشته لاتني لعياله . فخرج في متجر ببضاعة نزرة فلقي اباأحمد الموسوى \_ ولم يقل أنو الوفاان لقيه \_ فلما رأى شكله خف على قلبه وسأله عن حاله فتمرف اليه بالعلوبة والبصرية وقال خرجت فيمتجر. فقالله: يكفيك من المتجر لقائي. قال العمرى ؛ فالذي استحسنت من هذه الحكاية قوله يكفيك من المتجر لقائي. وكان لابي أحمد مع الملك عضد الدولة سير لا نه كان في حيز مختيار بن معز الدولة، فقبض عضد الدولة عليه وحبسه في قلعة بفارس وولى على الطالبيين أبا الحسن على بن أحمد العلوى العمرى فبق على النقامة أربع سنين ، فلما مات عضد الدولة خرج أبو الحسن العمرى الى الموصل فولده بها اليوم ، وأعيد الشريف ابو أحمد الىالنقابة وتوفى سنة أربع مائة ببغداد وقد أناف على التسعين ودفن فى داره ثم نقل الى مشهد الحسين عليه السلام بكر بلا فدفن هنــاك قريباً من قبر الحسين عليهالسلام وقبره معروف ظاهر ، ورثته الشعراء بمراث كثيرة وممن رئاه ولداه الرضي والمرتضى ؛ ومهيار الكاتب ؛ وأبو العلاء احمد بن سليمان المعرى رثاه بالقصيدة الفائية (١) وهي في كتابه (سقط الزند) فولد الشريف ابو أحمد بن موسى الأثرش ابنين علياً ، ومحمداً .

أما على فهو الشريف الطاهر الأجل ذو المجدين الملقب بالمرتضى علم الهدى و يكنى أباالقاسم و تولىنقابة النقباء وإمارة الحاج و ديوان المظالم على قاعدة

أودى فليت الحادثات كفاف مال المسيف وعنبر المستاف الطاهر الآماء والأبناء واله أثواب والآراء والالاف

<sup>(</sup>١) وهى قصيدة بليغة تبلغ ٦٨ بيتاً مطلمها :

أبيه ذى المناقب وأخيه الرضى ، وكان توليته لذلك بعد أخيه الرضى ، وكانت مرتبته فى العلم عالية فقها وكلاماً وحديثاً و الحة وأدباً وغير ذلك ، وكان متقدماً فى فقه الامامية وكلامهم ناصراً لا قوالهم ، قال أبو الحسن العمرى : رأيته فصيح اللسان يتوقد ذكاء ، قال : وكان اجتهاى به سنة خمس وعشرين وأربعائة ببغداد وحضر مجلسه أبو العلاء أحمد بن سليمان المعرى ذات يوم فجرى ذكر أبى الطيب المتنبى فتنقصه الشريف المرتضى وعاب بعض أشعاره ، فقال أبو العلاء : أبى الطيب المتنبى فتنقصه الشريف المرتفى وعاب بعض أشعاره ، فقال أبو العلاء فغضب المرتفى و أحرج فتمجب الحاضرون من ذلك ، فقال الشريف و أمر با لمعرى فسحب و أخرج فتمجب الحاضرون من ذلك ، فقال لهم الشريف و أمر با لمعرى فسحب و أخرج فتمجب الحاضرون من ذلك ، فقال المهم الشريف و أمر با لمعرى فسحب و أخرج فتمجب الحاضرون من ذلك ، فقال المهم الشريف : أعلم ما أراد الاعمى ؟ إنما أراد قوله فى تلك القصيدة :

وإذا أتتك مندمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل

وأمه وأماخيه الرضى فاطمة بنت أبى محمد الحسن الناصر الصغير بن أبى الحسين أحمد بن محمد الناصر الكبير الأطروش بن على بن الحسن بن على الاصغر بن عمر الاشرف بن زبن العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب وع موتولى النقابة وإمارة الحاج و ديو ان المظالم ثلاثين سنة وأشهراً وكانت ولادته سنة ثلاث و خمسين وثلاثمائة و وتوفى خامس عشر ربيع الاول سنة ست وثلاثين وأربعائة عن أربع وثمانين سنة ودفن فى داره ثم نقل الى كر بلا فدفن عند أبيه وأخيه و قبورهم ظاهرة مشهورة ، ولهمصنفات كثيرة فى الفقه والكلام والادب ومن أشهرها كتاب (درر القلائد وغرر الفوائد) (١) وهو يدل على فضل ومن أشهرها كتاب (درر القلائد وغرر الفوائد) (١) وهو يدل على فضل ومن أشهرها كتاب (درر القلائد وغرر الفوائد) (١) وهو يدل على فضل دون (٢) فنه قوله فى الغزل ؛

مخطوطاً ، يوجد في بعض مكتبات العراق .

<sup>(</sup>١) وهو معروف بـ (أمالى السيد المرتضى) المطبـــوع بايران ومصر . (٢) له ديوان كبير زهاء عشرين ألف بيت حافل بقصائده الممتعة لازال

يا خليلي من ذؤابة بكر في التصابى رياضة الأحلاق عللانى بذكرهم تسعدانى واسقيانى دمعى بكاس دهاق وخذا النوم من عيونى فانى قد خلعت الكرى على العشاق فيقال إن بعض الظرفاء لما سمع هذا البيت قال : تكرم سيدنا الشريف خلع مالا مملك على من لا يقبل .

وكان المرتضى يبخل ولما ترك مالا كثيراً . ورأيت في بعض التواريخ: أن خزانته اشتملت على ثمانين ألف مجلد . ولم أسمع بمثل هذا إلا ما يحكى عن الصاحب اسماعيل بن عباد و كتب الى فحر الدولة بن بويه وكان قد استدعاه للوزارة فتعذر بأعذار منها أن قال : انى رجل طويل الذيل وإن كتبي تحتاج الى سبمائة بعير، حكى الشيخ الرافعي: أنها كانت ما ثة ألف و أربعة عشر ألفاً . وقد أناف القاضى الفاضل عبد الرحمان الشيباني على جميع من جمع كتباً فاشتملت خزائنه على ما ثة ألف و أربعين الفاً مجلداً و وكان المستنصر قد أو دع خزانته في المستنصرية ثمانين ألف مجلداً على ما قيل و والظاهر أنه لم يبق الآن منها شيء والله الباق .

وأعقب المرتضى من ابنه أبى جعفر محمد من ولده أبو القاسم على بن الحسن الرضى بن محمد بن على بن أبى جعفر محمد بن على المرتضى و النسابة الفاضل صاحب كتاب (ديوان النسب) وغيره و أطلق قلمه ووضع لسانه حيت شاء كاطعن فى آل أبى زيد العبيدليين نقباء الموصل وهو شىء تفرد به لم يذكره أحد سواه من النسابين . وحدثنى الشيخ النقيب تاج الدين محمد بن معية (١) الحسنى قال : قال لى الشيخ علم الدين المرتضى على بن عبد الحميد بن فحار الموسوى إنه تفرد با لطعن فى نيف وسبعين بيتاً من بيوت العلويين لم يوافقه على ذلك أحد. ثم قال لى النقيب تاج الدين : لا شك أنه تفرد با لطعن فى بيوت العلويين فاما هذا المقدار فانه يكتب فى مشجر ته التى سماها ديوان النسب من سمع به ولم

<sup>(</sup>١) معية بضم الميم وفتح العين المهملة ثم تشديد الياء، بصيغة التصغير .

يتحققه بعد موصلا بالحمرة وليس ذلك منه بطغن انما هو تشكيك لم يتحققه بعد الاأنه تحقق فيه شيئاً ولا يخنى أن هذا اعتذار من النقيب عنه والله تعالى أعلم . وكان للنسابة ابن اسمه أحمد درج ، وانقرض على المرتضى النسابة وانقرض بانقراضه الشريف المرتضى علم الهدى بن أبى احمد الحسين الموسوى .

وأما محمد بن ابى أحمد الحسين بن موسى الأبرش، فهو الشريف الأجل الملقب بالرضى ذو الحسبين (١) يكنى أبا الحسن نقيب النقباء وهو ذو الفضائل الشائعة والمكارم الذائعة ،كانت له هيبة وجلالة وفيه ورع وعفة و تقشف ومراعاة للأهل والعشيرة، ولى نقابة الطالبيين مراراً، وكانت اليه إمارة الحاج والمظالم كان يتولى ذلك نيابة عن أبيه ذى المناقب، ثم تولى ذلك بعد وفاته مستقلا وحج بالناس مرات، وهو أول طالبي جعل عليه السواد وكان أحد علماء عصره قرأ على أجلاء الأفاضل؛ وله من التصانيف كتاب (المتشابه) (٢) في القرآن وكتاب (مجازات الآثار النبوية) (٣) وكتاب (نهج البلاغة) وكتاب (تلخيص البيان عن مجازات القرآن) وكتاب (الخصائص) (٤) وكتاب (سيرة والده والده

<sup>(</sup>۱) لقبه بهاء الدولة بر (الرضى ذى الحسبين) سنة ٣٩٨ وهو بالبصرة \_ كا أنه كان قد لقبه قبل ذلك اللقب سنة ٣٨٨ بـ (الشريف الأجل) وفى سنة ٣٩٨ صدر أمره من واسط بتلقيبه بـ (ذى المنقبتين) وفى سنة ٤٠١ أمر أن تكون مخاطباته ومكانباته بعنوان (الشريف الأجل) إضافة الى مخاطبته با لكناية وهو أول من خوطب بذلك من حضرة الملك .

<sup>(</sup>٢) هوكتاب (حقائق التأويل فى متشابه التنزيل) الذى طبع الجزء الخامس منه سنة ١٣٥٥ هـ.

<sup>(</sup>٣) طبع ببغداد سنة ١٣٢٨ ه وهوكتاب ثمين في مابه .

<sup>(</sup>٤) هوكتاب (خصائص الأئمة) يشتمل على محاسن أخبار الأئمة وع،

الطاهر) (۱) وكمتاب انتخاب شعر ابن الحجاج (۲) سماه (الحسن من شعر الحسين) وكمتاب (أخبار قضاة بغداد) (وكتاب رسائله) ثلاث مجلدات وكمتاب (ديوان شعره) (۳) وهو مشهور. قال الشيخ أبو الحسن العمرى! شاهدت مجلداً من تفسير القرآن منسوباً اليه مليحاً حسناً يكون با لقياس في كبر تفسير أبى جعفر الطبرى أواكبر

وشعره مشهور وهو أشعر قريش وحسبك أن يكون أشعر قبيلة فى أولها مثل الحارث بنهشام، وهبيرة بن أبى وهب، وعمر بن أبى ربيعة، وأبى ذهيل ويزيد بن معاوية، وفى آخرها مثل محمد بن صالح الحسنى، وعلى بن محمد الحمانى وابن طباطبا الاصفهانى، وعلى بن محمد صاحب الزنج عند من يصح نسبه، وإنما كان أشعر قريش لائن المجيد منهم ليس بمكثر، والمكثر ليس بمجيد، والرضى جمع بين الإكثار والإجادة،

قال ابو الحسن العمرى! وكان يقدم على أخيه المرتضى والمرتضى اكبر لمحله فى نفوس العامة والخاصة ، ولم يكن يقبل من أحد شيئاً أصلا ، وكان قد حفظ القرآن على الكبر فوهب له معلمه الذى علمه القرآن داراً يسكنها فاعتذر اليه وقال: أنا لا أقبل بر أبى فكيف أقبل برك؟ . فقال له: إن حقى عليك

با نتساخ جميع شعره فى زمانه .

ـ وجواهر كلامهم وقـد ذكره الجلبي فى (كشف الظنون) أثناء كلامه عن ( نهج البلاغة ) ولكنه لم يتم. وقد طبع بالمطبعة الحيدرية فى النجف.

<sup>&</sup>quot; (١) هو مجموع يشتمل على مناقب والده ومآثره وماتم على يده مر الصلاح عام؛ ألفه سنة ٣٧٩ ه وذلك قبل وفاة والده باحدى وعشرين سنة .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله الحسين بن احمد بنالحجاج الشاعر المشهور المتوفى سنة ٣٩١، توفى بالنيل وحمل الى بغداد ورثاه الشريف بقصيدة مثبتة فى ديوانه (٣) جمعه هو بنفسه بعد ماطلب منه جمعه . وقد أمر الصاحب بن عباد

أعظم من حق أبيك و توسل اليه فقبلها منه .

وحكى أبو اسحاق محمد بن ابراهيم بن هلال الصابي الكانب قال: كنت عند الوزير أبى محمد المهدى ذات يوم فدخل الحاجب واستأذن للشريف المرتضى فاذن له ، فلما دخلقام اليه واكرمه وأجلسه معه فى دسته وأقبل عليه يحدثه حتى فرغ من حكايته ومهاته ، ثم قام فقام اليه وودعه وخرج ، فلم تكن إلا ساعة حثى دخل الحاجب واستأذن للشريف الرضى وكان الوزير قد ابتدأ بكتامة رقعة فأ لقاها ؛ وقام كما لمندهش حتى استقبله من دهلمز الدار وأخذ بيده وأعظمه وأجلسه فى دسته ثم جلس بين بديه متواضعاً وأقبل عليه بمجامعه ، فلما خرج الرضى خرج معه وشيعه الى الباب ثم رجع ، فلما خف المجلس قلت : أيأذن الوزير أعزه الله تعالى أن اسأله عن شيء ؟ قال: نعم ، وكأنى بك تسأل عن زيادتي فى إعظام الرضى على أخيه المرتضى والمرتضى أسن وأعلم؟ فقلت ! نعم أيد الله الله الوزير . فقال . إعلم إنا أمرنا بحفر النهر الفلانى وللشريف المرتضى على ذلك النهر ضيمة فتوجه عليه منذلك ستة عشر درهماً أونحو ذلك فكاتبنى بعدة رقاع يسأل فى تخفيف ذلك المقدار عنه ، وأما أخوه الرضى فبلغنى ذات يوم أنه ولد له غلام فأرسلت اليه بطبق فيه ألف دينار فرده وقال : قد علم الوزير أنى لا أقبل من أحد شيئاً • فر ددته اليه وقلت : إنى إنما أرسلته للقوابل . فرده الثانية وقال : قد علم الوزير أنه لاتقبل نساءنا غريبة . فرددته اليه وقلت ! يفرقه الشريف على ملازميه من طلاب العلم. فلما جاءه الطبق وحوله طلاب العلم قال: هاهم حضور فليأخذكل أحد مايريد فقام رجلو أخذ دينارآ فقرض منجانبه قطعة وأمسكها ورد الدينار إلى الطبق فسأله الشريف عن ذلك فقال: احتجت الى دهن السراج ليلة ولم يكن الخازن حاضراً فاقترضت من فلان البقال دهناً فاخذت هذه القطمة لأدفعها اليه عوض دهنه ، وكمان طلبة العلم الملازمون للشريف الرضى فى دار قد اتخذها لهم سماها ( دار العلم ) وعين لهم جميع ما يحتاجون اليه ، فلما سمع الرضى

وكمان الرضى ينسب الى الإفراط فى عقاب الجانى من أهله وله فى ذلك حكايات ، منها أن امرأة علوية شكت اليه زوجها وأنه يقامر بما يتحصل له من حرفة يعانيها وأن له أطفالا وهو ذوعيلة وحاجة ، وشهد لها من حضر بالصدق فيها ذكرت فاستحضره الشريف وأمر به فبطح وأمر بضربه فضرب والإمرأة تنتظر أن يكف والآمر يزيد حتى جاوز ضربه مائة خشبة ، فصاحت الإمرأة : وايتم أولادى كيف تكون صورتنا اذا مات هذا ؟ فكلمها الشريف بكلام فظ فقال: ظننت أنك تشكينه الى المعلم. وكان الرضى يرشح الى الخلافة وكان أبو اسحاق فقال: ظننت أنك تشكينه الى المعلم. وكان الرضى يرشح الى الخلافة وكان أبو اسحاق الصابى يطمعه فيها ويزعم أن طالعه كان يدل على ذلك ، وله فى ذلك شعر أرسله اليه ، ووجدت فى بعض الكتب أن الرضى كان زيدى المذهب وأنه كان يرى أنه أحق من قريش با لإمامة ، وأظن إنما نسب الى ذلك لما فى اشعاره من هذا كقوله يعنى نفسه :

هـذا أمير المؤمنين محمد طابت أرومته وطاب المحتد أو ماكفاك بأن أمك فاطم وأباك حيدرة وجدك أحمد

وأشعاره مشحونة بذلك، ومدح القادر بالله فقــال فى تلك القصيدة:

ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبداً كلانا فى المفاخر معرق
إلا الحلافة قدمتك وإننى أنا عاطل منها وأنت مطوق

فقال له القادر بالله : على رغم أنف الشريف وأشعاره مشهورة لا معنى للإطالة با لإكثار منها ، ومناقبه غزيرة ، وفضله مذكور .

ولد سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وتوفى يوم الأحد السادس من المحرم سنة ست وأربعائة ؛ ودفن فى داره ؛ ثم نقل الى مشهد الحسين «ع» بكر بلا فدفن عند أبيه وقبره ظاهر معروف ؛ ولما توفى جزع أخوه المرتضى جزعاً شديداً بلغ منه الى أنه لم يتمكن من الصلاة عليه ورثاه هو وغيره من شعراء زمانه و فولد الرضى أبو الحسن محمد ، أبا أحمد عدنان يلقب الطاهر ذا المناقب لقب جده أبى أحمد الحسين بن موسى ، تولى نقابة الطالبيين ببغداد على قاعدة جده وأبيه وعمه ، قال أبو الحسن العمرى ؛ هو الشريف العفيف المتميز فى سداده وصونه ، رأيته يعرف علم العروض وأظنه يأخذ ديوان أبيه ، ووجدته يحسن الاستماع و يتصور ما ينبذ اليه . هذا كلامه ، وانقرض الرضى وانقرض بانقراضه وانقراض أخيه عقب أبح أحمد الموسوى .

وأما أبو عبد الله أحمد بن موسى الأبرش بن محمد بن موسى بن ابراهيم المرتضى فأعقب مرثلاثة على با ابصرة له عز الشرف أحمد ولأحمد محمد ، ومقلد وأبو تراب . وأبو الحسن موسى بن أحمد ، له ذيل قصير وأبو محمد الحسن بن أحمد له أولاد منهم الحسين بن الحسن بن أحمد المذكور أعقب من أبى البركات سعد الله نقيب سامراء ، فمن ولد سعد الله النقيب الطاهر شرف الدين أبو تميم معذ بن معد بن سعد الله المذكور ؛ كان شها صارماً تولى كثيراً من الأعمال ، وابنه المقيب قوام الدين الحسن نقيب النقباء أيضاً وللحسن ، المرتضى ابن الحسن بن معد ، ومن ولد سعد الله ، أبو محمد الحسن بن سعد الله ، أعقب من رجلين وهما أبو البركات يحيى يلقب نجم الشرف وأبو المظفر هبة الله .

أما أبو البركات يحيى فأعقب من الأكمل، عقبه بالمشهدالغروى، وأبى محمد الحسن، عقبه بالمشهد الكاظمي ببغداد.

وأما ابو المظفر هبة الله (١) وهو جد بني الموسوى ببغداد وكأنوا بيتاً

<sup>(</sup>١) هذا هو صاحب كتاب (المجموع الرائق) المعروف وهو كتاب ثمين في مجلدن كبيرين يشتمل على الا خبار الغريبة والفوائد الكلامية والمسائل الفقهية والا دعية والأذكار والخطب والمناقب وأمثال ذلك ، يحتوى على اثنيــ

جليلا إلا انهم أفسدوا أنسابهم وتزوجوا بمن لايناسبهم ، وأول من ابتدأ ذلك جلال الدين أبو الحسن على بن محمد بن هبة الله المذكور ، وكان كريماً سخياً تولى نقابة مشهد موسى الكاظم ،ع، و تولى نقابة الآثراف بالحلة ، تزوج (حياة) المغنية المشهورة التي يقول فيها ابن الأهوازى لما ركبت الأرجوحة :

ظفرت من اللذات لما ترجحت (حياة) بشيء لم يكن قط في ظنى وصارت على رغم الحو اسد في الهوى تجيء الى عندى وأدفعها عنى و تزوج ابنه أبو عبد الله الحسين صنى الدين نقيب مشهد موسى شاهى بنث محمود الطشت دار كانت مشببة بدار الحلافة ، فولدت له أبا جعفر محمداً يلقب التاج أنكره أبوه ثم اعترف به في كتاب إجازات صورتها : أجزت عنى وعن ولدى الذي تحت حجرى . وولد التاج أبو جعفر محمد ، جلال الدين علياً ونظام الدين سليمان ، كان يبيع الكاغد با لحلة ، أمها عجمة بنت داود بن مبارك التركى فيها مافيها ، و تزوج ابنه الآخر جلال الدين احمد \_ ويعرف با للبود سماه بذلك ابن الأعرج النسابة ولذلك حكاية \_ (ست الشام) بنت النعمة الأربلية ، فيها ما فيها فولدت له مظفراً ، وكان له على أمه (ستين) جارية رومية كانت للفلك الطبسى تلقب بالعرب عبية إدعت أن علياً من جلال الدين اللبود فأخذه منه و تو في وهو صغير فلحق به والله أعلم .

وبا لجلة فقد اكثر أهل هذا البيت من أمثىال هذه الا فعال وتراهم ما بين آكل الربا أو خمرى ساقط أو عوانى قد أسعر الناس شرآ ، وما أحسن ماكتب الشيخ تاج الدين عند نسبهم لما ذكر أفعالهم وبين انفصالهم وهو:

يعز على أسلافكم يأبني العلى اذا نال من أعراضكم شتم شاتم

-عشر باباً كل مجلد ستة أبواب، ألفه سنة ٧٠٣ه وقد ذكره الحر العاملي فى ( أمل الآمل) وقال : كان عالماً صالحاً عابداً . وترجمه ايضاً صاحب ( رياض العلماء ) وقال : كان معاصراً للعلامة الحلي ومن فى طبقته . م ص

بنو لكم مجد الحياة فما لكم أسأتم الى تلك العظام الرمائم ترى ألف بان لايقوم بهادم فكيف ببان خلفه ألف هادم؟

وأما أحمد الأكبر بن موسى أبى سبحة بن ابراهيم الأصغر بب موسى الكاظم وع ، فأعقب من ثلاثة رجال ، الحسين العرضى ، وابراهيم وعلى الأحول فمن ولد على الأحول ، رافع بن فضائل بن على بن حمزة القصير بن أحمد بن حمزة ابن على الأحول المذكور ، يقال لولده آل رافع كان منهم الفقيه صنى الدين محمد (١) بن معد بن على بن رافع المذكور ، انقرض ، ومنهم فضائل بن رافع المذكور فمن ولده أبو القاسم على الملقب قويسم بن على بن محمد بن فضائل المذكور وله عقب با لغرى يعرفون ببنى قويسم ، منهم حسين سقامة بن النضر بن يحيى النظام بن قويسم ، ساقط خمرى ، وأمه مغنية ، وله اخوان منها .

ومن ولد ابراهيم بن أحمد الأكبر بن أبى سبحة ، أبو احمد بن محمد بن ابراهيم المذكور ، كان أزرق العينين ويقال لولده بنو الأزرق كان شيخاً متقدماً ببغداد ، ومن ولد الحسين العرضى بن أحمد الاكبر بن أبى سبحة ، على بن الحسين يعرف با بن طلعة ، قال أبو عمر بن المنتاب درج وقال غيره أعقب ، وحمزة والقاسم (٢) ابنا الحسين أعقبا ، وقد نسب بعضهم الشيخ الجليل سيدى أحمد

<sup>(</sup>۱) محمد بن معد الموسوى صنى الدين يكنى أبا جعفر كان من مشايخنا الامامية ، يروى عنه السيد الامام جمال الدين أحمد بن طاوس الحسنى وهو يروى عن الشيخ الفقيه محمد بن محمد الحمدانى ( نظام الاقوال ) .

<sup>(</sup>عن هامش الأصل)

<sup>(</sup>٢) رأيت فى بعض المشجرات : أن احمد الرفاعى من أولاد القاسم هذا وليس من أولاد محمد بن الحسين لأنه ذكر نسبه على الصفة المشروحة بعد حتى وصل الى القاسم ثم ذكر الحسين المذكور ولم يذكر محمداً والله أعلم .

(عن هامش المخطوطة)

ابن الرفاعي (١) الى حسين بن أحمد الأكبر فقال : هو أحمد بن على بن يحيى ابن ثابت بن حازم بن على بن الحسين بن المهدى بن القاسم بن محمد بن الحسين المذكور ، ولم يذكر أحد من علماء النسب للحسين ولدا اسمه محمد . وحكى لى الشيخ النقيب تاج الدين أن سيدى أحمد بن الرفاعي لم يدع هذا النسب وإيما ادعاه أولاد أولاد أولاده والله أعلم .

وأما ابراهيم العسكرى بن موسى أبى سبحة ويكنى أبا المحسن فعقبه كثير منهم أبو طالب المحسن بن ابراهيم العسكرى بشيراز صاحب حرّة ، وأبو عبدالله الحسين خرفة ، وأبو عبدالله اسحاق ، وأبو جعفر محمد ، والقاسم الأشج . فمن ولد أبى طالب المحسن بن ابراهيم العسكرى ، أبو اسحاق ابراهيم بن الحسن بن على ابن المحسن المذكور ، خاطبه شرف الدولة بن عضد الدولة ما لشريف الجليل وولاه نقابة الطالبين في سائر أعماله فهو يدعى نقيب النقباء ، وله ولد لهم أولاد .

ومن ولد أبى عبد الله الحسين خرفة بن ابراهيم العسكرى ، أحمد الممتع يقال لولده بنو الممتع ، ومن ولد أبى عبد الله اسحاق بن ابراهيم العسكرى موسى وأحمد ، ولدهما بآبة ، والحسن وولده ببخارا ، وأما ولد أبى عبد الله اسحاق بن ابراهيم العسكرى فأعقب من موسى ، وأحمد ، والحسن ، فأعقب الحسن بن اسحاق من الحسين وعلى الحسن بن اسحاق بقم وسوادها ، وأعقب أحمد بن اسحاق من الحسين وعلى لما أعقاب بقم وآبة ، فمن بنى الحسين بن احمد بن اسحاق بن ابراهيم العسكرى بنو محسن با لمشهد الغروى ، وهو محسن بن على بن الحسين بن حمزة بن محمد ابن الحسين عزيزى بن الحسين المذكور .

وأعقب موسى بن اسحاق بن ابراهيم المسكرى ، أبا جمفر محمداً الفقيه

<sup>(</sup>١)كانت وفاة أحمد الرفاعى فى سنـة ثمان وسبعين وخمسهائة وهو من أجلاء مشايخ الطريقة واصحاب الكرامات وكان عالمـاً عاملا فقيها شافعياً . ( عن هامش الاصل )

بقم ، وأبا عبد الله اسحاق ، فمن ولد اسحاق بن موسى ، مهدى الجوهرى بن اسحاق ببخازا ، وأبو عبد الله الحسين بن اسحاق با سنزاباد ، وأبو الحسين زيد وأبوطالب محمد ، بنواسحاق . ولم يذكر الشيخ العمرى ، ولاشيخ الشرف العبيدلى وابن ميمون الواسطى ، وابن طباطبا الاصفهانى ، ونظر اؤهم لمهدى الجوهرى ولداً سوى هادى الجوهرى ببخارا ، وقد درج حتى أن ابن قثم العباسى كتب على اسحاق بن موسى بن اسحاق انقرض ، وبأبرقوه جماعة كثيرة هم جل ساداتها ينتسبون الى اسماعيل بن مهدى الجوهرى هذا ، وقد ذكر السيد رضى الدين الحسن ابن قتادة الحسنى المدنى فى مشجرته فقال : اسماعيل ابن مهدى الجوهرى وذيله وقال الشيخ تاج الدين : المهدى الجوهرى عقب بأبرقوه وغيرها وقوله حجة وقال الشيخ تاج الدين : المهدى الجوهرى عقب بأبرقوه وغيرها وقوله حجة لا تدفع والله أعلى .

وأما الحسين القطعى بن موسى أبى سبحة بن ابراهيم المرتضى فله نسل كثير وعقبه ينتهى الى أبى الحسن على المعروف بابن الديلية بن أبى طاهر عبدالله ابن أبى الحسن محمد المحدث بن أبى الطيب طاهر بن الحسين القطعى و أعقب على ابن الديلية من ثلاثة رجال وهم أبو الحرث محمد والحسين الاشقر و والحسن المدعو بركة و فأعقب ابو الحرث محمد بن على ابن الديلية من رجلين و ابى طاهر عبيد الله و وابى محمد عبد الله و اما ابو طاهر عبيد الله فأقام با لكرخ وكان عقبه بها و انتقل ابو محمد عبد الله الله الحائر فعقبه هناك يقال لهم بيت عبد الله واعقب ابو محمد عبد الله من اربعة رجال و وهم على الحائرى جد آل دخينة وهو واعقب ابو محمد عبدالله من اربعة رجال و وهم على الحائرى جد آل دخينة وهو والنفيس يقال لو لده بنو النفيس با لحائر و وابو السعادات محمد يقال لو لده آل أبى السعادات با لحائر و وأبو الحرث محمد من و لده آل زحيك و وهو يحيى ابن أبى السعادات با لحائر و وأبو الحرث محمد من و لده آل زحيك و وهو يحيى منهم إلى الكوفة بنو طويل الباع وهو محمد بن يحيى بن أبى الحارث محمد المذكور.

ومن عقب الحسين الأشقر بن على ابن الديلمية و حيدر بن الحسن بن على بن على بن الحسين المذكور ، كان بمقابر قريش ، ومن عقب الحسن بركة بن على بن الديلمية وعلاء الدين على بن محمد بن الحسين بن هبة الله بن على بن الحسن المذكور وكان بدمشق وله أولاد وأخوة ، وأما جعفر بن ابراهيم المرتضى بن الكاظم عليه السلام فأعقب من موسى و ومحمد و وعلى لهم أولاد و وأما أحمد بن ابراهيم المرتضى فميناث وله في كتب النسب اسحاق وقد تقدم كلام العمرى فيه وعقب ابراهيم المرتضى الظاهر اليوم و من موسى أبى سبحة وجعفر كما تراه .

والعقب من محمد العابد بن موسى الكاظم «ع» في ابراهيم المجاب وحده ومنه في ثلاثة رجال و محمد الحائرى وأحمد بقصر ابن هبيرة وعلى بالسير جان من كرمان ، والبقية لمحمد الحائرى بن ابراهيم المجاب وكذا قال الشيخ تاج الدين وأحقب محمد الحائرى من ثلاثة رجال و وهم الحسين شيتي (١) واحمد و وابو على الحسن بنو محمد الحائرى و فأعقب الحسين شيتي من رجلين أبى الغنائم محمد و ميمون السخى القصير و فمن عقب أبى الغنائم محمد بن الحسين شيتي (آل شيتي) و (آل فار) ومنهم الشيخ علم الدين المرتضى على بن الشيخ جلال الدين عبد الحميد ابن الشيخ شمس الدين فحار (٢) بن معد بن فحار بن أحمد بن محمد بن أبى الغنائم المذكور له عقب و (آل نزار) وهم بنو نزار بن على بن فحار بن احمد بن الحمد بن

<sup>(</sup>١) ضبطه فى نسخة حسين بن مساعد الحائرى بفتح الشين المعجمة وفتح الياء المثناة التحتانية المشددة.

<sup>(</sup>۲) فخار بن معد الموسوى السيد السعيد العلامة المرتضى إمام الادباء والنساب والفقهاء شمس الدين و يكنى ابا على من اصحابنا الامامية و روى عنه المحقق السعيد جعفر بن سعيد صاحب (الشرايع) وهو يروى عن محمد بن إدريس وعن إبن شهر اشوب المازندراني وشاذان بن جبريل القمى مات سنة ثلاثين واربعائة (نظام الاقوال).

المذكور ، ومن عقب ميمون القصير بن الحسين شيتي (آل وهيب) وهم بنو وهيب بن باقى بن مسلم بن باقى بن ميمون المذكور ، و (آل باقى) وهم بنو باقى ابن محمود بن وهيب المذكور ، و (آل الصول) وهو على بن مسلم بن وهيب وأعقب أحمد بن محمد الحائرى ويقال لولده بنو احمد من على المجدور وحده ، فأعقب على المجدور من رجلين ، هبة الله وأى جعفر محمد الحير العال فمن ولده محمد الحير العال بن على المجدور (آل أبيي الفائز) با لحائر وهو محمد ابن محمد بن أبيي جعفر محمد المذكور ، (وبنو أبيي من ) وهو على ابن حسن بن محمد بن أبيي جعفر محمد المذكور ، ومن ولد هبة الله بن على المجدور (آل الرضى) وهوهمة الله بن على بن هبة الله المذكور ؛ (وآل الأشرف) وهو ابن على بن هبة الله بن على بن هبة الله المذكور ، وهو محمد بن على بن هبة الله المذكور ، وهو محمد بن على بن هبة الله المذكور ، وهؤ لاء كامهم ما لحائر .

هبة الله بن محمد ابى المضر المذكور و (آل ابى ربة) وهو الحسين بن ابى مضر الثانى المذكور و وكابهم با لحائر إلا من شذ منهم الى غيره .

ومعصوم بن أبى الطيب هو جد (آل معصوم) بالحلة والحائر و والحسن بركة بن إبى الطيب هو جد (آل الأخرس) با لحلة و الأخرس هو أبو الفتح ابن ابى محمد بن ابر اهيم بن ابى الفتيان بن عبدالله بن الحسن بركة و منهم النمقيه شمس الدين محمد بن احمد بن على بن محمد بن ابى الفتح الأخرس وقر ــه وادعى الى احمد بن على بن محمد بن الأخرس دعى بطل نسبه ورأيته بعده مصراً على دعواه وربما جازت على من لا يعرف حاله .

والعقب من جعفر بن موسى الكاظم عليه السلام (١) ويقـال له الخوارى \_ ويقال لولده \_ الخواريون (٢) والشجريون ايضاً لآن أكثرهم بادية حول المدينة يرعون الشجر\_ فى رجلين موسى والحسن . أما موسى بن جعفر بن موسى الكاظم «ع ، فأعقب من الحسن اللحق ، قيل له ذلك لائه ألحق بأبيه وهو صحيح الكاظم «ع ، فأعقب من الحسن اللحق ، قيل له ذلك لائه ألحق بأبيه وهو صحيح

<sup>(</sup>۱) قال العمرى فى (المجدى)؛ ولد جمفر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق عليه السلام ـ يقال له الحوارى وهو لأم ولد ـ ثمانى نسوة وهى حسنة وعباسة وعائشة وفاطمة الكبرى وفاطمة وأسماء وزينب وأم جعفر ، ومن الرجال ستة لم نذكر لهم ولداً وهم الحسين ومحمد وجعفر ومحمد الاصغر والعباس وهارون ، وثلاثة أعقبوا الحسن والحسين الاكبر وموسى . فأما الحسين الاكبر فأولد خمسة ذكور وهم محمد وعلى وموسى والحسن والحسين ، قال شيخنا أبو الحسن : دخل محمد وعلى ابنا الحسين بن جعفر بن موسى الكاظم «ع» الى المدينة سنة سبعين ومائتين فنهباها وقتلا جماعة من أهلها . م ص

<sup>(</sup>٢) يقـال إن با لفرغ وادياً يقـال له خوار وربمـا كان نسبة جعفر الخوارى بن موسى الكلظم «ع» الى هنا لك ،كذا بخط ابن عبد الحميد .

( عن هامش المخطوطة )

الولادة ، وهو جد (آل المليط) با لحلة والحائر ، وجدهم المليط هو محمد بن مسلم بن محمد بن موسى بن على بن جعفر بن لحسن اللحق ، وأعقب الحسن بن جعفر بن موسى الكاظم «ع ، وفى ولده العدد ، من رجلين أحدهما محمد المليط قال شيخ الشرف العبيدلى : هو المليط الثائر با لمدينة . وقال أبو الحسن العمرى : قتل ثمانية من بنى جمفر الطيار . وقال القاضى التنوخى فى كتاب ( نشو ار المحاضرة ): كان بدوياً ينزل آثال وهو منزل فى طريق مكة .

وكان موصوفاً با لشجاعة البارعة والفروسية الحسنة ، ورد بغداد في أيام نقابة أبى عبد الله بن الداعي وكان قديماً يتعرض الحاج ويطالبهم بالحفارة فان أعطوه وإلاأغار عليهم ، وكان كأنه صاحب طرق بتلك النواحي لا تناله مد ولا يتسلط عليه سلطان إلا أنه لم يدع إلا مذهب ولا ادعى إمامة ، ثم تاب عن هذا الفعل ودخل الحضرة وطرح نفسه على أبى عبد الله من الداعي وسأله مسألة معز الدولة فى تقليد إمارة الموسم من مدينة السلام الى الحرم وإقامة الحج ، فأوجب ابن الداعي قصده إياه و ذمامه وسأل معز الدولة فقال له : أنا أقلدك ذلك وأسأل الخليفة أن يعقد لك عليه ويخلع عليك ، فان شئت فاستخلف أنت هذا الرجل فأنا لاأعرف هذا وهو رجل من أهل البادية وبالأمس كان لصاً ، فان جني جنابة على القافلة الى أى شيء نرجع منه ؟ فقال أبو عبد الله بنالداعي : أماأنا فلاأتقلد هذا فان رأى الاميرأن يجيب شفاعتي ويقلدالرجل وأنا أضمن له دركه وجناياته فقلده ذلك صارفاً لأبى عبد الله العلوى الكوفى وعقد له وخلع عليه ، وحج فى تلك السنة وأقام الحج على أحسن حال وآمن بما يخاف . وما حمد الحجاج والياً كما حمدوه قبله ولا بعده سنين .

وحكى القاضى أبو المحسن بن على بن محمد التنوخى فى كتابه المذكور: أن رجلاكان يعرف بأبى الحسين بن شاذان بن رستم السير افى الفارسى وكان يكاشف بالإلحاد إذا أمن على نفسه ويظهر الإسلام ، فخرج متجراً على الموسم وأظهر

أنه يريد الحج فاعترض تلك السنة المليط القافلة ومنع الناس من السير إلا بخفارة ومنعه أمير القافلة من ذلك و فهم بالغارة عليها وتحدث الناس بذلك فقال ابن شاذان لأمير القافلة! أرسلني اليه برسالتك. وكان يعرفه طيباً ، فقال له: أي شيء تقول له ؟ قال: أمضى وأقول له: يا هذا نحن قوم من فارس وغيرها من البلدان لانسب لنا في العرب ولارغبة و فجاء أبوك الينا فضرب أدمغتنا بالسيوف وقال تعالوا حجوا هذا البيت فقلنا له السمع والطاعة و وجئنا على أن نحج اليه جئت أنت الآن وقلت لا أدعكم إلا بدراهم لا نجب فان لم تطيعوني لا أمكنكم إن كان قد بدا لكم فالله قد أقالكم ونحن أيضاً قد بدا لنا فنرجع من حيث جئناك. فضحك منه ، وقال : هذا إن سمعه العلوى منك قتلك . وأنفذ غيره في الرسالة واصطلحا وسار الناس الي حجهم .

ومن هذا المليط رهط المليطتة والملطة ايضاً ، قال ابن طباطبا : فمن ولد محمد الثائر أبوجه فر محمد المليط بن محمد أبى عبد الله بن محمد المليط بن الحسن بن جعفر بن الكاظم عليه السلام . وعندى أن الحكاية التي حكاها التنوخي عن هذا أبى جعفر محمد المليط بن محمد بن محمد المليط الكبير ، فان الأول كان متقدماً على زمن ابن الداعي وكان با لمدينة وثار بها وقتل جماعة من بني جعفر أيام الفتنة وكأنبوا في عزله عنها ، والثاني قبره ببغداد . قال ابن طباطبا : والملطة لهم عدد وانتشار ، ومنهم فرسان حمزة ، ومنهم بالبصرة طائفة لهم قوة وشوكة شديدة . واكثر الملطة اليوم با لحجاز ، ومنهم بالعراق قوم .

والثاني من ولد الحسن بن جعفر بن الكاظم «ع» على الخوارى (١) وأعقب من إثنى عشر رجلاً ما بين مقل ومكثر منهم موسى المعروف با لعصيم ابن على بن الحسين بن على الخوارى ۽ له عقب وذيل طويل ۽ منهم (آل فاتك) ابن على بن سالم بن على بن صبرة بن موسى المذكور ۽ يقال لهم الفواتك منهم على ابن على بن صبرة بن موسى المذكور ۽ يقال لهم الفواتك منهم على

<sup>(</sup>١) فى بعض النسخ المخطوطة (الحوارى) با لحاء المهملة .

(نزارخ ل) بن فاتك انقرض عقبه ؛ ومنهم عرادة ومنصور إبنا خلف بن رايق كانا من وجوه السادات الحجازيين .

ومن بني موسى بن على الخوارى ، سلطان بن أحمد بن محمد بن على بن صبرة ابن موسى بن على الخوارى له خليفة من أم ولد ، قيل انه لغير (١) رشدة ومنهم بنو عزيز بن خليفة و بنو سلطان ىن خليفة ، و بنو فتية بن شهوات بن محمد بن خلیفة بالحلة والله أعلم ، ومنهم عباس بن موسى بن على الخوارى له ذیل وغيرهم ومن بني على الخوارى ، عبد الله الا كبر بن على الخوارى له ذيلومنهم أبو الحسين يحيى بن الحسين بن على الخوارى؛ لهذيل و بقية وللحسين بن على الخوارى عقب من غيره أيضاً ومنهم . الحسن بن على الخوارى ، له ذيل قال الشيخ العمرى : وبقرية من الجفار يقال لها العريش ؛ قوم يدعون نسب الخواريين وما أعرف صدق دعواهم .

والعقب من زيد النار بن موسى الكاظم «ع» وهو لا مُ و الدوعقد له محمد ابن محمد من زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب «ع» أيام أبي السرايا على الاعمواز ؛ ولما دخل البصرة وغلب عليها أحرق دور بني العباس وأضرم النار في نخيلهم وجميع أسبابهم ، فقيل له زيد النار ، وحاربه الحسن بن سهل فظفر به وأرسله الى المأمون فأدخل عليه عمرو مقيداً فأرسله المأمون الى أخيه على الرضا «ع» ووهب له جرمه ۽ فحلف على الرضا «ع» أن لا يكلمه أمدآ وأمر باطلاقه . ثم إن المأمون سقاه السم فمات . قال الشيخ أبو نصر البخارى : زيد بن موسى لم يعقب وجماعة من المنتسبين اليه بأرجان البوم وهم على مابز عمون من و لد زید بن علی بن جمفر بن زید بن موسی و هو غیر صحیح .

<sup>(</sup>١) الرشدة بفتح الراء وكسرها أيضاً مع سكون الشين المعجمة ضد الزنية ، يقال : هذا ولد رشدة . اذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضده : ولد ( تاج العروس )

وقال غير البخارى وعليه الشيخ العمرى وشيخ الشرف العبيدلى و أبو عبدالله ابن طباطبا وغيرهم: أعقب زيد النار بن موسى الكاظم وع، من أربعة رجال الحسن و لده بالمغرب والقيروان، والحسين المحدث، وجمفر، وموسى الاصم فن ولد موسى بن زيد النار موسى خردل بن زيد بن موسى المذكور له عقب منهم محمد صغيب (١) بن محمد بن موسى خردل المذكور، يقال لو لده بنو صغيب منهم بنو مكارم بالمشهد الغروى، وهم بنو محمد مكارم بن على بن حمزة بن محمد صغيب وبا لغرى وبغداد قوم ينتسبون الى على بن محمد بن موسى خردل ، ولم نكر عليا هذا أحد من النسابين ونسبهم مفتعل والله اعلم با لصواب .

ومن بنى جعفر بن زيد النار ، زيد بن على بن جعفر المذكور له عقب بأرجان ، وابنه أبو محمد الحسين نقيب أرجان ، ومن بنى الحسين المحدث بن زيد النار أبو جعفر محمد منقوش ، ذكر النسابون : أنه لابقية له . قال ابن طباطبا ، وورد انسان فى نقابة أبى أحمد الموسوى الى بغداد وذكر أنه جعفر بن زيد بن أبى جعفر محمد منقوش فأثبته أبو أحمد وله أو لاد وأخ بالرى وقزوين والنيل والمندجين ، وعقب الحسين المحدث من زيد بن الحسين وحده ، ومنه فى محمد ولحمد أو لاد بأرجان وغيرها منهم الحسن بن محمد بن زيد بن الحسين المحدث وأخواه جعفر وزيد ، وادعى الىزيد بن محمد بن زيد بن الحسين المحدث ، ومنه وأخواه جعفر وزيد ، وادعى الىزيد بن محمد بن زيد بن الحسين المحدث عي اسمه وأخواه جعفر وزيد ، والشيخ أبى الحسن ـ يعنى شيخ الشرف النسانة ـ مبطل دعى كذاب غير أنه ثبت فى جريدة بغداد وأخد مع أشرافها و لعله الذى تقدم ذكره . قلت ؛ الظاهر أنه هو الذى ذكره ابن طباطبا فى ولد جعفر بن زيد النار وذكر أن ابا احمد الموسوى أثبته ، والله اعلم .

<sup>(</sup>١) فى بعض النسخ المخطوطة (صميب) با لصاد والعين المهملتين .

والعقب من عبدالله (۱) بن موسى الكاظم ع » وهو لأم ولد ، من ولده رجلين موسى و محمد ، أما محمد فعقبه فى (صبح) قال الشيخ العمرى ؛ من ولده العدل بالرملة على بن الحسن الأحول بن على بن محمد بن عبدالله ابن موسى الكاظم «ع» . وقال الشيخ أبو نصر البخارى : ولد عبد الله بن موسى الكاظم «ع» موسى ، ما أعقب إلامنه ، فجميع أولاد عبد الله بن موسى من موسى بن عبد الله بن موسى من موسى بن عبد الله بنصيبين وله ولد بها و بغيرها . فمن ولده جعفر الاسود الملقب زنقاحاً بن محمد بن موسى المذكور من ولده معمر الضرير بن عبد الله بن زنقاح المذكور ، يعرف با بن العمرية وبهذا ويعرف عقبه ، ومنهم بنو ناصر وهم ولد ناصر بن محمد بن أحمد بن عبيد الله بن زنقاح ، كانوا ببيارى ولهم بقية .

ومن ولد موسى بن عبد الله بن الكاظم «ع » ؛ على بن الحسين بن محمد بن موسى المذكور ؛ يعرف بابن ربطة ، له عقب كانو ا بنصيبين والعقب من عبيدالله ابن (٣) موسى الكاظم وهو لأم ولد ؛ فى ثلاثة رجال محمد البيانى والقاسم وجعفر ، وقد كان ابنه موسى أعقب وانتشر عقبه ثم انقرض ، وأما على بن

<sup>(</sup>١) قبره بقرية من قرى ساوة مشهور ، زرته فى رمضان سنة ٩١٨ هـ «كذا فى هامش الأصل ، وقد عده الشيخ الطوسى فى رجاله مر أصحاب اخيه الرضا عليه السلام .

<sup>(</sup>۲) ولد عبيد الله بن موسى الكاظم وع، وهو لائم ولده ثلاث بنات هن أسماء وزينب وفاطمة ، ومن الرجال ثمانية هم محمد اليمانى وجعفر والقاسم وعلى وموسى والحسن والحسين وأحمد . فأما أحمد والحسن والحسين فلم يعقبوا وأما موسى فانتشر له عقب ثم وجدت عليه أنه منقرض . وأماعلى فمن ولده أبو المختار حمزة الفقيه ، وأما القاسم فمن ولده ميمونة المعمرة ماتت ولها مائة سنة وأما جعفر فأولد وانتشر عقبه ، وأما المجد اليمانى فاولد وانتشر عقبه ( المجدى )

عبيد الله بن الكاظم «ع» فقال الشيخ العمرى : من ولده إن شاء الله أبو المختار \_ حمزة \_ الفقيه المقرى بشير از \_ بن الربيع بن محمد بن حمزة بن على بن عبيد الله بن الكاظم «ع» قال : وهذا أبو المختار ورد ومعه إبنان يقال لها الحسين وشيث لا أعلم كانا أخوى حمزة او عميه و ثبتوا فى جريدة شير از وقاسمو ا الطالبيين بها و دفعهم كثير من العلويين لائن فى المشجر ات لم يثبت لمحمد بن على بن عبدالله سوى ولد درج يقال له ابر اهيم و بنات ، ولم يعرف لحمد ولد له يقال له حمزة و الله اعلم بصحة نسب حمزة . هذا كلامه .

فعقب عبيد الله بن موسى الكاظم «ع ، فى ثلاثة محمد والقاسم وجعفر أما محمد اليمانى بن عبد الله بن الكاظم «ع» وربما قيل اليمامى با لميم فأعقب من ابراهيم وحده وأعقب الراهيم من رجلين ، هما أبو جمفر محمد ، وأحمد الشعر انى قال ابن طباطبا: ولده بهمدان فأعقب أبوجمفر محمد بن ابراهيم بن محمد اليماني مِن أربعة رجال وهم أبوالقاسم جعفر الجمال له عدد وبقية في مواضع شتى وأبو القاسم عبد الله ، وأبو طاهر ابراهيم ـ وقيل انقرض ـ وأبو الجسن على فاما أبوالقاسم جعفر الجمال فمن ولده أبوالفاتك المكى ، وهو الحسين بن عبيدالله ابن جعفر الجمال، ولعبيد الله بن الجمال عدد من الا ولاد ، وكذا لا عي الفاتك المكى ومن ولده أبو على اسماعيل ، له ابوجعفر ابراهيم ـ وقيل محمد ـ الخطيب والقاضي بمكة وكأن جليلا كريماً ، له و لد مخراسان وعقب بمصر ، ومنهم أبو الحسن موسى بن جعفر الجمال ويعرف بابن الاعرابي ويقال له صاحب الطوق غلب على نواحي آذر بيجان ، و له عقب كانو ا بشماخي من بلاد شيروان ، ومنهم أبو جمفر محمد بن موسى بن محمد بن جمةر الجمال ، له عقب وجماعة بمصر ومنهم أبو جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الجمال يلقب بحميات ، له عقب أكثرهم بالحجاز للمكذا قال الشيخ العمرى ومنهم أبوالفائز الحسين بن عبدالله ابن جمفر الجمال ، لحق بعضد الدولة بشيراز وأعقب بها .

ومن ولد عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن محمد اليمانى ويكنى أما العباس أبو البركات يحيى بواسط ، وسلمان ، وطاهر ، وأبوطالب محمد ولهمأولاد وأعقاب و اسط ، قال ابن طباطبا : وفيهم غمز وطعن . وقال الشيخالعمرى : وربما تكلم بعض النساب في يحيى وما علمت فيه إلا الخير . وابنه أبو عبد الله محمد بن يحى منقرض ؛ قاله أبو عمرو بن المنتاب . ومنولد أبى الحسن على بن محمد بن أبر اهيم ابن محمد الىمانى أبو القاسم الحسين بن الحسن الأحول بن على بن محمد المذكور في

ومن ولد ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن محمد اليمانى أبويعلى طاهر بن ابراهيم له بمصر ولد ، ومطهر وسالم وقد قيل إن ابراهيم انقرض والله اعلم ، وأعقب أحمد الشعرانى بن ابراهيم بن محمد اليماني ، من عبد الله بهمدان ، وأبي اسحاق ابراهبم ، وأبى الحسين موسى ، فمن ولده أبو المكارم مؤيد بن يحيى بن أحمد بن ابرآهيم بناحمد بنابراهيم بن محمداليماني ،كأن بمصر ولهأولاد واخوة ، ولعبدالله ابن أحمد الشعر اني عقب بهمدان .

وأماالقاسم بن عبيدالله بن الكاظم «ع ، فأعقب من موسى ؛ ومن غبيدالله أبى زرقان ، ومن الحسين ؛ قال أبو عبدالله بن طباطبا : ومن محمد ومن الحسن أولد ابراهيم بالمراغة . وقال أبو المنذر : درج الحسن بن القاسم بن عبيد الله قال الشيخ العمرى: فلما كان منذ سنين أحسبها سنة سبع و ثلاثين وأربعائة قدم من جزيرة ابن عمر ـ على الشريف النقيب بالموصل أبي عبد الله الملقب با لتني عميد الشرف ، واسمه محمد بن الحسن المحمدى \_ رجل شاب على خديه خال مليح الوجه واضح الجبهة ربع القامة ، فذكر أنه حمزة بن الحسين بن على بن الحسن بن القاسم بن عبيدالله بن موسى الكاظم «ع» وأظهر كتباً بصحة دعواه وشهادة القاضي أبى عبد الرحمان الطالقاني قاضي الجزيرة بأمضاء الشهادات وثبوتها عنده ؛ فأحضرني النقيب بمحضر الامشراف وسألني عن قصة الرجل فقلت ؛ هذا أمر شرعي يتعين عليك العمل بما يتحقق فيه واكتب أنا بما تفعله . فقال لى ! بل تكتب حتى أمضيه . فكتبت خطأ متأولا إذا سئلت عنه أجبت عن صحته وسقمه فأمضاه الشريف عميد الشرف المحمدى وعدت إلى النقيب فأطلعته على مافى نفسى ، وأن أما المنذر النسابة زعم أن الحسن بن القاسم درج وأن خطى فيه تا والله ، والدرج أمر حمزة بن الحسين على التعليل ، ثم إنى قدمت الجزيرة لحاجة لى فجاءني الشريف أبو تراب الموسوى الأحول وأخوه في جماعة من المامة يكبرون دخول حمزة في النسب، وقال: دخل في ولد أبي الأدني وهذا مما لايصبر عنه . فأنفذت إليه فجاء وسألته عن شهوده فذكر أنهم بحيثون فقمت والجاعة الى القاضي أبي عبد الرحمان فاستحضر شخصين عدلين عدلها عندى القاضى فشهدا بصحة النسب وأن أباه الحسين بن على شهد جماعة بصحة نسبه عند قوم علويين نازعوه فثبت نسبه با لشهادة القاطعة ، وأن هذا حمزة وأُحاه واخته أولاد الحسين بن على وإدوا على فراشه ، وأن رجلا يقال له شريف ابن على أخو الحسين لا بيه . فلما رأيت ذلك أمضيت نسبه وأطلقت خطى بصحته ، وكاتبت النقيب التقي عميد الشرف المحمدى فأثبته وصح نسبه غير منازع

وبمن انتسب الى محمد بن القاسم بن عبيد الله بن الكاظم وع ، أبوطالب زيد نقيب عمان بن الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن القاسم بن عبيد الله المذكور وقال الشيخ أبو الحسن العمرى : رأيته بعان عندكونى بها سنة أربع وعشرين وأربعائة ، يعرف بابن الخباز له إخوة وأولاد يتظاهر با لتحرم وفى داره مغنية مصطفاة ، وكانت آمنة بنت أبى (١) زيد الحسني تزوجها أحمد جد أبيه على قاعدة ما أعرفها فأولدها محمداً و ودفع النساب أن يكون لمحمد بن القاسم بن عبيد الله ولد اسمه أحمد و فممن دفع نسبه عند قراءنى عليه والدى

<sup>(</sup>١) في (المجدى) سمى أباها زيداً.

أبو الغنائم ، والشريف أبو عبدالله بن طباطبا ، ورأيت عليه خط شيخ الشرف العبيدلى النسابة فىكتابه المبسوط (كاذب مبطل) فعلى هذا بطل نسب ابن الخباز نقيب عمان وولده واخوته (١) .

وأما أبو زرقان عبيد الله بن القاسم بن عبيد الله بن الكاظم «ع ، فأعقب من القاسم ومحمد ، للقاسم على بن القاسم بن عبيد الله أبى زرقان كان ينزل الرى وله ولد منتشرون ؛ قال الشيخ العمرى : ادعى اليه رجل اسمه أحمد ما لعراق وقويت دعواء حتى كشفه أبو المنذر الجزارالكوفى النسابة وأبطل نسبه وكأن أحمد هذا أحد رجالالزمان فىالحيل والتلبيس فلم يغنه ذلك مع معرفة أبى المنذر وتبصره شيئاً ، وكان مقيماً على الدعوى وربما لقي فيها مكروهاً .

أما موسى بن القاسم بن عبيدالله بن الكاظم «ع ، فمن ولده على بن محمد ابن موسى المذكور ، يلقب با لسخط بواسط ، له عقب وأخوه جعفر بن محمد كان بسوراء ، ومنهم القاسم بن موسى المذكور و لد علياً ؛ له و لدان معقبان وهما أبو جعفر وموسى .

وأما أبو القياسم جمفر بن عبيد الله بن الكاظم «ع» ويعرف بابن أم كاثوم وهي عمته بنت الكأظم «ع» اشتهر بها لأنها ربته ، وعقبه منتشر فأعقب من رجل واحد وهو أبوالحسين محمد ، ومنه في أبي الطيب أحمد ؛ ومنه في على وأبى (٢) عبيد الله بن جعفر أولاد أبى الحسين أحمد المعروف بابن دنيا بن محمد بن جمفر بن عبيد الله بن الكاظم «ع» . ومنهم الشريف أبو الحسن عبد الله المعروف بابن دنياء خلف نقامة الطالبيين بالبصرة وهو ابن جعفر بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبيدالله بنااكماظم «ع» مات عن بنات ، ومنهم أبوالدنيا وهو أبو القاسم الحسين بن على بن أبى الطيب أحمد بن محمد بن جعفر بن عبيد الله

<sup>(</sup>١) الى هناكلام العمرى صاحب (المجدى).

<sup>(</sup>٢) فى العبارة اضطراب و لعل فيها سقطاً فليراجع . مص

(TTA)

ابن الكاظم «ع ، له عقب يمرفون ببني أبي الدنيا اكثرهم بالحجاز .

والعقب من حمزة بن موسى الكاظم دع ، ويكنى أبا القاسم وهو لام ولد ، وكان كوفياً ، وعقبه كثير ببلاد العجم من رجلين القاسم ، وحمزة ، وكان له على بن حمزة مضى دارجاً وهو المدفون بشير از خارج باب اصطخر ، له مشهد يزار ، وأما حمزة بن حمزة بن الكاظم «ع» وأمه أم ولد ، وكان متقدماً بخراسان وله عقب قليل بعضهم ببلخ و قبه من ولده على بن حمزة بن حمزة من منهم السيد على بن حمزة بن حمزة بن على بن حمزة بن حمزة بن محزة ابن موسى الكاظم «ع» ، وأخوه .

وأما القاسم بن حمزة بن الكاظم «ع» وفيه البقية و يعرف با لاعرانى وأمه أم ولد فأعقب من محمد ۽ وعلى ۽ واحمد ۽ فن بني محمد بن القاسم بن حمزة ۽ قيل وهو الاعرابي ۽ أبو جعفر محمد بن موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الكاظم «ع» خدم ملوك آل ساسان وعاشر كتابهم ووزراءهم وله شعر منه قوله:

فدیت غزالی و هو ملکی حقیقة یلن به عیشی إذا نابنی هم جمیل محیاه و کالدعص ردفه لطیف سجایاه و لیس له خصم و لا بی الفتح البستی فیه:

أنا للسيد الشريف غلام حيث ماكان فليبلغ سلامى وإذاكنت للشريف غلاماً فانا الحر والزمان غلامى

ومنهم أحمد المجدور بن محمد بن القاسم بن حمزة و له عدة أولاد و منهم اسماعيل و محمد المجدور و لهم أعقاب منهم نقباء طوس وساداتها ومنهم أبو جعفر محمد بن موسى بن أحمد المجدور نقبب طبس سيد جليل شاعر ممدوح له عقب وادعى الى هذا البيت قوم يقال لهم الكوكبية أدعياء لاحظ لهم فى النسب و ودعو اهم الى محمد بن القاسم و وانتسب الى احمد بن محمد بن القاسم و وانتسب الى احمد بن محمد

المذكور أربعة إخوة ، هم الحسين وعبد الله وعلى والعباس وأعقبوا ونفاهم ابن زيادة الأفطسي النسابة وكذب دعواهم ؛ قال شيخ الشرف العبيدلى: وبنيسابور قوم يزعمون أنهم من ولد محمد بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الكاظم « ع » وهم أدعياء .

ومن بني محمد بن القاسم بن حمزة بن الكاظم «ع » أحمد بن زيد الملقب سياه بن جعفر بن العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الكاظم «ع » ، كان مقما ببغداد وولد فيها أولاداً منهم محمد المدعو ما لزنجار ، له ولد يقال لهم بنو سياه ، ومنهم أبو القاسم حمزة بن الحسين الملقب أبا زبيبة بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى الكاظم «ع» انكر نسب حمزة أبوه الحسين أبو زبيبة وأجاز نسبه نقيب همدان قال الشيخ العمرى : وأظن أنالشهادة وقعت على أبيه بالعقد على أمه وأنه ولد على فراشه والله اعلم .

ومن ولد محمد بن القاسم بن حمزة بن الكاظم «ع » صدر الدين (١) حمزة الدفتردار زمنالسلطان أولجايتو سملت عينه في واقعة الوزير سعد الدين الساوى وهو حمزة بن حسن بن محمد بن حمزة بن أميركاً بن على بن محمد بن محمد بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن محمد بن عبدالله بن محمد المذكور .

والعقب من العباس بن موسى الكاظم «ع» من القاسم المدفون بشوشي وحده ؛ وهم قليل ؛ قال ابن طباطبا : ومن موسى بن المباس. فأعقب القاسم بن العباس بن الكاظم «ع» ، من أبي عبد الله محمد ، له عقب ؛ قال ابن طباطبا ؛ ومن أحمد بن القاسم ولده ما اكموفة وفى الحسين صاحب السلعة ابن القاسم قال الشيخ رضي الدين حسن بن قتادة للحسين الرسي النسابة: سألت الشيخ جلال الدين عبد الحميد بن فحار بن معد الموسوى النسامة عن المشهد الذي بشوشي المعروف با لقاسم ، فقال: سألت والدى فخاراً عنه فقال: سألت السيد جلال

<sup>(</sup>١) قبره بتبريز بسر خاب يهظم ويزار . . (عن هامش المخطوطة )

الدين عبد الحميد التق عنه فقال! لا أعرفه واكنه مشهد شريف وقد زرته فقال والدى: وأنا أيضاً زرته ولا أعرفه و إلا أنى بعد موت السيد عبد الحميد وقفت على مشجرة فى النسب قد حملها بعض بنى كتيلة الى السيد مجد الدين محمد بن معية وهى جمع المحسن الرضوى النسابة وخطه ؛ يذكر فيها : القاسم بن العباس ابن موسى الكاظم «ع» قبره بشوشى فى سواد الكوفة والقبر مشهور (١) و با لفضل مذكور .

والعقب من هارون بن موسى الكاظم «ع» وهو لا م و لد ، قال الشيخ أبو نصر البخارى: هارون بن موسى «ع» فمنهم من طعن فى نسب المنتسبين اليه وقالوا: ما أعقب هارون بن موسى وما بتى له عقب . وقال الشيخ أبو الحسن العمرى ، والشيخ أبو عبد الله بن طباطبا ، وغيرهما ؛ أعقب هارون بر الكاظم «ع» من أحمد بن هارون وهو لام ولد . وأعقب أحمد بن هارون من رجلين ؛ محمد ، وموسى أماموسى فقد كان أعقب عقباً يقال لهم بنو الا فطسية واليها ادعى أبو القاسم المخمس صاحب مقالة الغلاة الكوفى ، فقال : أنا على بن احمد بن موسى بن احمد بن هارون بن موسى الكاظم «ع» قال أبو الحسن العمرى : فكتبت الى الموصل الى أبى عبد الله الحسين بن محمد بن القاسم بن طباطبا النسابة المقيم ببغداد أسأله عن أشياء فى النسب من جملتها نسب على بن أحمد الكوفى فجاء الجواب محطه الذى لا أشك فيه : إن الرجل كاذب مبطل أحمد الكوفى فجاء الجواب محطه الذى لا أشك فيه : إن الرجل كاذب مبطل في أصل .

<sup>(</sup>۱) فى (مراصد الاطلاع) و (تاج العروس) بمادة «شاش»: شوشة قريه بأرض بابل أسفل من الحلة بقر بها قبر ذى الكفل، بها قبر القاسم بن موسى ابن جعفر الصادق «ع» من آل البيث ويتبرك به هذا ما ذكر اه ولم يذكرا أن هناك قبراً للقاسم بن العباس بن الكاظم عليه السلام.

وأما محمد بن أحمد بن هارون بن الكاظم وع ، فأعقب من ثلاثة رجال الحسن وجمفر وموسى ، فمن ولد الحسن بن محمد بن أحمد بن هارون ، جمفر بن الحسن قاضى المدينة و نقيبها له عقب ، قال العمرى ؛ رأيت بعضهم بمصر . ومن ولد الحسن بن محمد بن احمد ، أبو الحسن على بن الحسن وله ولد بنيسابور ، ومن ولد جعفر بن محمد بن أحمد بن هارون بن الكاظم «ع» أبو الحسن على كان بنيسابور ومنهم ببخارا أبو عبدالله هارون بن محمد بن جمفر ، كان أحد أصحاب الأحوال الحسنة ، قال شيخ الشرف : ومضى هارون بن محمد بن جعفر الى اليمن وله ولد هناك .

ومن ولد موسى بن محمد بن أحمد بن هارون ، أمير كا بطوس ، وهو على اس المحسن بن الحسن بن المحاظم «ع» المذكور ، و بنو هارون بن الكاظم «ع» قليلون ، والعقب من اسحاق بن موسى الكاظم ويلقب الامير وهو لام ولد في العباس ومحمد والحسين وعلى ، وقال ابن طباطبا : وفي موسى والقاسم .

أما العباس بن اسحاق بن الكاظم «ع» فأعقب من اسحاق المهلوس بن العباس بن اسحاق ، له عقب كانوا ببغداد منم أبو طالب محمد بن الزاهد المعدل الحداد ، كان يعمل الحديد ، وهو ابن على بن اسحاق المهلوس ، مات بعد أن عمى وله ببغداد بقية يقال لهم بنو المهلوس قاله العمرى .

وأما محمد بن اسحاق بن الكاظم «ع» فأعقب من ولده عبدالله أبي القاسم ولا بي القاسم عبد الله ، أبو الحسين محمد ، ولده ببلخ وأما الحسين بن اسحاق ابن الكاظم «ع» فعقبه من الحسن بن الحسين ، له أولاد منهم أبو جعفر محمد الصوراني قبره بشيراز بباب اصطخر يزار ، قاله ابن طباطبا والعمرى وللصوراني عقب يقال لهم بنو الوارث ، وهم ولد جعفر الوارث بن محمد الصوراني المذكور قال العمرى : وبنو الحسين بن اسحاق منتشرون بالبصرة و المدينة و الأهواز وأما على بن اسحاق بن الكاظم «ع» فله عقب كانوا بحلب قديماً ثم انقر ضوا

قال ابن طباطبا : وبمكة منهم أبو الحسن المفلوج محمد بن على بن محمد بن على بن اسحاق المذكور ، له و لد با لبصرة يعرف بحيدرة ، والعقب من اسماعيل (١) بن موسى الكاظم «ع» وهم قليلون ، من موسى بن اسماعيل وحده فمن ولده جعفر ابن موسى في اسماعيل ، يعرف با بن كلثم ويقال لو لده الكلثميون وهم بمصر منهم بنو السمسار ، وبنو أبى العساف ، وبنو نسيب الدولة ، وبنو الوراق ، وهم بمصر والشام الى الآن .

والعقب مرالحسن بن موسى الكاظم وع وهم قليل جداً لااعرف منهم احداً وربما كانوا قيد انقرضوا وقد عد الشيخ أبو نصر البخارى الحسن بن موسى من الحلص من الموسوية الذين لانجد أحداً يشك فيهم . ثم قال فى موضع آخر : والحسن بن موسى بن جعفر ، ولد جعفر بنالحسن من أم ولد يقال إنه أعقب ، ويقال غير ذلك . هذا كلامه . وقال ابن طباطبا وأبو الحسن العمرى : أعقب الحسر بن موسى من جمفر وحده . وأعقب جمفر من ثلاثة محمد أعقب الحسر ولده أبو يعلى محمد والحسن وموسى و فمن ولد محمد و على العرزمى بن محمد من ولده أبو يعلى محمد ابن الحسين د الملقب با لبلا قتل بطريق قصر ابن هبيرة د ابن الحسن بن موسى ابن على العرزمى وهماعلى والحسين إبنا الحسن بن موسى الكماظم «ع» غير ولدى العرزى وهماعلى والحسين إبنا الحسن بن على العرزمى ولم يبق لهم ذكر با لعراق . وقال ابن طباطبا : ذكر أن واحداً منهم با لشام ولا أعرف حقيقة صورته و فصورة الحسن بن موسى الكماظم «ع» كصورة المنقر ض أعرف حقيقة صورته و فصورة الحسن بن موسى الكماظم «ع» كصورة المنقر ض أعرف حقيقة صورته و فصورة الحسن بن موسى الكماظم «ع» كصورة المنقر ض أعرف حقيقة صورته و فصورة الحسن بن موسى الكماظم «ع» كمورة المنقر ض أعرف حقيقة صورته و فصورة الحسن بن موسى الكماظم «ع» كمورة المنقر ض المن ولده والله سبحانه و تعالى أعلم ـ آخر ولد

<sup>(</sup>۱) قال العمرى فى (المجدى) ولد اسماعيل بن موسى الكماظم «ع» وهو لأم ولد ۽ جماعة ذكوراً واناثا ۽ فمن ولده أبو جعفر محمد نقيب الموصل أيام ناصر الدولة بن حمدان الرازى الملقب اسفيد باج بن موسى بن محمد الاصغر ابن موسى بن اسماعيل بن الكاظم «ع» مات النقيب عن أو لاد ذكور . م ص

الحسن بن موسى الكماظم «ع»، وهذا آخر بنى موسى الكماظم «ع». وأما اسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام ويكنى أبا محمد وأمه فاطمة بنت الحسين الأثرم بن الحسن بن على بن أبى طالب «ع» ويعرف با سماعيل الأعرج» وكان اكبر ولد أبيه وأحبهم اليه كان يحبه حباً شديداً ، وتوفى فى حياة أبيه بالعريض فحمل على رقاب الرجال الى البقيع (١) فدفن به سنة ثلاث وثلاثين ومائة تمبل وفاة الصادق «ع» بعشرين سنة ، كذا قال أبو القاسم بن خداع نسابة المصربين . فأعقب اسماعيل من محمد وعلى ابنى اسماعيل ، أما محمد ابن اسماعيل فقال شيخ الشرف العبيدلى : هو امام الميمونية وقبره بغداد . وقال ابن اسماعيل فقال شيخ الشرف العبيدلى : هو امام الميمونية وقبره بغداد . وقال ابن اسماعيل . الله السلام يخاف ابن اخيه محمد بن اسماعيل ويبره وهو لا يترك السعى به الى السلطان من بنى العباس .

وقال أبو نصر البخارى: كان محمد بن اسماعيل بن الصادق «ع» مع عمه

(۱) روى أن أبا عبد الله الصادق ، ع ، جزع على وفاته جزعاً شديداً وحزن عليه حز ناً عظيماً . وتقدم سريره بغير حذا الولارداء فامر بوضع سريره على الأرض قبل دفنه مراراً كثيرة ، وكان يكشف عن وجهه وينظر اليه يريد بذلك تحقيق أمر وفاته عند الظانين خلافته له من بعده وإزالة الشبهة عنهم فى حياته ، ولما مات اسماعيل انصرف عن القول بامامته بعد أبيه من كان يظن ذلك فيعتقده من أصحاب أبيه «ع » وأقام على حياته طائفة لم تكن من خواص أبيه بلكانت من الأباعد فلما مات الصادق «ع» انتقل جماعة الى القول بامامة موسى بن جمفر «ع » وافترق الباقون منهم فرقتين ، فرقة منهم رجموا عن حياة اسماعيل وقالوا بامامة ابنه محمد بن اسماعيل لظنهم أن الامامة كانت لأبيه وأن إلابن أحق وقالوا بامامة من الآخ ، وفريق منهم ثبتوا على حياة اسماعيل وهم اليوم شذاذ وهذان الفريقان يسميان الإسماعيلية ، ذكر ذلك الشيخ المفيد في (الإرشاد) والطبرسي في (إعلام الورى) في باب أولاد الصادق «ع» .

موسى الكاظم عليه السلام يكتب له السر الى شيعته في الآفاق ، فلما ورد الرشيد الحجاز سعى (١) محمد من اسماعيل بعمه الى الرشيد ، فقال : أعلمت أن في الارضخليفتين يجيىاليهما الخراج؟ فقال الرشيد: ويلك أنا ومن؟ قال: موسى ابن جعفر . وأظهر أسراره فقبض الرشيد على موسى الكاظم «ع» وحبسه وكان سبب هلاكه ، وحظى محمد بن اساعيل عند الرشيد وخرج معه الى العراق ومات ببغداد ودعا عليه موسى بن جعفر «ع» بدعاء استجابه الله تعالى فيه وفى أولاده ، ولماليم موسى بن جعفر «ع « فى صلة محمد بن اسهاعيل والإنصال مع سعيه مه ، قال : إنى حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عن الني صلى الله عليه وآله وسلم : الرحم إذا قطعت فوصلت ثم قطعت فوصلت ثم قطعت فوصلت ثم قطعت قطعها الله تعالى وإنها أردت أن يقطع الله رحمه من رحمي . وأعقب محمد بن اسهاعيل بن جعفر من رجلين اسهاعيل الثاني وجعفر الشاعر أما جعفر الشاعر بن محمد بن اسهاعيل فمر. ولده بنو البغيض وهو جعفر بن الحسن بن محمد بن جمفر بن محمد بن اساعيل بن جعفر الصادق «ع» وابنه محمد الملقب بنعيش ، وهم عدد كثير بمصر ، قال الشيخ ابو الحسن العمرى: ومنهم من هو بالمغرب وربما كانوا قد أولدوا ، فمن ثم يجب ان لا يكذب من ينسب اليهم بل يطالبه بصحة دعواه وهم ثلاثة نفر ، أحمد ابو الشلعلع، وجعفر واساعيل ؛ بنو محمد بن جعفر بن محمد بن اساعيل بن جعفر الصادق « ع » ومن بني جعفر الشاعر بن محمد بن اسهاعيل ۽ علي بن محمد بن جعفر المذكور

قال ابن دينار الاسدى الكوفى : لم يعقب . وقال أبو القاسم الحسين بن خداع

المصرى: أغرب على بن محمد هذا ثم قدم الى مصر سنة إحدى وستين وثلاثمائة

<sup>(</sup>۱) ذكر الشيخ المفيد أنااساعى بعمه الكاظم (ع) الى الرشيد هو على ابن اساعيل لاأخوه محمد وذكر قصة السعاية أنظر (الارشاد) بابذكر السبب في وفاته عليه السلام ،

ومعه إبناه حسين وجمفر ومع الحسين ولده نصر صغيراً : وإذا رآه ابن خداع وهو مصرى بطل قول ابن دينار وهو كوفى . وقال الشيخ أبو نصر البخارى : أولاد اساعيل بن محمد بن اسماعيل لا شك في نسبهم ۽ وأولاد جعفر بن محمد ابن اساعيل انا متوقف في تعاقبهم اليوم ، وينتسب اليه قوم من أهل الشــام وهؤلاء أمراء مصر ينتسبون اليه .

قلت وقدكثر الحديث فىنسب الخلفاءالذين استولوا على المغرب ومصر ونفاهم . العباسيونوكتبوا بذلك محضراً شهد فيه جلالاشراف ببغداد ، وانضم الى ذلك ما ينسب اليهم من الأحاديث وسوء الإعتقاد (١) وقـد تأملت بعض ما حكى مر الطعن فيهم فوجدته لا يتمشى الكونه بناءاً على أن المهدى أولهم منسوب الى أنه محمد بن اساء ل بن الصادق (ع) لصلبه ، وزمانه لا يحتمل ذلك والشريف الرضى الموسوى مع جلالة قدره صحح فى شعره نسبهم حيث يقــول:

> مقول صارم وأنف حمى ما مقامی علی الهوان وعندی وبمصر الخليفة العملوى أحمل الضم في بلاد الأعادي من أبوه أبي ومن جده جد ى إذا ضامني البعيد القصي

وقال ابن طباطبا : جمفر بن محمد بن اسماعيل بن الصادق ، ع ، عقبه من محمد يقال له الحبيب. وعقبه من الحسن الممروف بالبغيض، وعبد الله بالمغرب وجعفر بالمغرب؛ واسماعيل بالمغرب، وهم من أنساب القطع فى (صح) .

وأول الخلفاء العبيديين عبيد الله أنو محمد ، وإحدى الروايات أنه ابن محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن اسماعيل ؛ ظهر بسلجاسة في أرض المغرب يوم

(١) قال ابن الجوزى في تاريخه : إن أول الخلفاء الفاطميين أبو محمد عبيد الله بن مجمد بن عبد الله بن ميمون بن محمد بن اسهاعيل بن جعفر بن محمد بن ( عن هامش المخطوطة ) على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، ع ، . الأحد سابع ذى الحجة سنة ست و تسعين وما تين ، و بنى المهدية وانتقل اليها فى شوال سنة سبع و ثالمانة ؛ وملك إفريقية من أعمال المغرب وسير ولده فلك الاسكندرية والفيوم و بهض أعمال الصعيد . وفى بهض الروايات أنه ابن جعفر ابن الحسن بن الحسن بن محمد بن جعفر الشاعر بن محمد بن اسهاعيل . قال : وهو جعفر البغيض . ثم ملك بعده ابنه القاتم أبو القامم محمد ثم ابنه المنصور أبو ظاهر اسهاعيل ، ثم ابنه المعز أبو تميم معد بن اسهاعيل ، وهو أول من ملك مصر وانتقل اليها فى سنة اثنتين وستين و ثلا ثمائة ، ثم ابنه العزيز أبو منصور نزار ابن معمد ثم ابنه العزيز أبو منصور نزار ابن معمد ثم ابنه الساعيل ( ١ ) أبو على المنصور بن نزار ، ثم ابنه المستعلى أبوظاهر اسهاعيل و كذا قال الشيخ النقيب تاج الدين . وقيل : أبو القاسم ( ٧ ) أحمد بن المستنصر معمد (٣ ) ثم ابنه الأمير أبوالحسن على ابن الأمير أبى القاسم محمد بن المستنصر فى قول الشيخ تاج الدين وقيل : أبو على منصور بن احمد بن معمد و ثم ابنه الظافر أبو فى قول الميمون عبد المجيد بن أبى القاسم محمد بن المستنصر و ثم ابنه الظافر أبو الميمون عبد المجيد بن أبى القاسم محمد بن المستنصر و ثم ابنه الظافر أبو الميمون عبد المجيد بن أبى القاسم محمد بن المستنصر و ثم ابنه الظافر أبو الميمون عبد المجيد بن أبى القاسم محمد بن المستنصر و ثم ابنه الظافر أبو الميمون عبد المجيد بن أبى القاسم محمد بن المستنصر و ثم ابنه الظافر أبو الميمون عبد المجيد بن أبى القاسم محمد بن المستنصر و ثم ابنه الظافر أبو الميمون عبد المجيد بن أبي القاسم محمد بن المستنصر و ثم ابنه الظافر أبو

<sup>(</sup>١) فى أيام الحاكم بأمر الله هذا ظهرت عقيدة الدروز الذين يسكنون جبال لبنان اليوم وهم فرقة كبيرة اولوا بسالة وشجاعة .

<sup>(</sup>٢) أبو القاسم أحمد هذا هو الملقب بالمستعلى عند المؤرخين لا أبو ظاهر السماعيل الذى ذكره النقيب تاج الدين ، وهو الذى بويع له با لخلافة فى مصر سنة ٤٨٧ ه بعد وفاة أبيه المستنصر أبى تميم معد بن على و توفى با لقاهرة سنة ٥٩٤ ه ومدة حكمه سبع سنوات . ثم بويع لإبنه المنصور الآمر بأحكام الله بعد وفاة أبيه أحمد المستعلى واستمر با لخلافة ٢٩ سنة ثم قتله جماعة من الباطنيين سنة ٤٢٥ ه. ثم بويع بعده للحافظ عبد المجيد أبى الميمون المذكور أنظر ( تاريخ العلويين ) لمحمد أمين غالب الطويل طبع اللاذقية سنة ١٣٤٣ ه. (٣) لعل هنا سقطاً ، ويحتمل زيادة لفظة ( ابنه ) فليراجع مص

منصور اسماعيل بن عبد الجيد ، ثم ابنه الفائز أبو القاسم عيسى بن اسماعيل ثم العاضد أبو محمد عبد الله بن أبى الحجاج يوسف بن الحافظ ، وهو آخرهم قبض عليه الصلاح بن أيوب سنة سبع وستين وخمسائه وأخرج الملك منهم بعد أن ملك هؤلاء الاربعة عشر ، وكانت مدة ملكهم منذ قيام المهدى (١) الى أن قبض على العاضد ما ثتان و إحدى و سبعين سنة ، منها بمصر ما ثتان وست سنين . ومنهم المصطنى لدين الله نزار بن المستنصر بن معد بن على بن الحاكم كان صاحب دعوة الاسماعلية ، ومن ولده علاء الدين صاحب قلعة ألموت ، وهو ابن حلال الدين حسن بن علاء الدين محمد بن أبى عبدالله حسين بن المصطنى لدين الله نزار المذكور ، و ابنه ركن الدين محمد بن أبى عبدالله على وطم أعقاب كشيرة بمصر والشام ، منهم الشريف أبو الفضل القاسم بن هارون بن القاسم بن أبى القاسم عمد بن المهدى عبيدالله بن محمد الحبيب ، رآه الشيخ أبو الحسن العمرى بالقاهرة وله ولد وولد ولد ، وكأن قد خرج يحيى (٢) بن كردويه القرمطى فى أيام المكتنى

(۱) كانت وفاة عبيدالله الملقب بالمهدى فى سنة اثنتين و عشرين و ثلاثمائة و مات ابنه القائم محمد سنه ٣٣٩ هو مات ابنه المعن أبنه المعن أبنه المعن أبنه المعن أبنه المعن أبنه المعن أبنه المعن أبو تميم معد سنة خمس و ستين و و مات ابنه العزيز نزار سنة ست و ثمانين و و مات ابنه الظاهر على سنة سبع و ثمانين و و مات ابنه الظاهر على سنة سبع و شمانين و و مات ابنه المستعلى أحمد سنة خمس و تسمين و و مات ابنه المستعلى أحمد سنة خمس و تسمين و و مات ابنه الطافل عبد المجمد بن المستنصر سنة أربع و أربعين و خمسمائة ، و مات إبنه الظافر اسماعيل سنة تسع و أربعين ، و مات ابنه الفائز عيسى سنة خمس و خمسين ، و مات العافظ الماضد عبد الله بن يوسف بن الحافظ سنة سبع و ستين و خمسمائة ، و به انقطعت الهاضد عبد الله بن يوسف بن الحافظ سنة سبع و ستين و خمسمائة ، و به انقطعت دولة الاسماعيلية ، عصر . (عن هامش الأصل )

(٢)كان قتل يحيىبن زكرويه سنة ٢٩٠ هـ وقتل اخيه الحسين سنة ٢٩١ ــ

العباسي وادعى أنه محمد من عبدالله بن محمد بن اسماعيل من جعفر الصادق «ع» ودعا الى نفسه فانهض الكتني اليه محمد بن سلبمان فحاربه وقتله فانتصب مكانه أخوه الحسين بنكر دويه ، ويقال زكرويه وادعى أنه أحمد بن عبد الله بن محمد المذكور صاحب الشامة ودعا الى نفسه ويلقب بالمهدى المنصور ، وعظم أمره وملك الشام بكره وفعل في الإسلام ماشاع ذكره ، وهزم محمد بن سليمان وقتل اكثر جيشه فقلق المكتنى لذلك وشخص بنفسه الى الرقة وأنجد محمد بن سلمان بالرجال وأمده بالعدد والاموال، فجرت بينها عدة وقائع حتى أسره ووزيره ومائتي نفس مر وجوه أصحابه بعد أن قتل منهم مالا يحصي ، وأدخل بغداد وشهر بها ثم أحرقوا .

وأما اسهاعيل الثانى ابن محمد بن اسهاعيل بن جعفر الصادق «ع ، فأعقب من رجلين محمد واحمد ، فن ولد محمد بن اسماعيل الثاني ، الحدن صبنوحة (١) ابن محمد المذكور ، من ولده بنو تمام بسورا وهم ولد أبى منصور تمام بن محمد ابن هبة الله بن محمد بن محمد بن المبارك بن المسلم بن على بن الحسين بن الحسين بن الحسن صبنوحة ، منهم جماعة ينزلون عذار الفرات عند زبيد . ومنهم بنو البزاز ما لحلة ، وهم و لد بركة البزاز بن معمر بن مرجى البزاز بن معمر بن محمد ابن زيدالضرير بن محمد صبنوحة بن الحسن بن الحسن صبنوحة المذكور ، ومنهم الجلال عبيد الله بن محمد العطار با لحلة ابن القاسم العطار ابن أبي العز محمد بن الحسن بن الحسن بن على بن على بن محمد بركة البزاز ميناث رأيته با لحلة .

ومن ولد أحمد بناسماعيل الثانى ، الحسين المنتوف واسماعيل الثالث إبنا

ـ ومات أبوهما زكرويه سنة ٢٩٤ . (عن هامش الأصل) (١) يمضى فى بعض النسخ المخطوطة (صينوحة ) بالصاد المهملة ثم الياء التحتانية ثم النون والواو وبعدهما الخاء المعجمة ، وفي (المجدى) ضبوخة بالضاد المهجمة بعدها الياء الموحدة بعدها الواوثم الخاء المعجمة . م ص

احمد و فمن بنى الحسين المنتوف جماعة كئيرة بمصر وغيرها و منهم نقيب الطالبيين مصر و أبو على عماد الدولة الحسين بن حمزة بن على الشجاع بن الحسين المحترق ابن اسماعيل نقيب دمشق بن الحسين المنتوف و ومنهم نسيب الملك وهو عقيل بن على بن محمد بن حمزة بن يحيى بن جمفر بن موسى بن على بن على الأصم الملقب علو شا بن الحسين المنتوف و و نسيب الملك هذا هو الذى وردكتابه الى الشيخ علو شا بن الحسين المنتوف و و نسيب الملك هذا هو الذى وردكتابه الى الشيخ السيد عبد الحميد بن التقي النسيابة با لطعن فى نسب ابن أسعد الجوانى النقيب النسابة بمصر .

وأعقب اسماعيل بن احمد بن اسماعيل الثاني من أربعة رجال ، وهم أبو جعفر محمد ، ومن ولده موسى المكحول بن أبى جعفر محمد ، يقال لولده بنو المكحول ، منهم نور الدين ابراهيم بن تللوه النسابة بمصر ، وتللوه هو يحيى بن محمد بن موسى بالمكحول وهم كمير ون ، وأبو القاسم الحسين حماقات بن اسماعيل الثالث يقال لولده بنو حماقات كثير ون ، وأبو القاسم الحسين حماقات بن اسماعيل الثالث وعلى حركات وهو ابن اسماعيل الشالث وأحمد عاقلين (١) بن اسماعيل الثالث فن بنى عاقلين المحسن بن على بن اسماعيل الأحول بن احمد عاقلين له أربعة بنين قال أبو الحسن الممرى : وله ذيل . ومن بنى على حركات أبو الحسن على الشاعر با لأهو از صديق ألى الغنائم بن أبى جعفر الحسين ، وهو ابن محمد الملقب سندى ابن على حركات ، مات (٢) في طريق مكة سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلاثمائة وخلف عدة من الولد ببغداد وغيرها .

قال الشيخ أبو الحسن العمرى : ورأيت له (٣) با لبصرة ولداً اسمه تمام

<sup>(</sup>١) عاقلين بصيغة الجمع المذكر السالم ،كذا ضبطه العمرى في (المجدى)

<sup>(</sup>٢) يعنى على حركات، ذكره فى ( المجدى ) .

<sup>(</sup>٣) يعنى لعلى الشاعر كما ذكر فى ( المجدى ) وقال : إنه أو الـ بالأهو از من بنت الصائغ عدة أو لاد اكثرهم أناث .

أمه عودة الكراعة جارية اللبودى ، وكانت أمه تعضده وأبوه يعترف به تارة وينكره اخرى ، غير أنى رأيته فى بعض الأوقات يأخذ مع العلويين ، وكان له شعر على صدره والناس كامم يخاطبونه بالشرف ، وذكر أنه ولد على الشاعر غير أنه لغير رشدة . هذا كلامه .

وأما على (١) بن اسهاعيل بن جعفر الصادق وع ، فأعقب من اسهاعيل ولده بأ لمغرب ومن محمد . أما محمد بن على بن اسهاعيل بن جعفر الصادق وع ، فأعقب من أبى الحسن على بن محمد وأعقب أبو الحسن على بن محمد بن على بن اسهاعيل ، من على يلقب أبا الجن (٢) له عقب كثير بدهشق والعراق منهم المحسن السيبى بن على نقيب الدينور بن أبى الحسن على سكن السيب فنسباليه . ومنهم أبو مفرج وهو معد بن الحسن بن حمزة نقيب الأهواز المنالى بن على بن المحسن بن على بن أبى العمل بن على بن على بن على بن أبى المعالى بن على بن المحسن بن على بن حمزة نقيب الأهواز المذكور، ومنهم بنو التق وهو بن على بن حمزة نقيب الأهواز المذكور، ومنهم قضاة دمشق ونقباؤها وهم من ولد العباس بن على بن الحسن بن أبى الحسن على كان العباس هذا ونقباؤها وهم من ولد العباس بن على بن الحسن بن أبى الحسن على كان العباس قاضى بعلبك قاضى دمشق وابنه الحسن قاضى دمشق أيضاً، وابنه الآخر على بن العباس قاضى بعلبك

<sup>(</sup>۱) قال العمرى فى (المجدى): تزوج على بن اسهاعيل فاطمة بنت عبدالله ابن الصادق عليه السلام وأو لدها رقية وزيداً ؛ وله من أم ولد خديجة الصغرى وعبدالله وابر اهيم ، وله من غير ها تين الحسن و المحسن و طاهر و خديجة الكبرى وبريهة و حكيمة وزينب و الحسين ، له و لد با لكوفة و أظنه درج و اسماعيل الا قطع له و لد با لمغرب ، و محمد ابن المحمدية قبره ببغداد .

<sup>(</sup>٢) قال العمرى : يلقب أبا الجن لجر أة كانت فيه فكانوا يقولون له : أبو الجن لانتنفر من بيتك ،

<sup>(</sup>٣) وعلى هذا ابنالحسن بنالحسين بنأبى الجنالمذكور، قاله العمرى.

ولهم أعقاب منهم شرف الملك أبو البشائر محمد بن أجمد بن أبى القاسم جعفر بن أبى المجد نصر الله بن أبى القياسم جعفر ، ولى الدولة بن عميد الدولة أبى محمد الحسن بن أبى على العباس بن الحسن قاضي دمشق المذكور كان نقيب النقباء مدمشق الى سنة ست وثمانين وستمائة ؛ ومنهم نقيب النقباء مجد الدولة أبو الحسن أحمد ابن نقيبالنقباء أبى يعلى حمزة فخر الدولة بنالحسن قاضي دمشق المذكور . صنف له الشيخ العمري كتاب ( المجدى ) وكان لا بى الحسن أحمد المذكور ولد اسمه محمد ويكنى أبا طالب بن أبى الحسن أحمد المذكور له ولد بشيراز ؛ ولا بى الحسن محمد ايضاً . أعقب جعفراً ومحمداً الضرير ؛ لهما عقب بمصر ـ آخر ولد اسماعيل بن الصادق « ع » ـ .

وأما على العريضي (١) بن جعفر الصادق «ع» ويكني أبا الحسن وهو أصغر ولد أبيه مات أنوه وهو طفل ؛ وكان عالماً كبيراً روى عن أخيه موسى الكاظم ، وعنابن عم أبيه الحسين ذى الدمعة بن زيد الشهيد ؛ وعاش الى أن أدرك الهادي على بن محمد بن على بن الكاظم « ع » ومات فى زمانه ، وخرج مع أخيه محمد بن جعفر بمكة ثم رجع عن ذلك ، وكان يرى رأى الإمامية فيروى أن أبا جعفر الأخير (٢) وهو محمد بن على بن موسى الكاظم «ع » دخل على المريضى

<sup>(</sup>١) عده الشيخ الطوسي رحمه الله في رجاله مر. أصحاب أبيه الصادق واخيه الكاظم وابن اخيه الرضا عليهم السلام ، ووصفه في (الفهرست) بانه جليل القدر ثقة وله كتاب المناسك ومسائل لأخيه موسى الكاظم «ع » سأله عنها رواها الحميرى في ( قرب الاسناد ) توفي سنة ٢١٠ هـ .

<sup>(</sup>٢) الذي رواه الكليني في باب النص على إمامة الجواد «ع » من (اصولاالكافى): أنه دخل عليه أبو جمفر محمد بنعلي الرضا وع، مسجدالرسول فو ثب على بن جعفر بلا حذاء و لا رداء فقبل يده وعظمه فقال أبو جمفر «ع» ياعم اجلس رحمك الله . فقال : ياسيدى كيف أجلس وأنت قائم ؟ فلما رجع ـ

فقام له قائماً وأجلسه في موضعه ولم يتكلم حتى قام ، فقال له أصحاب مجلسه أتفعل هذا مع أبي جعفر وأنت عم أبيه ؟ فضرب بيده على احيته وقال ! إذا لم يرالله هذه الشيبة أهلا للإماهة أراها أنا أهلا للنار . ونسبته الى العريض (١) قرية على أربعة أميال من المدية كان يسكن بها ، وأمه أم ولد، ويقال لولده العريضيون وهم كثير فأعقب . مر . أربعة رجال محمد ، واحمد الشعر انى ، والحسن وجه فم الاصغر .

أما جعفر الأصغر بن على العريضى فأعقب من ولده على ولعلى أعقاب فى (صح) وأما الحسن بن العريضى فأعقب من ابنه عبدالله (٢) له عقب با لمدينة ومصر و نصيبين ، والعقب من عبدالله بن الحسن بن على العريضى ، فى على ، وموسى . أماعلى فعقبه من أبى عبدالله الحسين وأبى القاسم احمد ، وأبى جعفر محمد ، وأبى محمد الحسن ، فمن ولد أبى عبدالله الحسين داود بن الحسن ابن على بن الحسين المذكور له عقب منهم بنو بهاء الدين بالمذار ، و بهاء الدين هو

<sup>-</sup> على بن جعفر الى مجلسه جعل أصحابه يو بخونه ويقولون . أنت عم أبيه و أنت تفعل به هذا الفعل ؟ فقال : اسكتوا إذا كانالله عز وجل ـ وقبض على لحيته ـ لم يؤهل هذه الشيبة و أهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه أنكر فضله نعوذ با لله مما تقولون بل أنا عبد له ، . أما الكشى فى رجاله فقال ! إن أبا جعفر «ع » لما أراد النهوض قام على من جعفر فسوى له نعليه حتى يلبسها .

<sup>(</sup>۱) قال الزبيدى فى (تاج المروس) بمادة عرض: عريض كزبير واد بالمدينة به أموال لأهلها واليه نسب الامام أبو الحسن على بن جعفر بن محمد ابن على بن الحسين العريضيون وبه يعرفون وفيهم كثرة ومدد .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الحسن بن على العريضي هذا قــد رويت عنه أحاديث كثيرة في (قرب الإسناد) .

على بن أبي القاسم على بن محمد بن زمد بن الحسن بن محمد بن جعفر بن الحسن بن بحمد بن جعفر بنالحسن بن داود المذكور ؛ ومنهم بنو فخار وهو محمد بن الحسن ابن يحيى بنالحسن بن محمد بن على بن جمفر بن داود المذكور ، ومنهم بنو يحيى وهو ابن محمد بن زيد بن الحسن بن داود المذكور ، وغيرهم .

وأما احمد الشعراني بن العريضي فمن ولده محمد بن أحمد الشعراني ؛ له عقب منهم أحمد بن محمدالمذكور ، يعرف ولده ببنى الجدة ومنهم أبو طاهر أحمد ابن فارس (١) أبي محمد بن الحسن الحجازى بن محمد بن احمد الشعر انى له عقب ومنولد أحمدالشعر انى على بن أحمدالشمر انى له عقب ، ومنهم الحسن بن أحمد الشعراني أعقب من ابنه احمد صاحب السجادة ، والأحمد عقب ، منهم الحسين الجذوعي بن احمد المذكور ، من ولده زيد بن الحسين ، وحمزة الداعي بن محمد ابن الحسين الجذوعي ، وعلى الا صم ابن الحسين ؛ له ذيل ؛ و أحمد بن الحسين الجذوعي كان بقم ، قال ابن طباطباً: له ولد بمرو .

ومن ولده اسماعيل بن أحمد بن الحسين الجذوعي ، لم يذكر ه الشيخ العمرى ولا أبو عبدالله بن طباطبا ، ولا شيخ الشرف العبيدلي ، وأضرابهم ، وله عقب بأبرقوه فيهم رياسة وتقدم ، منهم السيد الجليل عميدهم وسيدهم تاج الدين نصرة ابن كال الدين صادق بن نظام الدين مجتى بن شرف الدين محمد بن فحر الدين مرتضى بن القاسم بن على بن محمد بن الحسين العقيه بقم ابن اسماعيل المذكور وابنه قوامالدين مجتبي ، وابنه فخرالدين يعقوب بنالمجتبي قتل دارجاً هو وأبوه يوم قتل شاه منصور بن المظفر اليزدى ؛ وانقرض تاج الدين إلا من البنات وقتل تاجالدين بأبرقوه قتله غلام له أسود اسمه ظفر وقتل كمال الدين فى واقعة الملك الاشرف (٢) لما دخل الى أبرقوه ؛ وكان لتاج الدين أخ اسمه مبارك

<sup>(</sup>١) في بعضالنسخ المخطوطةالصحيحة (فارس بن محمد) بن الحسن (الخ)

<sup>(</sup>٢)كان دخول الملك الأشرف ابرقوه وإغارته هناك سنة ٧٤٣ هـ

شاه يلقب جلال الدين كأن رجلا جيداً وكان له إبنان أحدهما الحسين درج والآخر الحسن كمال الدين ، وللعريضيين أنساب السيد تاج الدين ذيل طويل بأبرقوه وهم جماعة .

ومن بنى أحمد الشعر انى عبيد الله بن أحمد الشعر انى، ويكنى أبامحمد ويقال له ابن الحسنية وله عقب منهم المحسن بن على بن محمد بن على بن عبيدالله المذكور أعقب المحسن هذا من رجلين أبى القاسم عبد المطلب و أبى العشائر اسهاعيل ولهما أعقاب سادة نقباء معظمون بيزد وغيرها و وكان من ولد المحسن هذا أبو الكتائب نوح ابن المحسن المذكور و قال الشيخ العمرى: ورد بغداد و بلده من سواد اصفهان فن ولد عبد المطلب بن المحسن و السبد جلال الدين حسين بن الامير عضد الدولة من ولد عبد المطلب بن المحسن و الشيام المجتبى بن أبى محمد بن أبى القاسم المجتبى بن أبى محمد المرتضى بن سليان بن حمزة بن عبد المطلب المذكور و كان شاعراً با لفارسية محموداً مشهوراً انتقل من بزد الى شيراز وأقام بها و وله عقب .

ومن بنى احمد والشعرانى و أبو طالب طاهر بن على بن محمد بن على ابن عبيدالله بن احمدالشعرانى له أيضاً عقب ، ومنهم السيد الجليل النقيب القاضى ثابت الوزارة صاحب الخيرات والمبرات والعارات الجليلة بيزد وغيرها شمس الدين محمد ابن السيد الجليل ركن الدين محمد بن قوام الدين محمد ابن النقيب الرئيس النظام بن أبى محمد شرف شاه بن أبى المعالى عر بشاه بن أبى محمد بن أبى الطيب زيد بن أبى محمد الحسن بن أحمد بن عبيد الله بن أبى جعفر محمد بن على بن عبيد الله بن أبى جعفر محمد بن على بن عبيد الله بن أبى جعفر محمد بن على بن عبيد الله بن أبى جعفر محمد بن على بن عبيد الله بن أبى جعفر محمد بن على بن عبيد الله بن أبى جعفر محمد بن على بن عبيد الله بن أبى جعفر محمد بن على بن عبيد الله بن أبى جعفر محمد بن على بن عبيد الله بن أبى جعفر محمد بن على بن عبيد الله بن أبى جعفر محمد بن على بن عبيد الله بن أبى حمد الشعر انى ، وهو ميناث •

وأما محمد بن على العريضي فيكنى أبا عبد الله ؛ وفى ولده العسدد وهم متفرقون فى البلاد ؛ ومنهم بالمدينة الشريفة أولاد يحيى (١) المحدث بن يحيى

<sup>(</sup>۱) جعل العمرى فى ( المجدى ) يحيى هذا ابن يحيى بن عيسى الرومى و لم يذكر الحسين بينها ، قال : كان يحيى بن يحيى بن عيسى الرومى بن محمد بن على ــ

ابن الحسين بن عيسى الرومى الا كبر بن محمد المذكور ؛ ومنهم أبو تراب على ابن عيسى الأكبر المذكور ، له عقب ، منهم أبو الفوارس جمفر الناسب بن حمرة الفقيه بن الحسين بن على المذكور أولد ، ومنهم موسى بن عيسى الا كبر له عقب ، ومنهم اسحاق بن عيسى الا كبر له أعقاب ، ومنهم الحسين الجبلى بن عيسى الأكبر له أعقاب منهم بيغر شمن فر اهان أبو يعلى مهدى بن محمد بن الحسين أمير كا بن على بن الحسين المذكور ، وله عقب ومنهم محمد بن محسن بن محمد بن الحسين المذكور ، له عقب . ومنهم عيسى كور بن محمد بن الحسين المذكور ، له عقب . ومنهم عيسى كور بن محمد بن الحسين المذكور له عقب ، ومنهم أحمد الا تج بن أبى محمد الحسن الدلال بن محمد بن على بن محمد ابن أبى محمد بن عيسى الا كبر ، ومنهم عيسى الا ترق الرومى الشانى بن محمد بن على بن عيسى الا كبر له أعقاب منهم بنو نواية ، وهم بنو على \_ يعرف بأمه نواية \_ بن محمد بن احمد بن محمد بن الحسن بن عيسى الثانى .

ومنهم با لعراق بنو المختص ، وهو أبو منصور على بن محمد بن على بن على بن على بن نواية المذكور ، ومنهم السيد الفاضل الشاعر المادح لا هل البيت محمد المعروف بابن الحاتم وهو ابن على بن محمد بن على بن نواية له عقب . وأما محمد الديباج بن جعفر الصادق «ع» لقب بذلك لحسن وجهه ويلقب،

واما محمدالديباج بن جعفر الصادق وع » لقب بذلك لحسن وجهه ويلقب ايضاً المأمون وأمه أم ولد ، وكان قد خرج داعياً الى محمد بن ابراهيم طباطها الحسني فلما مات محمد بن ابراهيم دعا محمد الديباج الى نفسه وبويع له بمكة ثم أخذ وجيء به المسأمون فعفا عنه ومات بجر جان وقبره بها ، وله عقب كثبر متفرق إلاأ نهم أقل من عقب أخويه على واسماعيل (١) فأعقب من ثلائة

ـ العريضي يعرف بابن العمرية ، له منزل وخرج الى المدينة فنزل دار الصادق عليه السلام و له و لد . م ص

<sup>(</sup>١) كان محمد الديباج من علماء الطالبيين وأعيانهم وزهادهم وكانت ـ

رجال على الخارصى و والقاسم و والحسين. أما الحسين بن محمد الديباج. فقال الشيخ العمرى: قال شيخ الشرف النسابة ما رأيت أحداً من ولده. وذكر أبى ـ يعنى أبا الغنائم بن الصوفى النسابة ـ أن له عقباً. قلت: وقد رأيت فى بعض المشجر ات محمداً وعلياً ، و الملى الحسين ، وللحسين محمداً .

وأما القاسم بن محمد الديباج ، وهو الشبيه يقال لو لده بنو الشبيه ، فمن و لده عبد الله بن القاسم الشبيه ، له عقب بمصر . منهم أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الله المذكور، يلقب طيارة ويقال لولده بنوطيارة ومنهم أبو محمد الأعرج بمصر ۽ ومن ولد القاسم الشبيه على بن القاسم يعرف ولده ببني العروس وبني الخوارزمية واكثرهم ايضاً عصر ۽ ومنهم بحرجان على بن محمد بن على بن محمد ابن على المذكور قيل لم يعقب ، واكن الشيخ ، السيد العالم رضي الدين الحسين ا بن قتادة المدنى الحسني النسابة ذكر له في مشجرته الحسن وعقيلا وأما طالب زيداً الزاهد ؛ وذكر لزيد ثمانية أولاد ذكور ولا يظن بمثله مع علو "منزلته في العلم والتقوى أنه يثبت مالايصح، وعقب زيد الآن بكرمان وولايتها. ومن ولد القاسم الشبيه ، يحيى الزاهد بن القاسم ، له عقب بمصر منهم بنو ماحي ولد الحسين الناقص بن يحيى المذكور ، عرفوا بماحى أم الحسين المذكور، ومنهم تقى الدين الملقب بالحجة ؛ وهو أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن قمر بن الحسن ابر جمفر بن ادريس بن على بن محمد بن احمد بن يحيى بن عبدالله بن الحسين الناقص المذكور ، وابنه شرف الدين أبو المناقب محمد ؛ ذكر هما الشيخ جمال الدين ابن الفوطي ومنهم أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيي الزاهد له عقب .

<sup>-</sup> إقامته بمكة بويع له لماظهر الخلاف على المأمون العباسي سنة ٩٩هـ و تبعه الزيدية الجارودية فاقبل عليهم اسحاق بن موسى العباسي فانهزموا ، وخلع محمد نفسه معتذراً بأنه مارضي البيعة إلا بعد أن قبل له إن المأمون توفى . مات هو بجرجان سنة ٢٠٣ وصلى عليه المأمون ومن معه .

وأما على الخارصى بن محمد الديباج فكان بالبصرة أيام أى السرايا فلما جاء زيد النيار بن موسى الكاظم وع الى البصرة خرج اليه على الحيارصى وأعانه وقال الشيخ أبو نصر البخارى : كان على بن محمد بن جعفر قد أتفق رأيه ورأى أبيه محمد بن جعفر على الخروج فى سنة ما تتين ، واختار على بن محمد أن يظهر با لاهواز واستصحب ابن الافطس وهو الحسين بن الحسن بن على بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب وع وابن عمه زيد بن موسى الكاظم وع وفلك ظفر أصحاب المأمون بمحمد بن جعفر علم أنه لا يتم له الأمر فحرج من البصرة وخلف زيد بن موسى ، و توفى على بن محمد ببغداد و قبره بها . وأعقب من رجلين الحسن ، والحسين . أما الحسن بن على الخارصى بن محمد الديباج وكان ينزل با لكوفة فعقبه من أبى الحسن محمد بن أبى جمفر مجمد بن الحسن المذكور يغداد وغيرها .

وأما الحسين بن على الخارصى بن محمد الديباج فأعقب من أبى طاهر احمد ولده بشيراز ، ومن على ولده بقم ومن أبى عبد الله جعفر الأعمى له عقب من ولده أبى الحسين محمد المجدور يعرف ما بن طباطبا لأجل أمه ، وهو ابى على بن أبى عبد الله جعفر بن الحسين بن على الخارصى ؛ ومن محمد الجور قتله المعتضد بالرى . ومن عبدالله ، ولده بقم وقزوي والرئ ، وفى الحسن له أعقاب منهم على طاوس بن محمد بن الحسن (١) بن الحسين بن على الخارصى فمن ولد على بن الحسين بن على الخارصى فمن ولد الساعيل بن الحسين بن على الخارصى ، القاضى النسابة المروزى ، وهو أبو طالب المحسن بن محمد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن عزيزى بن الحسين بن محمد المسابق المروزى ، وهو أبو طالب الحسن بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن الحسين بن الحسين الخارصى ومنهم أبو طالب المحسن الأسمر بن حمرة بن محمد بن على بن الحسين الخارصى اله عقب ببغداد ، ومن ولد أبى عبد الله جعفر الاعمى بن الحسين الخارصى اله عقب ببغداد ، ومن ولد أبى عبد الله جعفر الاعمى بن الحسين الخارصى

<sup>(</sup>١)كذا في النسخ و لعل الصحيح المحسن فليلاحظ .

بنو الباب الطافى نسبة الى باب الطاق و هو أبو الحسن بن على بن أحمد بن الحسين ابن أحمد بن جعفر الوحش بن محمد الجمال بن جعفر الأعمى المذكور ؛ ومنهم أبو الهيجة محمد الضراب بن أبى طالب حمزة الضراب بن الحسن بن جعفر الوحش أولد ، ومنهم محمد الملقب با لحر بن الحسن بن جعفر الوحش المذكور أولد ومنهم أبو على أحمد الفراد بن الحسين الدين بن جعفر الأعمى المذكور ؛ ومنهم الجمل وهو أبو طالب محمد الطواف بن احمد بن محمد المحدث بن على الضرير بن جعفر الأعمى المذكور ، ومن ولد المحسن بن الحسين بن على الخارصى ؛ أبو طالب المحمد بن محمد بن الحسين بن على الحسين المذكور .

وأما محمد بن الحسين بن على الخارصي وهو الملقب با لجور . قال أبو نصر البخارى : قتل فى بعض الوقائع بجر جان ولم يمرف له ولد زماناً طويلا . وسمى بالجور لأنه كان يسكن البراري ويطوف با لصحاري خوفا من السلطان. فشبه لأجل سكماه في البرية با لوحش ، وحمار الوحش يقال له بالفارسية كور فعرب بجور ، وقيل سمى بذلك لماظهر ولده بعد موته وسئلت أمه عنه فقالت : الجارية هذا ابن هذا الكور \_ تعنى القبر وأشارت الى قبره \_ هذا كلام البخارى . وقال أبو الحسن العمرى : إن الجور قتله المعتصم بالرى وقد تناوله النساب با لطعن والله تعالى أعلم بصحة ماقالوا . وقد روى أبو نصر البخارى عن أبى جعفر محمد ابن عمار أنه قال :كتبت الىالحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر الصادق ، ع ، اسأله عن مسائل منها : ما تقول في الجورية ؟ قال فكتب تحت كل مسألة جوابها وكتب تحت هذه المسألة : وأما الجورية فلا نعرفهم ولا يعرفونا فان صمهذا الخبر فهو شهادة قاطعة مابعدها كلام ، وكان للجور أحد عشر ولداً كل منهماسمه جعفر وانما يفرق بينهم بالكنى ؛ ومنهم أ بوالبركات على بن الحدين ابن على بنِ جعفر بن محمد الجور ، كان فى زمن السلطان يمين الدولة محمود بن

سبكتكين وذكره أبو نصر العتبى فى كتاب اليمينى (١) قال: جمع الله له بين ديباجتى النظم والنثر، فنثره منثور الرياض جادته السحائب، ونظمه منظوم العقود زانتها النحور والترائب، وله شعر حسن فمنه:

وأغيد سجار بأ لحاظ عينه حكى لى تثنيه من البان أملودا سلخت بذكراه عن الصبح ليله أسامره والكأس والناى والعودا ترى أبجم الجوزاء والنجم فوقها كباسط كفيه ليقطف عنقودا ومنهم مسعود بن أبى أحمد عبد الله بن اسماعيل بن الحسين بن على بن جعفر بن محمد الجور، ومنهم أبو القاسم على بن محمد بن أبى الحسين جعفر بن محمد الجور، ومنهم أبو عبد الله داعى بن محمد بن أبى الحسين جعفر بن محمد الجور، قال أبو نصر البخارى: ليس كل أولاد محمد بن جعفر بن محمد جورية إلا الجورية أولاد محمد بن جعفر بن جعفر الصادق «ع». هذا كلامه وقد كرره في موضع آخر، وأما العمرى وابن طباطبا فقالا: الجور هو محمد بن الحسين بن على بن محمد بن جعفر الصادق «ع» والله تعالى أعلى .

وأما اسحاق بن جعفر الصادق عليه السلام ويكنى ابا محمد ويلقب المؤتمن وولد بالعريض وكان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمه أم أخيه موسى الكاظم «ع» . وكان محدثاً جليلا وادعت فيه طائفة من الشيعة الإمامية ، وكان سفيان بن عيينة إذا روى عنه يقول : حدثنى الثقة الرضا اسحاق بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين . وهو أقل المعقبين من ولد جعفر الصادق «ع » عدداً ، وأعقب من ثلاثة رجال محمد والحسين والحسن فمن ولد محمد بن اسحاق المؤتمن بنو الوارث بالرى وهو أحمد بن محمد بن محمد بن حمزة البرع منهم حمزة النجار بن ناصر بن حمزة بن ناصر بن حمزة بن ناصر بن حمزة

<sup>(</sup>١) أنظر هامش (شرح اليميني) ج ٢ ص ٥١ طبع مصر سنة ١٢٨٦ ه.

ابن محمد بن على بن محمد بن محمد بن أحمد الوارث و وولده الحسن الأعرج، رآهما الشيخ رضى الدين الحسن بن قتادة الحسنى با لمشهد الشريف الفروى قال ابن طباطبا : انتقلوا من المدينة الى الكوفة ومن الكوفة الى الرى ومن ولدالحسن بن اسحاق المؤتمن وأعقب جماعة تفرقوا بمصر و نصيبين ، ومنهم ميمون بن عبيد الله بن حمزة بن الحسن بن على بن الحسن المذكور ومنهم اسحاق ابن محمد بن الحسن بن اسحاق المؤتمن ومنهم محمد بن الحسن المذكور وغيرهم ومنهم شدقم وهو جعفر بن محمد بن الحسن المذكور ، وأخوه محمد الزاهد قال الشيخ العمرى : ولشدقم عقب يقال لهم بنو شدقم بواسط والرى .

وأما الحسين بن اسحاق المؤتمن فوقع الى حران وولده بالرقة وحلب منهم جعفر الرقى من أبى جعفر محمد بن طاهر بن محمد بن الحسين المذكور ببغداد له إخوة بالرقة ، لهم أولاد وجمهور عقب اسحاق المؤتمن ينتهى الى الشريف أبى إبراهيم العالم الشاعر ممدوح أبى العلاء المعرى ، وهو محمد الحرانى بن أحمد الحجازى بن محمد بن الحسين من اسحاق المؤتمن . قال الشيخ أبو الحسن العمرى ؛ كان أبو إبراهيم لبيباً عاقلا ولم تكر حاله واسعة فزوجه الحسين الحرانى بن عبدالله ابن الحسين بن عبدالله بن على الطبيب العلوى العمرى ، بنته خديجة المعروفة بأم المن الحسين بن عبدالله الحسين العمرى معتقد مآبحر ان مستولياً عليها وقوى أمر أو لاده حتى استولوا على حران وملكوها على آل وثاب . قال : فأمد أبو عبدالله الحسين العمرى أما ابراهيم بما له وجاهه و نبغ أبو ابراهيم و تقدم و خلف أو لاداً سادة فضلاء ، هذا كلامه .

وعقب أبى ابراهيم المذكور الممروف الآن ، من رجلين أبى عبدالله جعفر نقيب حلب ، وأبى سالم محمد ابنى أبى ابراهيم ولاعقابها توجه وعلم وسيادة ، فمن

بنى أبى سالم محمد ، بنو زهرة (١) وهو أبوالحسن زهرة بن أبى المواهب على ابن أبى سالم المذكور ، وهم بحلب سادة نقباء علماء فقهاء متقدمون كثرهم الله ومن بنى أبى عبدالله جعفر بن أبى ابراهيم ، بنوحاجب الباب وهو شرف الدين أبو القاسم الفضل بن يحيى بن أبى على بن عبد الله نقيب حلب بن جعفر بن أبى تراب زيد بن جعفر المذكور ، وهو السيد العالم حافظ كتاب الله كان حاجباً لباب النوبى بدار الخلافة ببغداد ، ورهطهم و بنو عهم . (ومنهم) نقيب حلب أبو البراهيم محمد بن جعفر بن أبى ابراهيم المذكور ، قال أبو الحسن العمرى ؛ صديق ابراهيم عمد بن جعفر فارساً شاعراً جليلا وله أعقاب وذيل طويل .

ومن بنى حاجب البداب ، السيد العدالم أبو على المظفر بن حاجب الباب المذكور صاحب كتاب ( صرف المعرة عن شيخ المعرة ) تعصب فيه لا بى العلاء المعرى وذكر بعض ما يطعن به عليه وأجاب عنه . ومنهم موفق الدين أبو الفضل

(۱) ومن سادات بنى زهرة السيد العالم الفقيه الكامل رئيس الفضلاء السيد علاء الملة والدين أبو الحسن على بن أبى ابراهيم محمد بن أبى على الحسن ابن أبى المحاسن زهرة بن أبى المواهب على بن أبى المحاسن زهرة بن أبى المواهب على بن أبى سالم محمد بن أبى ابراهيم محمد النقيب بن أبى على احمد بن أبى جمفو محمد بن أبى عبدالله الحسين بن أبى ابراهيم اسحاق المؤتمن ابن الامام أبى عبد الله جعفر الصادق وع» و ولده المعظم الممجد السيد المكرم شرف الملة والدين أبو عبدالله الحمد وولداه السيد أبو عبدالله الحمد وولداه السيد أبو طالب احمد شهاب الدين والسيد أبو محمد عز الدين الحسن الذين كتب الامام العلامة حجة الأثمة على المسلمين جمال الملة والدين الحسن ابن المطهر الحلى رحمه الله اليهم الاجازة التي هي طويلة مشهورة .

(عن هامش الأصل)

ابن أبي الغنائم مصعب بن أبي على عبد الله نقيب حلب المذكور صديق شيخنا السيد رضى الدين بن قتادة . ومنهم السيد الفاضل زين الدين على بن محمد بن على بن محمد بن أبى على نقيب حلب عبد الله وغيرهم وبقيتهم بحلب \_ آخر ولد اسحاق بن الصادق «ع » ، وهم آخر ولد جمفر الصادق بن محمد الباقر ، وهم آخر ولد محمد الباقر بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام . .

## المقصد الثأبي

في ذكر عقب عبد الله الباهر بن زين المامدين على بن الحسين بن على بن أنى طالب دع ، ولقب الباهر لجماله ، قالو ا ما جلس مجلساً إلا بهر جماله وحسنه من حضر ؛ وولى صدقات النبي ( ص ) وأمه أم أخيه محمد الباقر « ع » و تو فى وهو ابن سبع وخمسين سنة ، وولى صدقات أمير المؤمنين على • ع ، ايضاً وعقبه قليل؛ أعقب من ابنه محمد الارقط وحده ويكني محمد أبا عبد الله وكان محدثاً من آهل المدينة ، أقطعه السفاح عين سعيد بن خالد وعمر ثمانى وخمسين سنة ، وأنما لقب الارقط لأنه كأن مجدوراً ، قال ذلك الشيخ أبو الحسن العمرى وقال أبو نصر البخارى : من يطعن فى الأرقط فلا يطمن من حيث النسب والعقب وانما يطعنون لشيء جرى بينه و بين الصادق جعفر بن محمد «ع » يقال إنه بصق في وجه الصادق « ع » فدعا عليه فصار أرقط الوجه به نمش كريه المنظر وأما نسبه فلا مطمن فيه ، هذا كلامه .

فأعقب محمد الأرقط بن الباهر . من اسماعيل وحده خرج اسماعيل هذا مع أبى السرايا وأعقب من رجلين الحسين الملقب با ابنفسج ومحمد ، فمن ولد الحسين البنفسج ؛ أحمد البنفسج كان بشيراز وأولد ، ومنهم عبد الله الأكبر بن الحسين ، له ولد منهم بقم ناصر الدين محمد بن أجمد بن أبى القاسم بن حمزة

أبن زهير بن أحمد بن المحسن بن على بن أبى القاسم حمزة بن عبدالله المذكور ومن بني الحسين البنفسج ، اشماعيل الدخ وعقبه ينتمي الى عبد الله بن الحسين ابن اسماعيل المذكور ، فأعقب عبدالله بن الحسين هذا من رجلين أحدهما حمزة الاصمكان بالرى وانتقل منها الى قم ، والآخر على الملقب دردارا بالرى ، وأكثر ولده بها وبجرجان منهم أنو جعفر محمد الكوكبي بن الحسين بن على دردارا وأخوه عبدالله بن الحسين لهما عقب، ومنهم اسماعيل ما يكديم بن محمد بن اسماعيل بن على دردارا ، له عقب .

ومن ولد محمد بن اسماعيل بن الأرقط وفي ولده المدد ، اسماعيل الناصب قال أبو الحسن العمرى : كان يتظاهر بالنصب ويلبس السواد ويتقرب بذلك الى ابن طولون. وابنه محمد بن اسماعيل يقال له الغريق له عقب يقال لهم بنو الغريق واكثرهم با لشام ومصر ، فمنهم الحسين المصرى من الحسن بن أحمد من الحسن ابن أحمد بن محمد الغريق المذكور ، له و لد ومنهم أبو على الحسين الطبيب بمصر ابن محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد الغريق المذكور ، له أيضاً و لد ، ومن و لد محمد بن اسماعيل بن الأرقط ، أحمد الدخ بن محمد بن اسماعيل له عقب منهم الحسين الكوكبي بن أحمد الدخ ، خرج في أيام المستعين وتغلب على قزوين وأبهر وزنجان وذلك في سنة خمس (١) وخمسين ومائتين وكان معه ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن على بن أبي طالب وع ، و فخرج اليه طاهر بن عبدالله بن طاهر فقتل ابر اهيم بموضع مر قزوين وانهزم الحسين الكوكبي الى طبرستان والتجأ الى الداعي الحسن بن زيد ثم بلغ الداعي عنه كلام فغرقه في بركة ولا عقب له .

ومنهم عبد الله بن أحمد الدخ ظهر بمصر (٢) فى أيام المستعين أيضاً

<sup>(</sup>١)كذا في النسخ والصحيح إحدى .

<sup>(</sup>٢) كان ظهوره بمصر سنة ٢٥٢ ه قاله العمرى في ( المجدى ). م ص

فأخذ وحمل الى سرمن رأى بعد خطب وفى جملة عياله بنته زينب و فأقاموا مدة مات فيها عبدالله وصار عياله الى الحسن بن على العسكرى وع و فبارك عليهم ومسح بده على رأس زينب ووهب لها خاتمه وكان فضة فصاغت منه حلقة وما تت زينب والحلقة فى أذنها و بلغت زينب بنت عبد الله مائة سنة ، وكأنت سوداء شعر الرأس . هذا كلام الشيخ أبى الحسن العمرى ، وقال الشيخ أبو فصر البخارى : ظهر أيام المستعين سنة اثنتين و خمسين ومائتين . قال : فحاربه دينار بن عبد الله فانهزم ومات متغيباً لا يعرف قبره وهو ابن خمس وخمسين سنة يوم غاب . ثم قال : عصر قوم ينتسبون الى عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل لا يصح لهم فالى : عصر منهم أبو العاسم عبد الله بن أحمد بن محمد بن المحسن بن عبد الله بن فسب عندى . وقال الشيخ أبو الحسن العمرى : وشيخنا السيد ، أعقب عبد الله بن محمد طالوت بن عبد الله المذكور ، ومنهم اسماعيل الحاسر بن يحيى بن أحمد بن على بن عبد الله المذكور ، ومنهم ابراهيم المعدل بن محمد بن الحسن بن ابراهيم عبد الله المذكور و بقيتهم بمصر .

ومن بنى أحمد الدخ . حمزة بن أحمد ويعرف با لقمى ، له عقب ومنهم أبو الحسن على الزكى نقيب الرى بن أبى الفضل محمد الشريف الفاضل بن ابى القاسم على نقيب قم \_ ابن محمد بن حمزة المذكور ، له أعقاب ، منهم نقباء الرى وملوكها ، منهم عز الدين يحيى بن أبى الفضل محمد بن على بن محمد بن السيد المطهر ذى الفخرين بن على الزكى المذكور نقيب الرى وقم و آمل ، قتله خوارزم شاه و انتقل ولده محمد الى بغداد ومعه السيد ناصر بن مهدى الحسنى ، ففوضت نقابة الطالبين ببغداد الى السيد ناصر بن مهدى أم فوضت اليه الوزارة فترك أمر النقابة الى محمد ابن النقيب عز الدين يحيى ، ومنهم فحر الدين على \_ نقيب قم \_ ابن المرتضى بن محمد بن المطهر بن أبى الفضل محمد المذكور .

ومنِ بني محمد بن حمزة بن الدخ الحسن بن المذكور له عقب ، ومن بني

أحمد الدخ أبو جعفر محمد ابن احمد يعرف بالكوكبي له عقب منهم أبو الحسن أحمد بن على بن محمد المذكور نقيب النقباء ببغداد أيام معز الدولة بن بويه، ومنهم أبو عبدالله جعفر بناحمد الدخ ، له عقب منهم الشريف النسابة المصنف أبو القاسم الحسين بن جعفر الأحول بن الحسين بن جعفر المذكور ، المعروف بابن خداع \_ وهي امرأة ربت جده الحسين بن جعفر فعرف بها \_ كان بمصر وله (كتاب المعقبين) (1) وله عقب ومنهم أبو الحسن على الأشط بن الحسين ابن جعفر المذكور له عقب ، ومنهم اسماعيل بن محمد بن موسى بن جعفر المذكور له عقب ، ومنهم اسماعيل بن محمد بن موسى بن جعفر المذكور له عقب ،

## المقصد الثالث

فى ذكر عقب زيد الشهيد ابن زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب وع، ويكنى أبا الحسين وأمه أم ولده ومناقبه أجل من أن تحصى وفضله اكثر من أن يوصف (٢) ويقال له حليف القرآن ويروى أن زيداً دخل على هشام بن عبد الملك فقال له: « ليس فى عباد الله أحد دون أن يوصى بتقوى الله ولا أحد فوق أن يوصى بتقوى الله وأنا أوصيك بتقوى الله ، . فقال له هشام: « أنت زيد المؤمل للخلافة الراجى لها وما أنت والحلافة لا أم لك وانت

<sup>(</sup>١) قال العمرى فى المجدى: أرخ أخبار آل ابى طالب ابن خداع الى ثلاث وسبعين وثلاثمانة .

ابن أمة ؟ » . فقال زيد : « لاأعرف أحداً أعظم منزلة عندالله من نبى بعثه الله تعالى وهو ابن أمة اسماعيل بن ابراهيم ۽ ومايقصرك برجل أبوه رسول الله (ص) وهو ابن على بن أبى طالب (ع) » . فو ثب هشام وو ثب الشام و ن و دعا قهر مانه وقال : « لا يبيتن هذا فى عسكرى الليلة » فخرج أبو الحسين زيد يقول : (لم يكره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا) . فحملت كلمته الى هشام فعرف أنه يخرج عليه ، ثم قال هشام : « ألستم تزعمون أن أهل هذا البيت قد بادوا ؟ ولعمرى ما انقرض من مثل هذا خلفهم » . )

وكان هشام بن عبد الملك قد بعث الى مكة فأخذوا زيداً وداود بن على بن عبد الله بن عباس ، ومحمد بن عمر بن على بن أبي طالب « ع » لانهم اتهموا أن لخالد القسرى عندهم مالا مودوعاً ، وكان خالد قد زعم ذلك فبعث بهم الى يوسف بن عمر الثقني با لكوفة فحلفهم إنه ليس لخالد عندهم مال فحلفوا جميعاً فتركهم يوسف (١) فخرجت الشيعة خلف زيد بن على الى القادسية فردوه و بايعوه ، فمن ثبت معه نسب الى الزيدية ومن تفرق عنه نسب الى الرافضة . قال أبو مخنف لوط بن يحيى الازدى : إن زيداً لما رجع الى الكوفة أقبلت الشيعة تخلتف إليه وغيرهم منالمحكمة يبايعونه حتىأحصى ديوانه خمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة خاصة سوى أهل المداين والبصرة وواسط والموصل وخراسان والرى وجرجان والجزيرة ؛ وأقام با ابراق بضعة عشر شهراً كان منها شهرين ما لبصرة والبـاقى با لكوفة , وخرج سنة احدى وعشرين ومائة فلما خفقت . الراية على رأسه قال : « الحمد الله الذي أكمل لى ديني والله إني كـنت استحيى من رسولالله ( ص ) أن أرد عليه الحوض غداً ولم آمر في أمته بمعروف ولاأنهى عن منكر ». وكان أصحاب زيد لماخرج سألوه : • ما تقول في أبي بكر وعمر؟ » فقال : « ما أقول فيهما إلا الخير وما سمعت من أهلي فيهما إلا الخير » . فقالوا :

<sup>(</sup>١) أنظر (تاريخ الطبرى) ج ٨ ص ٧٦١ و (مقاتل الطالبيين) بترجمة زيد.

« لست بصاحبنا ذهب الإمام \_ يعنون محمدالباقر «ع » \_ . و تفرقوا عنه فقال : « رفضونا القوم » فسموا الرافضة .

قال سعيد بن خيثم : تفرق أصحاب زيد عنه حتى بقى فى ثلاثمائة رجل وقيل جاء يوسف بن عمر الثقنى فى عشرة آلاف . قال : فصف أصحابه صفاً بعد صف حتى لا يستطيع أحدهم أن يلوى عنقه ، فجعلنا نضرب فلا نرى إلا النار تخرج من الحديد فجاء سهم فأصاب جبين زيد بن على يقال رماه مملوك ليوسف ابن عمر الثقنى يقال له راشد فاصاب بين عينيه ، قال : فأنزلناه وكان رأسه فى حجو محمد بن مسلم الخياط فجاء يحيى بن زيد فأكب عليه فقال : « ياأ بتاه ابشر ترد على رسول الله (ص) وعلى وفاطمة وعلى الحسن والحسين صلوات الله عليهم ، . فقال ! « أجل يابني ولكن أى شيء تريد أن تصنع ؟ » . قال : « أقاتلهم وإن قتلاك فى الجنة وإن قتلاهم فى النار ، . ثم نزع السهم فكانت نفسه مهه قال : وأجرينا الماء عليه ، وكان معنا غلام سندى فذهب الى يوسف بن عمر فأخبره وأجرينا الماء عليه ، وكان معنا غلام سندى فذهب الى يوسف بن عمر فأخبره فاخرجه يوسف من الغد فصلبه فى الكناسة (١) فكث أربع سنين (٢) مصلوباً

<sup>(</sup>١) صلب منكوساً بالكناسة وصلب معه أصحابه على ماذكره ابن الأثير فى (الكامل) فى حوادث سنة ١٢٢ هـ وابن عبدربه فى (العقد الفريد) فى باب مقتله .

<sup>(</sup>۲) ذكره المسمودى فى (مروج الذهب) والديار بكرى فى (تاريخ الحنيس) والشيخ المفيد فى (الارشاد) وقال العمرى فى (المجدى): بق ست سنين مصلو بأ وقيل خمس سنين و وقيل أربع سنين و وقيل ثلاث سنين و وقيل سنتين و وقيل سنة واشهراً. ولم يختلف المؤرخون فى بقائه مرفوعاً على الحشبة زمناً طويلاحتى اتخذته الفاختة وكراً وأنظر كتاب (زيد الشهيد) ص ٥٥ . مص

ومنى هشام .

وكتب الوليد بن يزيد الى بوسف بن عمر : « أما بعد فاذا أتاك كتابى هذا فاعد الى عجل أهل العراق فحر قه ثم انسفه فى اليم نسفاً » فأنزله وحرقه ثم ذره فى الهواء ، وقال الناصر الكبير الطبرستانى ؛ لما قتل زيد بعثوا برأسه الى المدينة ونصب عند قبر النبي (ص) يوماً وليلة . وكان قتله على ما قال الواقدى \_ سنة احدى وعشرين ومائة ، وقال محمد بن اسحاق بن موسى ؛ قتل على رأس هائة سنة وعشرين سنة وشهر وخمسة عشر يوماً . وقال الزبير بن بكار ؛ قتل سنة اثنتين وعشرين ومائة وهو ابن اثنتين واربعين سنة . وقال ابن خرداذبه : قتل وهو وعشرين ومائة وو وجدت عن بعضهم أن قتله كان فى النصف من صفر سنة احدى وعشرين ومائة . ووجدت عن بعضهم أن قال : لماقتل زيد بن على وصلب رأيت رسول الله (ص) تلك الليلة مستنداً الى خشبة وهو يقول : « إما لله وانا رأيت رسول الله (ص) تلك الليلة مستنداً الى خشبة وهو يقول : « إما لله وانا اليه راجمون أيفعلون هذا بولدى ؟ » . وروى عير واحد أنهم صلبوه مجرداً فنسجت العنكبوت على عورته من يومه ورثى زيد بمراث (١) كثيرة .

وروى الشيخ أبو نصر البخارى عن محمد بن عمير اله قال : قال عبدالر حمان الن سيابة : أعطانى جعفر بن محمد الصادق «ع» ألف دينار وأمرنى أن أفرقها في عيال من أصيب مع زيد فأصاب كل رجل أربعة دنانير .

فولد أبو الحسين زيد بن على بن الحسين ، ع ، أربعة بنين ولم يكن له انثى

(١) رثاه جماعة مرف الشعراء؛ وأول من لبس السواد عليه شيخ بنى - هاشم والمتقدم فيهم ؛ الفضل بن عبد الرحمان بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب المتوفى سنة ١٢٩ ورثاه بقصيدة طويلة مثبتة فى (مقاتل الطالبيين) وكتاب (زيد الشهيد) أولها :

ألا يا عين لا ترقى وجودى بدمعك ليس ذاحين الجمود غداة ابن الني أبو حسين صليب با لكناسة فوق عود

يحي ، أمه ريطة بنت أبي هاشم عبدالله بن محمدابن الحنفية ، وهو ان أمير المؤمنين على «ع » ، وأمها ربطة (١) بنت الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابن هاشم ، ولماقتل زيد بن على خرج يحيى بن زيد حتى بزل المدائن فبعث يوسف ابن عمر في طلبه فخرج إلى الري ثم خرج إلى نيسا بور فسألوه المقام فقال : بلدة لا نرتفع فيها لعلى راية . ثم خرج الى سرخس وأقام عند يزيد بن عمر التميمي ستة أشهر حتى عنى هشام لسبيله ، فكتب الوابد بن يزيد الى نصر بن سيار الليثي في طلبه فأخذه ببلخ من دار الحريش بن أبي الحريش وقيده وحبسه ، فقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جمفر بن أبي الحريش وقيده وحبسه ، فقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جمفر بن أبي طالب لما بلغه ذلك :

أليس بمين الله ما يفعلونه عشية يحيى موثقاً في السلاسل؟ كلاب عوت لا قدس الله سرها فجئن بصيد لا يحل لا كل (٢)

وكتب نصر سسارالى يوسف بن عمر يخبره بذلك، وكتب يوسف الى الوليد ابن يزيد فأمره بأن يحذره الفتنة و يخلى سبيله فخلى سبيله وأعطاه ألنى درهم و بغلين فحرج حتى نزل الجرزجان (٣) فلحق به قوم من أهل جوزجان والطالقان قدرهم خمسمائة رجل فبعث اليه نصر بن سيار سالم بن أحور فقاتلو ا أشد القتال ثلاثة أيام حتى قتل جميع أصحاب يحيى و بتى هو وحده فقتل (٤) يوم الجمة وقت

<sup>(</sup>١) وأم ريطة هذه بنت المطلب بن أبى وداعة السهمى ؛ ذكر ذلك أبو الفرج فى (المقاتل) .

<sup>(</sup>٢) أوردهما أبو الفرج ( فى المقاتل ) بترجمة يحيى مع إضافة بينتين بين الأول والرابع .

<sup>(</sup>٣) الجوزجان بعد الزاى جيم اسم كورة واسعة من كور بلخ بين مرو الروذ و بلخ ؛ ويقال لقصبتها اليهودية . (مراصد الاطلاع)

<sup>(</sup>٤) قال أبو الفرج في ( المقاتل ) أتت يحيى نشابة في جبهته رماه رجل ـ

المصر بقرية يقال لها أرغوى سنة خمس وعشرين ومائة ، واحنز رأسهسورة بن محمد وأخذالعنزى سلبه ، وهاذان أخذهما أبومسلم المروزى فقطع أيديها وأرجلها وصلبها .

وقتل يحيى وله ثمانى عشرة سنة وبعث برأسه الى الوليد بن يزيد لعنه الله فبعث به الوليد بن يزيد الى المدينة فجعل فى حجر أمه ربطة فنظرت اليه فقالت : «شردتموه عنى طويلا وأهديتموه الى قتيلا ، صلوات الله عليه وعلى آبائه بكرة واصيلا ، . ، فلما قتل عبد الله بن على بنعبد الله بن العباس، مروان النحمد بن مروان بعث برأسه حتى وضع فى حجر أمه ، وقال : هذا بيحيى ابن زيد . ولا عقب ليحيى بن زيد . قال الشيخ البخارى : كانت له بنت ترضع وعقب زيد بن غلى بن الحسين «ع ، فى ثلاثة الحسين ذى الدمعة وذى الهبرة (١) وعيسى مؤتم الأشيال ، ومحمد .

أما الحسين ذو العبرة ويكنى أبا عبدالله وأمه أم ولد وعمى فى آخر عمره فزوج ابنته من المهدى محمد بن المنصور العباسى ومات سنة خمس و ثلاثين ومائة

- من موالى عنزة يقال له عيسى فوجده سورة بن محمد قتيلا فاحتز رأسه وأخذ المهنزى الذى قتله سلبه وقميصه ، فبقيا بعــد ذلك حتى أدركها أبو مسلم فقطع أيديها وأرجلها وقتلها وصلبها ، وصلب يحيى بن زيد على باب مدينة الجوزجان في وقت قتــله . . . فلم يزل مصلو با حتى اذا جاءت المسودة فأنزلوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه ثم دفنوه .

(۱) لقب بذى الدمعة وذى العبرة لكثرة بكائه ، قال أبو الفرج فى (المقاتل) بسنده عن يحيى بن الحسين بن يزيد قال : قالت أمى لأبى ماأكر بكاءك؟ فقال : وهل ترك السهان والنار سروراً يمنعنى من البكاء » . يعنى السهمين اللذين قتل بها أبوه زيد وأخوه يحيى ؛ قال العمرى فى (المجدى) : ولد ذو الدمعة بالشام وشهد حرب محمد وابراهيم ابنى عبدالله و تكفل به الصادق ، ع » ـ

وقيل سنة أربعين ومائة ، قال أبو نصر البخارى : وهو الصحيح . وهو مرف أصحاب الصادق جمفر بن محمد ، ع قتل أبوه وهو صغير فرياه جعفر بن محمد فأعقب وفي ولده البيت والعدد من ثلاثة رجال يحيى وفيه البيت ، والحسين وكان قعددا ، وعلى . أما يحيى أبو الحسين (١) بن ذى الدمعة وفي ولده البيت والعدد ، فأعقب من سبعة رجال ، منهم ثلاثة مقلون ، وهم القاسم ، والحسن الزاهد و حمزة ، وأربعة مكثرون ، وهم محمد الأصغر الإقساسي ، وعيسى ، ويحيى ابن يحيى ، وعمر بن يحيى .

أما القاسم بن يحيى بن ذى الدمعة فعقبه قليل جداً ، منهم ، أبو الفرعل وهو أبو جعفر النسابة محمد بن عيسى بن محمد نونو بن القاسم المذكور ، وأما الحسن (٢) الزاهد ابن يحيى بن ذى الدمعة فعقبه أيضاً قليل منهم أبو المكارم محمد بن يحيى ابن النقيب أبى طالب حمزة بن محمد بن الحسين بن محمد ابن الحسن

- بعد قتل أبيه فأصاب منه علماً كثيراً ، ومات وله ست وسبعون سنة ، وله تسع بنات ، ميمونة وأم الحسن وكاثم وفاطمة وسكينة وعلية وخديجة وزينب وعاتكة ، وثمانية عشر رجلا يحيى وعلى الأكبر وعلى والحدين وزيد وابراهيم ومحمد وعقبة ويحيى الاصغر واحمد واسحاق والقاسم والحسن ومحمد الاصغر وعبد الله وجعفر الاكبر وعمر وجعفر .

(۱) أم يحيى هذا خديجة بنت الباقر «ع»، وقيل خديجة بنت عمر الأشرف، توفى يحيى ببغداد سنة ۲۰۷ وصلى عليه المأمون وكانت له نباهة ويكنى أبا الحسين، أولد ثمانية وعشر بن ولداً ذكراً وانثى، منهم محمد الأكبر وعلى وأحمد والحسين وحمزة والقاسم والحسن وعمر وعيسى ويحيى ومحمد الأصغر. (۲) كنيته أبو محمد وولد سبع بنات وستة رجال، أعقب منهم رجل واحد وهو أبو جعفر محمد الأصغر بن الحسن بن يحيى، فعلى هذا بطل نسب واحد وهو أبو جعفر محمد الأصغر بن الحسن بن يحيى، فعلى هذا بطل نسب

الزاهد المذكوركان يحفظ القرآن وكذا آباؤه الى أمير المؤهنين على بن أبى طالب وع، وهذه فضيلة حسنة ورأيت بعض النسابين قد ذكر أن الأبكان يلقن الابن منه الى أمير المؤهنين على وع ، وهذا مشكل لأن الحسين ذا الدمعة كان يوم قتل أبوه ابن سبع سبع سنين ويبعد أن يكون فى هذا السن قد تلقن القرآن من أبيه زيد ، ومنهم الحسين المعروف بابن ضنك عرف بأمه بنت ضنك الحمدية وضنك هى أم الحسين بنت عبد الله الملقب ضنك بن اسحاق بن عبد الله ابن جعفر بن محمد المعروف با بن الحنفية ، وهو ابن امير المؤمنين على و الحسين المذكور هو ابن على بن محمد بن الحسين بن الحسن الفرعل المذكور ، له و الحسين المذكور هو ابن على بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين ، له عقب ومنهم ضنك بن محمد بن الحسين ، له عقب ومنهم ضنك بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسين ، له عقب بالحائر يعرفون ببني ضنك ، وقد قيل إنهم محمد يون من بني محمد ابن الحنفية والله سبحانه و تعالى أعلى .

ومنهم على بن الحسين بن على الشاعر بن محمد بن زيد القصير بن على بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين الزاهد ، له عقب بالموصل ، ومنهم أحمد الخالصي بن أبى الغنائم محمد بن زيد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن الحسن الزاهد المذكور نزل الخالصة من الصدر بن وهو أحد أعمال الحلة فنسب اليها ، ويقال لولده بنو الخالصي ، وكان أهل بيت رياسة وزهد بسورا . انقر ض المعرفون منهم بهذا اللقب ، وانفصل منهم بنو مكارم ، وهو أبو المكارم محمد بن معد بن عبد الباقى ابن معد بن أبى المكارم محمد بن أجمد الخالصي ، ويقال لهم بنو مكارم بسورا . ابن معد بن أبى المكارم محمد بن أبى مكارم المذكور جد السيد ابن مطلوب بسورا .

وأما حمزة بن يحيى بن ذى الدمعة فله عقب كثير . فأعقب م على وأعقبعلى بن حمزة من الحسين. وأعقب الحسين بن على بن حمزة من رجلين وهما أبو جعفر محمد الأسود الشاعر ، وعلى يلقب دانقين ، فمن ولد على دانقين بن

الحُـين بن على بن حمزة بنو الأمير ، وهم ولد على الأمير بن محمد ورق الجوع ابن يحي بن الحسين السنيدى بن على دانقين المذكور؛ ومنهم أبو الحسن على المصلى ابن الحسين بن محمد بن الحدين السنيدى المذكور ، له عقب ومنهم قاضي حمص أمو على ابراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد ذنيب بن على دانقين المذكور ، وأولاده أبوالبركات عمر ؛ وهو المعروف بالشريف عمر (١) بالكوفة ، ومعد، وهاشم ، وعمار ؛ وعدنان ، كان أبو البركات عالماً وعلت سنه وتفرد برواية أشياء لم يشاركه فيها أحد فى زمانه ، وكان يروى عن خاله عبد الجبار بن معية الحسنى النسابة ، وله عقب . ومر ولد أخيه معد بنو المهذب ، وهو ابن معد المذكور وكان لعار أخيه يا عقب ما لكوفة انقرضوا ۽ وذكر الشيخ الفاضل قوام الدين عبد الرزاق بن الفوطي المؤرخ البغدادي في كتابه (تلخيص مجمع الألقاب): زين الدين أبو محمد حبيب بن عبد المهيمن بن سباه سالار بن سفيان بن أنس ابن يحى بن أحمد ذنيب . وذكر : أنه رآه ببغداد وهو كيلانى حنبلي المذهب والأكابر يطايبونه كيف أنه حنبلي . هذا كلامه ولكن أحمد ذنيب لم يكن له ابن اسمه يحيى ولا ذكره أحد من النساب والله أعلم .

وأما محمدالأصغر الإقساسي بن يحيى بن ذي العبرة ، ونسبته الى الأقساس قرية من قرى الكوفة ، وولده سادة معظمون فأعقب من ثلاثة رجال محمد مات أبوه وهو حمل سمى باسمه وعرف با لاقساسي ، وعلى الزاهد واحمد الموضح ابن محمد الاقساسي فعقبه قليل قال شيخ الشرف العبيدلى: أعقب من أبى جعفر محمد ويحيى وعلى . منهم على بن محمد بن احمد بن محمد بن أحمد المذكور ، درج قال شيخنا السيد رضى الدين بن قتادة الحسني الرسى النسابة : ورد في سنة نيف قال شيخنا السيد رضى الدين بن قتادة الحسني الرسى النسابة : ورد في سنة نيف

<sup>(</sup>١) كانت وفاة الشريف عمر سنة تسع وثلاثين وخمسمائة وكان علامة أديباً لغوياً نحوياً محدثاً مكثراً صدوقاً فقيهاً زيدى المذهب والنسب .
( عن هامش الأصل )

وسبعين وستمائة الى المشهدالشريف قوم من بلاد العجم ادعوا أنهم من ولد على هذا وهم مبطلون . وأما على الزاهد بن محمد الاقساسى فأعقب من رجلين أبى جعفر محمد با لكوفة وفى ولده البيت ، ومر أبى الطيب أحمد أمه قرة العين الرومية ويقال لولده بنو قرة العين ولهم بقية بواسط ولكنهم ينسبون الى على الاحول خادم النقابة ابن محمد بن جعفر بن أبى الطيب أحمد المذكور ، وقد قال الشيخ أبو الحسن العمرى فى مبسوطه ! إنه مات با لشام عن بنت ولم يترك ذكر آ والله تعالى أعلم .

وعقب، أبى جعفر محمد بن على الزاهد بن محمد الأقساسي من رجلين أبى القاسم الحسن الأديب ، وأحمد الملقب صعوة ، يقال لولده بنو صعوة وعقب أبى القاسم الأديب بن أبى جعفر محمد بن على الزاهد من كال الشرف أبى الحسن محمد ، ولاه الشريف المرتضى نقابة الكوفة وإمارة الحاج فحج با لناس مراراً وفي ولده جلالة ورياسة ، فمنهم السيد الجليل الشاعر العالم نقيب النقباء ببغداد قطب الدين أبو عبد الله الحسين بن علم الدين الحسن النقيب الطاهر ابن على بن حمزة بن كال الشرف محمد المذكور ، انقرض ومنهم أبو محمد الحسن الشاعر ابن على بن حمزة بن محمد بن أبى القاسم الحسن بن كال الشرف له عقب، ومنهم حيدرة بن على بن نصرالته بن على بن كال الشرف ، له عقب وأما محمد بن محمد الإقساسي فمن ولده بنو حوذاب وهو على بن محمد المذكور ، وبنو زبرج وهو الوطالب الحسين بن على جوذاب فهم بقية .

وأما عيسى بن يحيى بن ذى الدمعة ، وله عقب كثير منتشر فأعقب من ستة رجال ما بين مقل ومكثر ، وهم احمد ، ومحمد الأعلم ، والحسين الأحول ويحيى ، وزيد وعلى . أمااحمد بن عيسى بن يحيى بنذى العبرة ويكنى أباالعباس فأولد جماعة ، منهم أبو محمد الحسن بن احمد المذكور من ولده محمد الغلق بن احمد بن الحسن المذكور ، يقال لولده بنو الغلق ، وانفصل منهم بنو عرقالة وهو

أبو طالب محمد وجع العين بن اليحسن المفلوج بن محمد الغلق المذكور ، ومنهم بنو الأبزر ، وهو محمد بن مفضل بن أبى طالب محمد وجع العين ، لهم بقية بالحلة ومن أبى العباس أحمد بن عيسى بنزيد بن أحمد ، من ولده الشيخ المسن حافظ القرآن على بن محمد بن زيد المذكور عاش مائة سنة ، وله عقب منهم أبو تغلب محمد بن الحسين بن على المسن المذكور له عقب يقال لهم بنو ناصر كانوا بعكبرا ، ومنهم عيسى بن محمد بن على المسن ، له عقب .

واما محمد الأعلم بن عيسى بن يحيى بن ذى العبرة ، فمن ولده أبو القاسم على المنجم الحاذق المعروف بابن أزهر وهو ابن محمد الاعلم ، وأخوه حمزة المعدل بالأهواز من ولده فخر الشرف أبو منصور هبة الله نقيب الأهوازابن أفي البركات محمد نقيب الاهواز ابن ابى محمد الحسن نقيب الأهوازابن حمزة المذكور ، ومن بنى محمد الاعلم الحين الاصغر بن أحمد بن محمد الاعلم لحقب ، وأما الحسين الاحول ابن عيسى بن يحيى بن ذى الدمعة فمن ولده أبو محمد الحسن قاضى دمشق وأبو طاهر محمد المبرقع وأبو هاشم أحمد نقيب الموصل وأبو القاسم زيد قاضى الإسكندرية بنو أبى عبد الله محمد بن الحسن الصالح بن الحسين الأحول لهم أعقاب ، منهم السيد العالم الفاضل أبو الغنائم الزيدى النسابة ، وهو عبد الله بن الحسن قاضى دمشق ، له مبسوط فى النسب .

وأما يحيى بن عيسى بن يحيى بن ذى العبرة فأعقب من عيسى وطاهر أما عيسى فأعقب من أحمد والحسين ولهما عقب وأما طاهر بن يحيى بن عيسى ويكنى أباالعباس فله عدة من الولد منهم على يعرف بابن مريم وولده يعرفون ببنى مريم له عقب فيهم عدد ومنهم عبيد الله وأبو الحسين يحيى وقيل اسمه زيد يلقبه أهل الكوفة صدغ الكلب و وأحمد بن طاهر و وقال بعض النساب هو أحمد بن يحيى بن عيسى .

وأمَّا زيد بن غيسي بن يحيى ويكني أبا الطيب فمن ولده محمد بن زيد

المذكور ، قيل هو أبو الطيب ، له عقب منهم البلا وهو على بن محمد المذكور وأماعلى بن عيسى بن يحيى و يكنى أ باللحسن فعقبه كثير منهم محمد الحطب بن أبى طالب عبدالله قتيل الطواحين بن على المذكور يقال لو لده بنو الحطب ، كان ببغداد ومقابر قريش ، منهم علاء الدين على الاعرج بن ابراهيم بن أبى البدر محمد ابن على بن مظفر بن محمد بن على الضرير بن حمزة الصياد بن الحسين بن محمد الحطب المذكور انقرض .

ومن بنى على بن عيسى بن يحيى بن ذى العبرة وزيد بن على المذكور أبو الحدين أعقب و ومن ولده السيد الفاصل المنتمى بن أبى زيد عبد الله بن على كياكى بن عبد الله بن عيسى بن زيد المذكور و ومنهم أبو الفتوح (١) الواعظ أحمد بن الحدين بن أحمد بن عيسى بن زيد المذكور و ومن بنى على بن عيسى بن يحيى بن الحدين ذى الدمعة و أبو الحسن على بن محمد بن احمد الناصر بن أبى الصلت يحيى بن أبى العباس احمد بن على المذكور ، يعرف بابن هيفاء له عقب بالحائر لهم نقابة و بأس و شجاعة ، أعقب من ولده أبى طاهر محمد كان متوجها بالحائر فمن ولد أبى طاهر محمد ، أبو الحسن على بن محمد ، يقال لولده بنو هيفاء وطاهر بن محمد ، يقال لولده بنو عيسى لأن عقبه من عيسى بن طاهر وحده منهم أبو عبد الله الحسين المقرى بن محمد بن عيسى المذكور ، يقال لولده بنو المقرى وكلهم بالحائر (٢) .

وأما يحيى بن بحيي بن ذي العبرة ، وله عقب كنير منتشر فأعقب من تسعة

<sup>(</sup>۱) فى بمض النسخ الخطوطة ابو الفتوح الواعظ بن عزيز بن أحمد ابن عبد الله بن عيسى بن زيد المذكور ، ومنهم احمد بن عيسى بن زيد المذكور ، ومنهم احمد بن عيسى بن زيد المذكور ، ومن بنى على الخ ،

<sup>(</sup>۲) فمنهم بنو طوغان ، منهم ولد السيد بدر الدين حسن بن مخزوم بن أبى عبيد الله الحسين المقرى بن محمد بن عيسى المذكور ــ

رجال ، أبو الحسن على كتيلة ، وأبو عبد الله الحسين سخطه ، وأبو الفضل العباس ، وأبو أحمد طاهر ، والحسن ، وموسى ، وابراهيم والقاسم وجعفر أما جعفر بن يحيى بن يحيى فرجدت له موسى بن جعفر ولم أجد له غيره ، وأما القاسم بن يحيى بن يحيى فله محمد إيزار رطب فى أخوين القرضوا ، وقال ابن طباطبا ، أرى له محمداً بن زيد بن القاسم بن يحيى بن يحيى بشيراز وهو فى طباطبا ، أرى له محمداً بن زيد بن القاسم بن يحيى با كالم فله ولدان أحمد وأبو جعفر محمد ، وأما ابراهيم بن يحيى بن يحيى المكنى أبا طالب فله ولدان أحمد وأبو جعفر محمد ، وأما أبو جمفر محمد بن ابراهيم يعرف بدنه ، وله يعرف بدير ب ، وأما موسى بن يحيى المكنى أبا طالب فله ولدان أحمد بعرف بريرب ، له عقب ، وأما أبو جمفر محمد بن ابراهيم يعرف بدنه ، وله عقب بالبصرة وغيرها ، وأما موسى بن يحيى بن يحيى فأعقب من أبى عبد الله احمد بن موسى بر يحيى ، ومنه فى جماعة لهم أعقاب و بقية ، منهم نواية وهو احمد بن موسى بر يحيى ، ومنه فى جماعة لهم أعقاب و بقية ، منهم نواية وهو

منهم السيدالكامل الفاصل الحافظ كمال الدين حسين واخوته السيد عماد الدين والسيد عبدالحق والسيد محمد أو لاد السيدالعالم المدرس إمام الحضرة الحسينية الحائرية شمس الدين محمد يعرف بمساعد بن حسن بن مخزوم المذكور و ومنهم السيد شمس الدين محمد وأخوه السيد شرف الدين يحيى مع أخوين آخر بن اولاد السيد زين الدين على بن حسن بن مخزوم المذكور و وكان للسيد حسن بن مخزوم المذكور ابن اسمه محمد مات عن بنات وعن ابن اسمه حسن و مات حسن دارجاً كذا بخط حسين بن مساعد وقد كتبه على هامش ندخته من الكتاب الذي كتبه بخطه و وقد أدرج بعض هذا الهامش في أصل النسخة المطبوعة لحسبان أنه من الأصل و كتب ابن مساعد بآخر ماكتبه من الهامش المذكور ما نصه يقول العبد الكاتب حسين بن مساعد بن حسن بن مخزوم بن أبي القاسم بن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عيسي الحدين إني الحقت آل طوغان الذين هم من بني المقرى المذكور عند كتابتي لهذا المبسوط سنة ١٩٨ ليكون تجديداً لعهده والحد لله تعالى وحده)

أبو البركات بن محمد بن الحسين البازبار بن أحمد الأشتر بن موسى المذكور ومنهم كركمة وهو أبوالحسن على بن احمد الاشتر المذكور ، ومنهم كعب البقر" وهو محمد بن القاسم بن أحمد الأشتر المذكور .

وأما الحسن بن يحيى بن يحيى فمن ولده القاسم بن محمد بن محمد بن الحسن بن جمفر بن يحيى بن على بن الحسن المذكور له عقب با لمسكر وبتشتر وقال شيخ الشرف المبيدلى : العقب من الحسن بن يحبى بن يحبى في أبي العباس على وأبى الحسن محمد . قال . بجب أن يسأل عن عقبيهما . ولم بذكر غيرهما . وقال الشريف أبو عبد الله الحسين بن طباطبا ؛ ويحيى بن الحسن و لكل منهما عقب وأما أبو احمد طاهر بن يحيى بن يحيى فأعقب من أبى الفضل احمد كان ناسكا له عقب منهم طاهر ويعرف ولده ببني كأس لأن أمهم بنت ابن كأس الفقيه القاضي الحنفي ، ومنهم أبو طالب محمد يلقب جزيرة ، وأبو محمد الحسن يلقب كزبر (١) بنو أبى الحسين يحيمي بن أبى الفضل احمد الناسك المذكور ؛ فمن بني كزىر بنو أحمدين ، و هو محمد ىن يحيى بن احمد بن على بن ناصر بن محمد بن الحسين بن أبي محمد كزبر ، ومنهم بنو فليتة ، وهو على بن عدنان بن على بن ناصر المذكور ؛ ومنهم هندى بن عدنان المذكور انقرض ، ومنهم معد بن الحسين بن ناصر المذكور ؛ له عقب .

وأما أبو الفضل العباس بن يحيى بن يحيى فعقبه قليل ، وكان له محمد ، وأحمد والحسين ، وابراهيم قال شيخ الشرف أبو الحسن محمد بن أبى جعفر : ابراهيم با لاحساء لا أعلم له بقية أم لا ، فهو في ( صح ) وكان ابراهيم ومحمد ابنا أبي الفضل العباس قد خرجا في ليلة الجمعة الى مشهد أمير المؤمنين «ع» با لكوفة فأسرتها القرامطة ومضت بها الى هجر ، فرجع محمد بن العباس الى الكوفة من الأسر فى شوال سنة تسع وأربعين وثلاثمائة ، وذكر أن له عندهم ابناً يسمونه

<sup>(</sup>١)كز بر بالباء الموحدة بعد الزاى ، وفي بعض المخطوطات بالياء التحتانية .

نهاراً واسمه عند أبيه العباس باسم أبيه ، ولمحمد بن العباس ولد كان بمقابر قريش وهو أبو الحسن على المعروف بابن صفية وهى جارية وهو ابن زيد بن محمد ابن العباس ، وقال الشيخ تاج الدين : أبو الحسن بن صفية هو ابن زيد بن محمد ابن العباس المذكور له عقب وأما ابراهيم فلم يعرف له خبر ، وكأن أخذهما في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وأما احمد بن العباس بن يحيى فمن ولده محمد يلقب الفرو ، له عقب با لا هواز .

وأما الحسين بن العباس بن محيى فله ولدان زيد الأخيل ومحمد ، وأما أبو عبد الله الحسين سخطة بن يحيى بن يحىفاعقب منابنه أبى جعفر محمد، قبل وهو سخطة ، وقيل بل هو المحادنق ( المخادنق خ ل ) فأولادهما بذلك يعرفون ببني سخطة و بني المحادنتي ، ولهم بقية با لبصرة . منهم نقيب البصرة أبو الغنائم مجد الدين محمد وأخوه فخر الدين أبو الحسن محمد ، ومجد الدين أبو القاسم على بنو النقيب با لبصرة أبي منصور الأعز محمد بن أبي الغنائم محمد بن النسامة شيخ العمرى الحسين النشو بن على (١) بن نعمة بن محمد المحاد نقى بن الحسين سخطة المذكور له أعقاب ، ومن بني المحاد نقى أبو المرجى يحيى ، وأبو الهيجاء عبد الله ابنا أبي منصور محمد بن جعفر بن محمد المحاد نقي المذكور لهما أعقاب. وأماأ بو الحسن على كتيلة بن يحبى بن يحيى وولده بطن قوية منقسمة عدة أفخاذ فأعقب من خمسة رجال الحسين ، وزيد ، وأحمد الدب والحسن سوسة والقاسم أما القاسم بن على كـتيلة فمن و لده أبو الحسـن زيد بن محمد بن القاسم المذكور ، وهو القاضي نقيب أرجان وولى نقامة البصرة ايضاً ، وكان عالماً فاضلا نسابة ثابت القدم في علوم عدة ، له عقب ومن ولده أبو الحسن محمد الا صغر ابن زيدكان نقيباً على علوية أرجان وقتل فى وقعة الدلام مع (٢) أبى كاليجار

<sup>(</sup>١) فى بعض المخطوطات (على نعمة ) بدون لفظ (بن) بين على ونعمة .

<sup>(</sup>٢) أبو كاليجار هذا هو صمصام الدولة بن عضد الدولة البويهي، بويع ـ

و له ولد ، وأما الحسن سوسة بن على كتيلة ، فعقبه قليل منهم أبو الغنائم محمد ابن على بن الحسن المذكور ، قتله الحاكم الاسماعيلى بمصر ، ومنهم يحيى بن زيد ابن على بن الحسن المذكور ، ومنهم أحمد بن أبى الحسن على يلقب الغش (١) ابن على بن الحسن المذكور .

وأما أحمد الدب بن على كتيلة ، فعقبه أيضاً قليل منهم الحسين بن القاسم ابن حمزة نقيب الأهواز بن أحمد الدب المذكور ، ومنهم أبو طاهر حسين بن أبى الحسين محمد نقيب الأهواز بن احمدالدب . وأما زيد بن على كتيلة ، فعقبه قليل ايضاً منهم أبو الحسين زيد بن الحسين بن حمزة الحاجب بن أبى القاسم على ابن زيد المذكور وأما الحسين بن على كتيلة وفيه البقية فأعقب من ثلاثة رجال وهم أبو الحسن مجمد نقيب الكوفة ، وأبو الحسين زيد الأسود ، وأبو القاسم على المعروف بالدخ (٢) أما ابو القاسم على الدخ المذكور ، وأما أبو الحسن منهم ناصر نقيب الكوفة ابن على بن مجمد بن الدخ المذكور ، وأما أبو الحسن منهم ناصر نقيب الكوفة أبن على بن مجمد بن الدخ المذكور ، وأما أبو الحسن على بن يحى بن أحمد بن محمد النقيب المذكور .

وأمّا أبو الحسين زيد الا سود بن الحسين بن على كتيلة وفى ولده العدد ، وقد تقسم ولده عدة بطون فأعقب من عدة رجال منهم أبو الغنائم محمد بن زيد الا سود ، يقال لولده بنوالصابونى ، وهم ولد أبى الفضل محمد الصابونى بن أبى الحسن على بن أبى الغنائم محمد المذكور وهم با لكوفة ، ومنهم أبو الفوارس

ـ له بالإمارة بعد وفاة أبيه سنة ٣٧٦ وقتل بوقعة الديالمة فىذى الحجة سنة ٣٨٨ هـ وعمره ٣٥ سنة وسبعة اشهر .

<sup>(</sup>١) الغش با لغين المعجمة وفى بعض المخطوطات با لفاء .

<sup>(</sup>٢) ضبطه حسين بن مساعد فى نسخته المخطوطة من الكتاب بضم الدال المهملة و تشديد الخاء المعجمة ، و هو فى اللغة الدخان و تفتح فيه الدّال ايضاً .

أحمد بن زيدالاسود و وعقبه يرجع الى زينالشرف أبى القاسم يحيى بن أحمد بن يحيى بن أحمد بن السرف على بن أبى الفو ارس المذكور و وقال لو لده بنو زين الشرف المذكور الشنبك وهو أبو الحسين بن هاشم بن احمد بن عدنان بن زين الشرف المذكور به يعرف و لده وهم با لغرى .

ومن بني زيد الا سود ۽ أبو الهيجاء محمد بن زين الا سود ۽ ويعرف بهيجاء تفرُّق ولده عدة بطون منهم بنو مقبل بن أبى الحمراء الحسين بن أبى الهيجاء المذكور ، يقال لهم بنو أبى الحمراء وبنو هيجاء أيضاً ، ومنهم بنو أبى عبد الله بن هيجا. لا يعرف إلا بكنيتة ، منهم أبو الحسين على ، وأبو محمد الحسن ابنا احمد بن أبي عبد الله هذا ، يقال لو لدهما بنو الشوكية كذا قال الشيخ تاج الدين في (سبك الذهب في شبك النسب). والذي في مشجرة السيد رضي الدين بن قتادة الحدني: وذكر السيد فخر الدين بن على الأعرج الحسيني أن بني الشوكية أولاد أبي عبدالله الحسين بن احمد بن أبي عبد الله بن ه يجاء ومنهم بنو أبى الفضائل على بن أبى عبد الله بن هيجاء يقال لهم بنو أبى الفضائل منهم بنوالمطروف بالغرى ، وهو محمد بن هبة الله بن عمر بن أبى الفضائل علىهذا ومن بني زيد الاسود أبو منصور أحمد بن هيجاء مر. ولده عدنان بن معد بن عدنان بن أبي منصور هذا ، له عقب يعرفون ببني عدنان ، ومنهم أبو الفتح ناصر بن زيد الأسود أعقب من رجلين أبي الحسين زيد نقيب المشهد وأبى على أحمد فأعقب ابو على احمد من أبى الفتوح محمد \_ وقيل هبة الله \_ لا غير ، يمرف ولده ببني أبي الفتوح ، وانفصل منهم فخذ عرفوا ببني السدرة وهم ولد أبي طالب محمد بن احمد بن أبي الحسن على بن أبي الفتوح تزوج بنت عبدالله بن السدرة من ولد أبي الحسن محمد بن الحسين بن على كنتيلة فولدت له أبا الفتح ناصراً فعرف عقبه بيني السدرة نسبتهم الى جدهم لأمهم منهم السيد شرف الدين بن سدرة ، وهو محمد بن على بن الحسن بن أبى الفتح ناصر المذكور وأعقب أبو الحسين زيد النقيب من رجلين ، أبى الحسين محمد وأبى الفتح ناصر ، أما أبو الحسين محمد ابن النقيب أبى الحسين زيد فهو جد بني حميد با لغرى ، وهو عبد الحميد بن محمد بن عبد الرحمان بن على بن أبى الحسين محمد المذكور .

وأما أبو الفتح ناصر بن أبى الحسين زبد النقيب وعقبه الآن يعرفون ببني كـ تيلة ، فأعقب من ثلاثة أ بو محمد عبد الله ؛ وأبو القاسم عبيد الله ، مجد الشرف، وأبو طالب هبة الله التقى . أما أبو محمد عبد الله بن ابي الفتح ناصر فا نقرض وكان من و الده مجد الدين الطويل بن عبدالله المذكور ؛ وأما أبو القاسم عبيد الله بن أبى الفتح ناصر فمن ولده السيد الزاهد الكريم رضى الدين أبو الحسين محمد بن يحيى بن محمد بن عبد الله ۽ والسيد العالم مجد الدين محمد بن الحسين بن احمد بن عبيدالله ، وأما أبو طالب هبة الله التقي بن أبي الفتح ناصر وكان فقيها خيراً فأعقب من جماعة انقرض بمضهم ، واتصل عقبه من ثلاثة رضي الدين أبي منصور الحسن، والتقي أبي الحسين على ، وعز الشرف أبي على عمر فمن ولده رضي الدين ابي منصور الحسن بن أبي طالب (الهادي) بن فخر الدين محمد ابن شرف الدين جعفر بن محمد بن المعمر ابن أبي منصور الحسن المذكور ، درج ، ومحمدبنجمفر بنفحر الدين المذكور انقرض ومن ولد التقيأ بي الحسين على بن أبي طالب جمال الدين محمد بن عبيدالله بن جمفر بن محمد بن أبي الحسين المذكور لهولد، ومن ولد عز الشرف أبى على عمر بن أبى طالب الشيخ السيد الفاضل الكامل مجد الدين محمد ابن النقيب علم الدين على بن ناصر بن محمد بن المعمر ابن أبي على عمر المذكور ، قرأت عليه طرفاً من كـتاب ( الكافية الحاجبية ) وكان فيها قيا وشرحها لأستاذه الفاضل ركن الدين محمد الجرجاني ، وكان للسيد مجد الدين ابنان احدهما علم الدين عبد الله سافر في حياة أبيه الى بلاد الترك وأقام هناك وأولد ثم وقع الى سمرقند أيام الأمير الاعظم تهموركوركان

ورأيته هناك وله ابن اسمه احمد ويكنى أبا هاشم ويلقب شمس الدين ، وتوفى السيد عبد الله بكش من بلاد سمر قند و انتقل ابنه أبو هاشم الى العراق ، و الآخر نظام الدين على أبو الحسنكان من وجوه الأشراف مقداماً مقدماً ، تو في عب ولدين أبو طاهر احمد، وأبو الحسين زبد، وهمابا لمشهد الشريف الغروى •

وأما عمر بن يحيين الحسين ذي الدممة وهو اكثر أخوته عقباً وفيه البيت فعقبه من رجلين أحمد المحدث وأبى منصور محمد الاكبر ؛ وكان له عدة أولاد أخر منهم أبو الحسين يحيى بنعمر؛ وهو صاحب شاهى أحداثمة الزيدية، لحقه ذل امتعضمنه فخرج بالكوفة داعياً الحالر ضامن آل محمد وكان من أزهدالناس، وكان مثقل الظهر بالطالبيات يجهد نفسه في برهن؛ وامه أم الحسن بنت الحسين بن عبد الله بن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر الطيار ؛ وظهر با لكوفة أمام المستعين ودعا الى الرضاءن آل محمد فحاربه محمد بن عبد الله بن طاهر فقتل (١) وحمل رأسه الى سامراء ؛ ولما حمل رأسه الى محمد بن عبد الله بن طاهر جلس با لكوفة للهنا. فدخل عليه أبو هاشم داود بن القاسم الجعفرى ، وقال : إنك لتهنأ بقتيل لو كان رسول الله ( ص ) حياً لعزى فيه ؛ فخرج وهو يقول :

يا بني طهاهر كاوه مريئاً إن لحم الني غير مرى إن وترآ يكون طالبه الله له لوتر بالفوت غير حرى الى آخر الابيات وليس ليحيى بن عمر بن يحيى عقب ، قال أبو نصر

<sup>(</sup>١) قتل يحيى من عمر هذا بعد أن أبلي بلاء ُ حسناً سنة ٢٥٠ واتفق في وقت مقتله عدة شعراء مجيدون فرثاه كل منهم بقصيدة مشجية ، وممن رثاه وأبدع في رثائه على بن عباس الرومى بقصيدة تبلغ (١١٠) أبيات مطلعها ! أمامك فانظر أى نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج أنظر أخبار يحيى في ( مقاتل الطالبيين ) لأبي الفرج الاصبهاني ص ٤١٠ ـ ٤٢١ من طبع النجف الأشرف . م ص

البخارى: وربما غلط بعض الناس فانتسب اليه .

أما أبو منصور محمد بن على بن ذى العبرة فعقبه يعرفون ببنى الفدان لانه أعقب من الحسين الملقب بالفدان ، وأعقب الحسين الفدان من ثلاثة ، زيد الجندى بن الحسين الفدان ، وللحسن بن الحسين الفدان . فمن بنى زيد الجندى بن الحسين الفدان آل شيبان ، وهو أبو الفوارس محمد بن عيسى الفارس بن زيد الجندى المذكور كانوا بطناً با لكوفة ، ومن بنى جعفر بن الفدان ، أبو الحسين بن الحسين بن محمد بن احمد بن جعفر المذكور ومن بنى الحسن بن الفدان من الفدان صفى الدولة محمد بن عبد الله بن عبد الله بن الحسن بن الفدان من الفدان صفى الدولة محمد بن عبد الله بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن المحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن المذكور و ومنهم أبو العلى المسلم بن محمد بن على ذنيب بن المسلم بن عبيدالله بن الحسن المذكور و يكنى الفدان له بقية با لنيل و خر اسان .

وأما احمد المحدث بن عمر بن يحيى بن الحسين ذى العبرة فأعقب مرف الحسين النسابة (١) النقيب وحده ؛ كان أول نقيب ولى على سائر الطالبيين كافة ، وكان عالماً نسابة ورد العراق من الحجاز سنة احدى وخمسين ومائتين وأعقب من رجلين زيد المعروف بعم عمر ويحيى ، وفى ولده البيت أما زيد عم عمر ، فكان له عقب با لكوفة وانقر ض بعد ذيل طويل ، وأما يحيى بن الحسين النسابة ويكنى أبا الحسين وكان نقيب النقباء فأعقب من رجلين ، وهما أبو على النسابة ويكنى أبا الحسين وكان نقيب النقباء فأعقب من رجلين ، وهما أبو على

<sup>(</sup>۱)كان الحسين النسابة أول منكتب المشجر فى النسب وسماه ( الغصون فى آل ياسين ) وهو أول من أسس نقابة الطالبيين ، يحدث القاسمى فى ( شرف الاسباط ) ص ٧ : إنه طلب من المستمين با لله تو لية رجل على الطالبيين منهم يتولى شؤونهم ويدفع عنهم سلطة الاتراك فعينه المستمين بعد مشاورة الطالبين واختيارهم له .

عمر الشريف الجليل؛ وأبو محمد الحسن الفارس (١) النقيب، أماا بوعلى عمر بن يحيى فحج بالناس أميراً عدة مرار منجملتها سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ، وفيها رد الحجر الأسود الى مكة وكانت القرامطة أخذته الىالاحساء وبق عندهم عدة سنين ، وكان له سبعة وثلاثون ولداً ، منهم أحد وعشرون ذكراً أعقب منهم ثمانية ثم انقرض بعضهم ، واتصل عقبه من ثلاثة رجال ، وهم أبو الحسن محمد الشريف الجليل ، وابو طااب محمد ، وأبو الغنائم محمد ، أما ابو الغنائم محمد ابن عمر بن يحيى فعقبه الآن يرجع الىأ بى ظريف وهو محمد بن أبى على عمرو بن أبى الغنائم محمد المذكور وهو جد على المنكر بن أبى البركات بن أبى الحسن على بن أبى ظريف محمد المذكور ، والمنكر جد بني المنكر ببغداد وغيرها .

وأما أبو طالب محمد بن عمر بن يحيبي بن الحسين النسابة ، وكان سيداً فاضلا مات سبع وأربعائة فعقبه برجع الىالنقيب شمس الدين أبي عبدالله أحمد ابن المقيب أبى الحسن على (٢) بن أبى طالب محمد المذكور، وكان سيداً جليلا توفى فى جمادى الأولى فى سنة احدى وخمسين وأربعائة عن أربع وستين سنة

(١) كذا في بعض النسخ الصحيحة (أبو محمد الحسن) الفارس ، وفي ( المجدى ) ايضاً ، ولكن الذي نقله الشريف الحسين بن مساعد عن مشجر ابن المنتاب وأثبته في هامش نسخته من الكتاب المخطوط بخط يده ( أبر الحسن عمد ) وقال يكنى أبا طالب ومثله فى بعض النسخ المخطوطة . م ص

(٢) قال العمرى في (المجدى): تزوج على بن أبي طالب هذا فاطمة بنت محمد السابسي فقال الخاطب عند الخطبة : « وهذا على بن أبي طالب يخطب كريمتكم فاطمة بنت محمد وقد بذل لها من الصداق ما بذل أبوه لإمها على بن أبى طالب أمير المؤمنين «ع » لفاطمة الزهراء (ع) فما بقي أحد إلا و بـكي وكان يوماً مشهوداً فولد ولدين حسناً وحسيناً ، فهو على بن أبى طالب زوج فاطمة بنت محمد أبو الحسن والحسين » .

فأعقب النقيب شمس الدين أبو عبد الله احمد من رجلين، وهما أبو محمد الحسن الاسمر ، والنقيب نجم الدين أسامة ، أمه أخت الوزير أبى القاسم المغربي، ولى النقابة سنة اثنتين وخسين وأربعائة وقلت رغبته فيها فاستعنى بعد أربع سنين وتوفى في رجب سنة اثنتين وسبعين وأربعائة وعمره خمس واربعون سنة ، أما أبو محمد الحسن الاسمر (١) ابن النقيب شمس الدين احمد فعقبه يرجع الى ابنه شكر بن الحسن له عقب يقال لهم بنو شكر لهم بقية بقية بالشرفية من دادخ وهو أحد أعمال البلاد الحلية .

وأما النقيب نجم الدين أسامة ابنالنقيب شمس الدين أحمد فأعقب من رجلين عبدالله التقى النسابة وعدنان ، أما عدنان بن اسامة فأعقب من ابنه أسامة ابن عدنان بن أسامة ، وعقبه يعرفون ببنى أسامة كانت لهم بقية با لحلة الى سنة ستين وسبعائة وأظنهم انقرضوا ، وكانوا بيتاً جليلا-مقدماً من أعاظم بيوت العلويين وكان زيد بن على النقيب جلال الدين بن اسامة بن عدنان بن أسامة وهو أبو الغنائم \_ شاعراً فاضلا فارق العراق ومضى الى الهند هو وأخوه ضياء الدين أبو القاسم على وولى هناك زعامة الطالبيين ، وكان أبو القاسم زعيم ألف فارس وما تا هناك وما يعرف لها عقب با لهند .

وأما عبد الله التق النسابة أبو طالب بن أسامة وكان عالماً فاضلا مجلاً وهوصاحب الحكاية مع السيد جعفر بن أبى البشر الحسنى النسابة وقد مرت (٢) عند ذكره \_ فأعقب من رجلين وهما أبو الفتح ، وأبو على عبد الحميد بن التق

<sup>(</sup>١) لأبى محمد الحسن الأسمر هذا ولد آخر اسمه محمد نجم الدين بهاء الشرف أبو الحسن ، وهو الذى روى (الصحيفة السجادية) عن الشيخ أبى عبد الله محمد بن احمد بن شهريار الخازن لخزانة الامام على أمير المؤمنين «ع» وقد ذكر في صدر الصحيفة المذكورة لكنه لا عقب له .

<sup>(</sup>٢) وقد ذكرت الحكاية في ص ١٤٠ - ١٤١ من هذا الكتاب مص

النسابة الذي انتهى اليه علم النسب، ويلقب جلال الدين ؛ مولده ليلة الثلاثاء تاسع عشر شوال سنة اثنتين وعشرين وخمسائة أما أبو الفتح بن التتى بن أسامة فيقال لأولاده بنو التتى وقد انقرضوا ، وأما أبو على عبد الحيد بن التتى بن أسامة فأعقب من رجلين ، وهما أبو طالب محمد شمس الدين العالم النسابة ، ونجم الدين ابو الفتح على ، أما أبو طالب محمد بن عبدالحميد بن التتى فأعقب من ابنه أبى على جلال الدين عبدالحميد نقيب المشهد والكوفة \_ وكان عالماً فاضلا نسابة توفى سنة ست وستين وستائة \_ وحده ؛ وأعقب جلال الدين عبدالحميد بن عبدالحميد بن عبدالحميد بن عبدالحميد أبو عبد الله الحسين بن عبدالحميد الثاني وشمس الدين أبو طالب محمد الناني وشمس الدين الوطالب محمد النسابة شرف الدين أبو الفضل محمد بن تتى الدين أبي عبدالله النسابة شرف الدين أبو الفضل محمد بن تتى الدين أبى عبدالله الحسين المذكور ، سافر الى بلاد القرم وأعقب من ابنه تاج الدين عبدالحميد و له ولد رأيته بسمر قند ثم انتقل الى العراق .

ومن ولد شمس الدين أبى طالب محمد النسامة ابن عبدالحميد الثانى و جلال الدين عبد الحميد الزاهد و و نظام الدين على النسامة و و و و و و الدين عبد الحميد بن التق و غياث الدين عبدالكريم قتل دارجاً و أما أبو الفتح على بن عبد الحميد بن التق فن ولده أمير الحاج النقيب با لغرى تاج الدين أبى الحسين على ابن النقيب مجد الدين أبى الحسين عبد الله بن تاج الدين المذكور النسامة فحر الدين صالح بن مجدالدين أبى الحسين عبد الله بن تاج الدين المذكور كان نقيباً با لمشهد الغروى زمن نقابة السيد رضى الدين محمد الآوى الافطسي وله عقب ومنهم غياث الدين عبدالكريم بن تاج الدين أبى الحسن على المذكور المعقب ومنهم السيد لطف الله بن عبد الرحيم بن عبد الكريم المذكور و قتله السلطان احمد بن السلطان اويس ببغداد و ومنهم السيد الزاهد بهاء الدين على و السيد نظام الدين سليمان إبنا عبد الكريم المذكور لهم أعقاب وهم بالمشهد والسيد نظام الدين سليمان إبنا عبد الكريم المذكور لهم أعقاب وهم بالمشهد

الشريف الغروىكةرهم الله تعمالي 🖟

واما ابو الحسن محمد الشريف الجليل بن عمر بن يحيى بن الحسين النسابة ، وهو الشريف الجليل ، وربما قيل لأبيه عمر بن يحيى ، وكأن وجيها متمو لا لم يملك أحد من العلويين ما ملك من الأملاك والأموال والتنايا ، قيل إنه زرع في سنة واحدة ثمانية وسبعين ألف جريباً وصادره بهاء الدولة بن بو به على ألف ألف دينارعيناً واعتقله سنتين وعشرة أشهر وألزمه يوم إطللاقه تسعين ألف دينار

ومن أغرب حكاياته أنه كان جالساً فى الديوان والمطهر بن عبد الله وزير عضد الدولة بن بويه فى الديوان ، فورد عليه توقيع فيه : ان رسول القر امطة يصل الى الكوفة في نبيئة أسبابه . فأرى الوزير الشريف ذلك التوقيع وأشار اليه بأن يرسل الى الكوفة من يقيم برسم الخدمة مع ذلك الرسول ويهيء له منزلا ينزله وما يحتاج اليه ، ثم اشتغل الوزير ببعض مههات الديوان ساعة والتفت فر أى الشريف جالساً فقال : أيها الشريف إن هذا الأمر ليس مما يتهاون به ولا يتكاسل فيه ، فقال الشريف : قد أرسلت الى الكوفة بالخبرو أتى الجواب بتهيئة الا سباب . فتعجب الوزير من ذلك وسأله فا خبره أن عنده ببغداد طيوراً كوفية و بالكوفة طيوراً بغدادية فلما أمر الوزير مما أمر به أشرت بأن يكتب الى الكوفة على الطير بذلك وجاء الخبر بوصول الكتاب به أشرت بأن يكتب الى الكوفة على الطير بذلك وجاء الخبر بوصول الكتاب وامتثال الاشارة .

وقال ابن الصابى: وكانت أملاكه لاتسقى من الفرات ولما أرسل عضد الدولة وزيره (١) المطهر بن على (٢) لمحاربة عمر ان برب شاهين (٣) با لبطيحة

(١)كان إرسال وزيره لمحاربة الحسن بن عمر ان بن شاهين سنة ٣٦٩ ولما فشل الوزير فى عمله صالح الحسن بن عمر ان عضد الدولة على مال يؤديه اليه و فى تلك السنة عمر عضد الدولة بغداد ومشهد الامام أمير المؤمنين «ع» ومشهد ــ واضطربت الأمور على المطهر (١) بن على جرح نفسه حتى مات وسمع منه كلام يفهم منه الشكايةمن الشريف محمد بن عمر (٢) فقبض عليه عضد الدولة ونقله الى فارس ودخلت اليد فى أملاكه واسبابه وله حكايات كثيرة تدل على سعة جاهه وكثرة ماله وعلو همته .

فن عقبه خزعل ، وهو أبو محمد الحسن بن عدنان بن الحسن بن محمد ابن محمد بن المذكور ، يقال لولده بنو خزعل المذكور ولهم بقية بالعراق ، ومنهم الآن السيد الطالب بن محمد بن منصور بن حسن بن محمد بن الحسن خزعل ، بسبزوار وخراسان وأما أبو محمد الحسن الفارس النقيب بن يحيى بن الحسين النسابة بن أحمد بن عمر بن يحيى بن الحسين ولداً منهم ثلاثون عمر بن يحيى بن الحسين ولداً منهم ثلاثون

- الإمام الحسين بن على «ع» وأصلح الطريق من العراق الى مكة ، وأجرى الجرايات على الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين والنحاة والشعراء والنسابين والاطباء والحساب والمهندسين ، أنظر (تاريخ ابن الاثير) فى حوادث سنة ٣٦٩ . (٢) كذا فى جميع النسخ والصحيح (المطهو بن عبد الله) كما ذكر آنفاً وذكره ابن الاثير فى (الكامل) وغيره .

(٣) قصة المحاربة با لبطيحة مع الحسن بن عمران بن شاهين لا مع ابيه عمران كما عرفت ، أنظر (الكامل) لابن الاثير فى حوادث سنة ٣٦٩ وغيره (١) الصحيح (المطهر بن عبد الله) كما عرفت . م ص

(٢) كان الشريف محمد بن عمر المذكور مع الوزير المطهر فى عسكره فاتهمه الوزير بمراسلة الحسن بن عمر ان وإطلاعه على أسراره ، وخاف المطهر أن تنقص منزلته عند عضد الدولة فأخذ سكيناً وأراد قتل نفسه فقطع شرايين ذراعه فنزف منه الدم ثم مات وحمل الى بلده كازرون فدفن بها .

ذكراً ولكن عقبه المتصل من ثلاثة رجال ، وهم أبو الحسن محمد التق السابسي (١) الذي عزل الرضي الموسوى عن النقابة ، وكان الرضي ختنه ، والحسن الاصم الاسوداوى وأبو طالب عبد الله ،

أما أبو الحسن التقى السابسى بن أبى محمد الحسن الفارس ـ وكان لعقبه رياسة و نباهة و الآن قد لحقهم خمول ـ فعقبه المتصل من رجلين ، أبى العلم يحمد وأبى على الحسن (٢) و قبل الحسين ، و قبل عمر كأن سبب الفتنة بين العلم يين والعباسيين ، وكان الشريف المرتضى رحمه الله يكرمه وكان يقول : إذا قبل اللهم صلى على محمد وآله دخل أبو على ، فاذا قبل الطاهرين خرج و بقيتهما بو اسط ، وأما الحسن الأصم الأسوداوى بن أبى محمد الحسن الفارس النقيب فعقبه من أبى تغلب على نقيب النقباء بسوراء بن الحسن الأصم ، فأعقب أبو

(۱) يعرف بهذا اللقب لماكان يملكه من الإقطاعات في (سابس) من جانبي نهر هاالمشهور، ودفن بها بعد وفاته وكان نقيب النقباء ببغداد و أميراً على الحار (۲) الى أبي على الحسن هذا ينتهى نسب العملامة الشهير السيد على الكبير الحائرى الملقب با لأمير المتوفى با لحائر سنة ١٢٠٧، فانه رحمه الله ابن منصور بن أبى المعالى محمد بن أحمد نقيب البصرة ابن شمس الدين محمد البازباز ابن شريف الدين محمد بن عبد المعزيز بن أبى الحسن على الرئيس ابن محمد بن على القتيل ابن الحسن النقيب ابن أبى الفتوح محمد بن الحسن بن عيسى الكريم ابن عز الدين عمر المحدث ابن ثاج الدين أبى الغنائم محمد بن محمد النقيب ابن الشريف أبى على المذكور علامة الشريف أبى على المذكور علامة الشريف أبى على المدائرى رحمه الله وقد قام بأعال مهمة و خلف صدقات جارية النفع والثمر في الحائري رحمه الله وقد قام بأعال مهمة و خلف صدقات جارية النفع والثمر في الحائر الشريف ، وله عقب منتشر حتى اليوم في بلاد العرب والعجم يعرف ابناؤه بر (آل الامير السيد على الكبير) وبيتهم بيث مجد وشرف ،

تغلب على من ثلاثة رجال ، أبو القاسم الحسين التتى ، وأبو الغنائم محمد ، وأبو الفضل على ، وكان له ابن رابع يكنى أباطاهر واسمه محمد ، وقيل هبة الله ، أعقب ابناً انقرض إلابن ، وانتمى اليه رجل اسمه محمد ويلقب بقرة ، خدم الديوان بسوراء فلقب العامل وعرف بذلك . قال التق عبد الله بن اسامة : أنكره أبوه وأعهمه وبقى وهو على دعواه برهة وحسنت حاله وضمن معاملة سوراء أكثر من أربعين سنة واحتاج أبو طاهر هبة الله اليه فاقر به بعد إنكاره . قال الشيخ عبد الحميد بن التق بن اسامة الحمين : وأما العامل فا لغمز فيه قوى ظاهر أمه بنت المكحول كانت غير مأمونة على نفسها تزوم جها أبوطاهر وهى حاملة من زوج آخر يعرف بابن ذودة الملاح ، وللعامل عقب متصل بسوراء الى الآن والله بحالهم أعلم .

أما أبو القاسم الحسين التق بن أبى تغلب فقل ، وعقبه يرجع الى محمد بن أبى الفتوح محمد بن أبى القاسم التق المذكور يعرف بسندر ، وبه يعرف ولده ، وأما أبو الغنائم محمد بن أبى تغلب فأعقب من ابنه أبى عبد الله محمد الملقب شميرة وحدة ، ويقال لولده بنو شميرة وهم بسوراء ، وأما أبو الفضل على بن أبى تغلب وفى ولده البيت فأعقب من رجل واحد وهو مجد الشرف أبو نصر أحمد بن أبى الفضل على ، وأعقب مجد الشرف من رجلين وهما أبو عبد الله محمد مجد الشرف ، وأبو الفضل على كال الشرف فن ولد أبى عبد الله محمد مجد الشرف بن أبى طاهر هبة الله بن شمس الدين أبى المفضل على ، الفقيه العامل فخر الدين يحيى بن أبى طاهر هبة الله بن شمس الدين أبى المحمد أبو الغنائم ، والنقيب الطاهر زين الدين أبى أبوطاهر هبة الله ، وجلال الدين عجمد أبو الغنائم ، والنقيب الطاهر زين الدين الموطاهر هبة الله ، وجلال الدين أبوالقاسم أما زين الدين هبة الله فتولى النقامة الطاهرية وصدارة البلاد الفراتية وغيرها ، وقتل بظاهر بغداد سنة احدى

وسبعائة ، قتله بنومحاسن بدم صفى الدين بن محاسن ، وكان السيد قد أمر به فرفس فمات ، وقتلوه قتلة شنيمة . ورخص لهم فيذلك أدينة حاكم بغداد ، وكان السيد زين الدين جليلاكريماً ؛ وأما جلال الدين أبوالقاسم فكان فقيهاً زاهداً فلما قتل اخوه زين الدين توجه الى حضرة السلطان غازان وتولى النقابةالطاهرية والقضاء والصدارة بالبلاد الفراتية ، وقتل كل من حل فى قتل أخيه وتجرى على الفتك وسفك الدماء وطالت حكومته ، وأعقب منابنه نقيب النقباء بهاءالدين داود . وأما الفقيه تاج الدين أبو الغنائم محمد بن الفقيه أبي طاهر يحيي وكان زاهداً نقيباً فأعقب من ابنه شرف الدين عبد الله ومن ولدكمال الشرف أبى الفضل على نقيب النقباء ابن أبي نصر احمد بن أبي الفضل على ويقال لولاه بنو أبي الفضل بسوراء ، النقيب صنى الدين أبو الحسين زيد ابن النقيب جلال الدين على ابن النقيب أبي الحسين زمد بن أبي الفضل المذكور له عقب ، ومنهم عز الشرف محمد بن أبي الفضل على ؛ وكأن عالماً زاهداً نقيباً نسابة أعقب من ولده أبيعبد الله الحسن الملقب بعز الدين النقيب العالم الزاهد النسابة، وأعقب أبو عبدالله الحسن من ولده أبي تغلب عميد الدين على الكريم الزاهد التقي الورع ، وأعقب عميدالدين على من ولده أبي محمد جلال الدين الحسن النقيب النسابة الفاضل الزاهد وكان ذا كرم وشجاعة ، وأعقب جلال الدين الحسن من ولده أبى تغلب عميد الدين على بسوراء المدينة ، له شهرة عظيمة وكرامات كشيرة وفضائل جمة بعد آبائه الطاهرين . وكان في غالة الزهد يلبس الصوف ويأكل الشعير ؛ وكان ذا مال جزيل أنفقه في سبيل الله تعالى وكان حليها شجاعاً عالماً نقيباً له قدم ثابت في كل فن من العلوم وفضائله أجل من أن تحصي .

أعقب من خمسة رجال، جلال الدين الحسن (١) الكريم الزاهد وكان أيضاً يلبس

<sup>(</sup>١) جلال الدين بن على هذا هو الذي التمس (هذا الكتاب) من مصنفه رحمه الله فصنفه باسمه .

الصوف وفضائله أيضاً كبيرة، وغياث الدين الحسين العالمالفاضل صاحب الأموال المظيمة وانقدر الرفيع، وأبى عبد الله محمد، وأبى العباس أحمد الكريم العالم صاحبالاً خلافالم ضيةوالنفسالرفيعة، وأبيطاهر سليمان،له شجاعةو خلقحسن فمن و الدجلال الدين الحسن ناصر الدين محمد له أو لاده ومن و لد غياث الدين الحسين زين الدين على؛ وأبو عبدالله محمد . وعميدالدين على ، ولكل منهم أولاد بالمشهد المقدس الغروى وأبو عبد الله محمد له بنت ، ومن ولد أبي العباس أحمد بن ابي تغلب على ويلقب زين العامدين ، النقيب النسابة العالم الفاضل الزاهد الشجاع العالد الكريم ونجم الدين أبو القاسم الشجاع العابد الكريم ، وأبو عبد الله الحسين ذو المال والكرم والشجاعة ، وشمس الدين محمد ويكنى بأبي على العالم الورع النقيب النسامة ، وأبو الفضل أحمد ، ولكل منهم أولاد ، ومن ولد أبى طاهر سلمان ، أبو تغلب عميد الدين على العالم الفاضل الشاعر المحدث ، له أولاد وهم الآن با لمشهد الغروى وبا لحلة ايضاً وغيرها ولهم أعقاب كثيرون وأولاد منتشرون مشهورون بآل أبى الفضل والآن بآل عميد الدين ، وهم سادة نقباء صلحاء كـ شرالله تعالى فى السادات أمثالهم .

وأما أبو طالب عبد الله بن أبى محمد الحسن الفارس فله عقب كثير متفرق با لحلة وسوراء وواسط وطر ابلس وغيرها و هنهم أسامة بن محمد بن معالى بن المسلم بن عبد الله المذكور له عقب با لحلة به يعرفون ومنهم فضائل بن معد بن أسامة المذكور له عقب با لحلة يقال لهم بنو فضائل و ومنهم نصر الله ابن محمد بن محالى المذكور له عقب با لحلة وسوراء يقال لهم بنو نصر الله ومنهم على الدماغ بن أبى البركات محمد بن أبى طالب عبد الله بن على بن عمر الحدث بن أبى طالب عبد الله بن الدماغ ومنهم أبو الحدث بن أبى طالب عبد الله المذكور له عقب بواسط يقال لهم بنو الدماغ ومنهم أبو الحسين أبى طالب عبد الله الأول المذكور له عقب و منهم بنو الجعفرية و وهم يمن أبى طالب عبد الله الأول المذكور له عقب و منهم بنو الجعفرية و وهم يحيى بن أبى طالب عبد الله الأول المذكور له عقب و منهم بنو الجعفرية و وهم

ولد على بن يحيى المذكور ، وأمه جعفرية بها يعرف ولده ، وكان أبو الحسين يحيى قد انكره أبوه مدة ثم رجع عن ذلك ، ومنهم بنو أبى الفضل المعروفون ببنى زريق بمشهد القاسم من بريسها ، وهم أولاد على بن أبى الفضل محمد بن أبى طالب محمد بن أبى الفضل محمد بن أبى البقاء محمد بن على بن يحيى المذكور ، ومنهم بنو الضياء بمشهد القاسم أيضاً ، وهو أبو الحسن على بن أبى طالب محمد المذكور ومنهم بنو الطوير وهو على بن أبى الفضائل محمد يدعى فضائلا بن على بن يحيى المذكور ، وهم با لغرى .

وأما الحسين القعدد بن الحسين ذى الدمعة من زيد الشهيد بن على بن الحسين المناس على بن أبى طالب وع » و فأعقب من الاثة محمد ويحى وزيد و أما يحى بن الحسين القعدد فأعقب من القاسم كان با اطائف ، ومنة فى أبى جعفر محمد و له بقية بالطائف والحناطين من مكة قال ابن طباطبا . وأما محمد بن الحسين القعدد فأعقب من أحمد والحسن والحسين و والقاسم و ومحمد . والعقب من أحمد بن محمد بن الحسين القعدد فى ولده الحسين الملقب برغوثة بن أحمد بن محمد بن الحسين القعدد له عقب وقال ابن طباطبا : برغوثة هو الحسين بن عبيد الله بن الحسين بن احمد بن محمد بن الحسين القعدد فولده بشير از منهم أبوعلى الحسن بن محمد الأعور بن عبدالله بن الحسين المذكور نقيب الموصل و وهو الحو أبى الحسن على - بن أحمد بن الحسين المولتاني العمرى نقيب بغداد - لأمه و وأما أبو الحسن على بن محمد بن الحسين القعدد فولد أبا محمد الحسن الملقب بالجاموس لابقية له (١) وأما زيد بن الحسين القعدد فاعقب بقصر ابن هبيرة من أبى عبدالله زيد ن زيد وكان له أبو عبدالله القعدد فأعقب بقصر ابن هبيرة من أبى عبدالله زيد ن زيد وكان له أبو عبدالله القعدد فأعقب بقصر ابن هبيرة من أبى عبدالله زيد ن زيد وكان له أبو عبدالله القعدد فأعقب بقصر ابن هبيرة من أبى عبدالله زيد ن زيد وكان له أبو عبدالله

<sup>(</sup>١) بقى من أولاد محمد بن الحسين القعدد والحسين والقاسم ؛ ومحمد لم يذكر عقبهم ، وقد صرّح أولا بان أباهم محمد بن الحسين القعدد أعقب منهم ايضاً كما أعقب من أخويهم أحمد والحسن فليلاحظ .

الحسين بن زيد كان بحلب وانتقل الى دمشق وكان أقعد ولد الحسين بن على بن أبى طالب « ع » نسباً .

وأما على بن ذى العبرة فأعقب من زبد الشبيه النسابة \_ له كـتاب المقنل وله مبسوط في النسب ـ وحده ، وأعقب زيد الشبيه من رجلين محمد الشبيه والحسين ، أما الحسين بن زيد الشبيه النسابة فأعقب من رجلين على الأحول والقاسم التن ۽ فمن ولد على الأحول بن الحسين بن زيد النسابة وكان نقيباً ببغداد أبو الحسين محمد بن الحسين النقيب ابن على الأحول، كان جليلا خيراً ديناً كر مماً له مكارم وفضائل و لا بقية له من الدكور ، ولا خيه أبي محمد عبيد الله بن الحسين بقية ، والأولهو أبو الحسين بن الشبيه النسابة صاحب المبسوط، وأمامحمد الشبيه ابن زيد النسابة بن على بن ذى الدمعة فأعقب من ثلاثة أحمد ، والحسن الفقيه واسماعيل شيرشير ۽ أما اسماعيل شيرشير بن محمد الشبيه بن زيد النسابة فمن ولده اسماعيل المجيب بن محمد بن اشماعيل المذكور له عقب ، وعلى الجمال بن محمد ابن اسماعيل المذكور له عقب والحسين بن محمد بن اسماعيل المذكوريلقب المنمش له عقب ، وأما الفقيه الحسن بن محمد الشبيه بن زبد النسابة فأعقب با لبصرة ومن ولده بنو الشبيه بالبصرة والحلة وهم قليل، أعقب الحسن الفقيه من رجلين، وهما أبو جعفر محمد ، وأحمد أما أبو جعفر محمد، له جعفر له عقب منتشر منهم أنو على محمد بن الحسين بن محمد بن جعفر بن أبي جعفر محمد المذكور، ومنهم أبو الحدين عبد الله بن جعفر بن أبى جعفر محمدالمذكور وأما احمد بن الحسن الفقيه بن محمد الشبيه فأعقب من ابنه محمد با لبصرة ، له عقب منهم أبوعبدالله محمد نقيب الا بلة بن احمد بن محمد المذكور \_ آخر و لد الحسين ذى الدمعة بن زيد الشهيد بن على بن الحسين «ع » ـ .

وأماعيسي موتمالاً شبال بن زيد الشهيد بنزين العابدين على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب و يكني أبايحيي ، وكان وصى ابر اهيم قتيل باخمرى ابن عبدالله

المحض وحامل رايته ، فلما قتل ابراهيم اختنى عيسى (١) الى أن مات ، وكان أبو جعفر المنصور قد بذلله الأمان وأكده . وكان شديد الحوف منه لم يأمن وثوبه عليه ، فقيل لعيسى فىذلك فقال : والله لئن يبيتن ليلة واحدة خائفاً منى أحب الى عا طلعت عليه الشمس . وإنما سمى موشم الأشبال لأنه قتل أسداً (٢) له أشبال فسمى موشم الأشبال ب فحرج عيسى مع محمد بن عبدالله النفس الزكية شم مع أخيه ابراهيم ، وكان ابراهيم قد جعل له الأمر بعده وكان حامل رايته فلما قتل ابراهيم استثر ولم يتم له الحروج فبق مستثراً أيام المنصور وأيام المهدى وأيام الهادى وصلى عليه الحسن بن صالح سراً ودفنه .

وكان عيسى فى بعض أوقات اختفائه يستق الماء على جمل فحكى لى الشيخ النقيب تاج الدين باسناده عن محمد بن محمد بن زيدالشهيد ، قال : محمد بن محمد قلت لا تى محمد بن زيد أن أرى عمى عيسى . فقال : اذهب الى الكوفة فاذا وصلتها اذهب الى الشارع الفلانى واجلسهناك . فانه سيمر بك رجل آ دم طويل له سجادة بين عينيه ، يسوق جملا عليه من ادتان كل ما خطا خطوة كبر الله سبحانه

<sup>(</sup>۱) كان اختفاؤه في دار الحسن بن صالح بن حي ، وكان الحسن من كبراء الشيعة الزيدية في الكوفة له معرفة في الفقه والمكلام وله فيهما المصنفات وتزوج عيسى ابنته ومات الحسن بعد عيسى لستة أشهر وله ثمان وستون سنة وكانت ولادة عيسى في المحرم سنة و ١٠٥، ومات با لكوفة في دار الحسن ١٩٦ وعمره ستون سنة . ذكره أبو نصر البخارى في (سر السلسلة العلوية) وكان عيسى أفضل من بقي من أهله ديناً وورعاً وزهداً مع علم كثير ورواية للحديث وهو مقبول الرواية عند علماء الرجال .

<sup>(</sup>٢) فانه لما انصرف من وقعة باخمرى ومعه أصحابه خرجت عليهم لبوة ومعها أشبالها و تعرضت للطريق فقتلها عيسى فقيل له إنك أيتمث أشبالها. قال: أنا موتم الاشبال. فكان أصحابه بعد ذلك يلقبونه به .

وسبحه وهلله وقدسه ، فذاك عمك عيسى فقم اله فسلم عليه . قال محمد بن محمد ابن زيد : فذهبت الى الكوفة فلما وصلتها جلست حيث أمرنى أبى فلم ألبث أن جاء الرجل الذى وصفه لى أبى و بين يدبه جمل عليه راوبة فقمت اليه و أكببت على يدبه أفبلها فذعر منى فقلت : أنا محمد بن زيد . فسكن ثم أناخ جملة وجلس الى فيء فى ظل حائط هناك وحدثنى ساعة ، وسألى عن أهلى واصحابه ثم ودعنى وقال لى : يا بنى لا تعد إلى بعد هذا فانى أخشى الشهرة .

قال الشيخ تاج الدين: وكان عيسى بن زيد قد تزوج امرأة با لكوفة أيام اختفائه لا تعرفه؛ وولد منها بنتاً وكبرت البنت وكان عيسى يستق الماء على جمل لبعض السقائين ولذلك السقا ابن قد شب فأجمع رأى ذلك الرجل ورأى زوجته أن نزوجا ابنها من ابنة عيسى بن زياد لمارأيا من صلاحه وعبادته وهما لا يعرفانه وذكر ا ذلك لامرأته فطار عقلها فرحاً وظنت أنها قد حصل لها مالم تكن ترجوه فذكرت ذلك لعيسى بن زيد فتحير فى أمره ولم يدر ما يصنع فدعا الله تعالى على ابنته تلك فما تت وتخلص من الواسطة . ولمامات الصبية جزع عيسى عليها جزعاً شديداً وبكى فقال له بعض أصحابه الذين يعرفون حاله: والله لوقيل لى من أشجع أهل الارض لماعدوتك وأنت تبكى على بنت ؟ فقال عيسى ؛ والله ما أبكى جزعاً عليها وإنما أبكى رحمة لها إنها ما تت ولم تعلم أنها فلذة من كبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وكان عيسى قد كتم نسبه من امرأته وابنته خوفاً من أن يظهر ا ذلك فيؤخذ وكان قد حج بعض السنين فى حال اختفائه و جلس الى سفيان الثورى فسأله عن مسألة و فقال سفيان: هذه المسألة على السلطان فيها شىء ولا أقدر على الجواب عنها. فقال سفيان: من يعرف هذا؟ عنها. فقال له بعض أصحاب عيسى إنه ابن زيد، فقال سفيان: من يعرف هذا؟ فقام جماعة من أصحاب عيسى الحاضرين فشهدوا على أنه عيسى بن زيد بن على ابن الحسين «ع» فنهض اليه سفيان وقبل يديه وأجلسه مكانه وجلس بين يديه ابن الحسين «ع» فنهض اليه سفيان وقبل يديه وأجلسه مكانه وجلس بين يديه

وأجابه عرب سؤاله .

و يحكى أن محمداً المهدى دخل بعض المواضع بحلوان فوجد مكتوباً على الحائط:

منخرق الخفين يشكو الوجى تبكيه أطراف القنا والحداد شرده الخوف فأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد قد كان في الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد (١) فيكي بكاء شديداً ووقع تحتكل بيت: أنت آمن. فقيل له: أتعرف من كتب هذه الأبيات ياأمير المؤمنين؟ . قال : نعم ، ومن يكتبها غير عيسي بن زيد ووددت أنه ظهر إلى فاعطيه جميع مايروم . وكان حاضر وزير عيسي بن زيد والمطلوب به وأعظم أصحابه فلما توفى عيسى بنزيد أوصى إليه بابنيه احمد وزمد وهما طفلان فأخبرهما حاضر وجاء بهما الىباب الهادى موسى بن محمد بن المنصور فقال للحاجب : استأذن لى على أمير المؤمنين . قال ! ومن انت؟ قال ! حاضر صاحب عيسى بن زيد . فتمجب الحاجب من ذلك وظن أنه يكذب ، فقال له : ويحك قد والله عرضت نفسك للهلاك وإن لم تكن حاضراً ، إن كنت صاحب حاجة تربد قضاءها بالدخول الى أمير المؤمنين فبنست الوسيلة أن تدعى أنك حاضر صاحب عيسي بن زيد فانه والله يقتلك . فقال له حاضر : دع فاني والله حاضر صاحب عيسي بنزيد . فقال الحاجب: هذا و الله العجب يجيبيء حاضر الى ماب الهادي برجليه ويستأذن عليه . فلمارأي إصرارهأمر بمحافظته لنلايهرب ودخل

الى الهادى متعجباً فقال له الهادى : ماوراك؟ قال : إن با لباب رجلا يزعم أنه

<sup>(</sup>١) هى من أبيات سبعة ذكرها أبوالفرج فى (المفاتل) وروى الشطر الثانى من البيت الأول (تنكبه أطراف مرو حداد) وهو الأصح ومثله رواها اليعقوبى فى تاريخه إلا أنه قال: تمثل بها زيد الشهيد بن على بن الحسين «ع» لما أخرجه يوسف بن عمر الثقنى من الكوفة بأمر هشام بن عبد الملك. مص

حاضر يستأذن فى الدخول عليك . فتعجب الهادى من ذلك و أمر بادخاله فدخل وسلم فقال له الهادى : أنت حاضر ؟ فقال : نعم . قال : ماجاء بك؟ قال : أحسن الله عزاك فى ابن عمك عيسى بن زيد . فنهض الهادى من دسته الى الأرض وسجد طويلا ثم رجع إلى مكانه فقال حاضر : يا أمير المؤمنين إنه ترك طفلين ولم يترك عندهما شيئاً وأوصانى أن اسلمها إليك ، فأمر الهادى باحضارهما فادخلا عليه فوضعها على فخذه و بكى بكاء شديداً و عفا عن حاضر وقال له : إنما كنت أحذرك لمكان عيسى فأما الآن فقد عفوت عنك . وأمر له بجائزة فلم يقبلها وكان عيسى بن زيد مع شجاعته و زهده شاعراً فمن شعره قوله .

إلى الله أشكو ما نلاقى وإنها نقتل ظلماً جهرة ونخاف ويسعد أقوام بحبهم لنا ونشقى بهم والأمرفيه خلاف فأعقب أبوالحدين عيسى بن زيد من أربعة رجال (١) احمد المختنى وزيد ومحمد و والحدين غضارة .

أما احمد المختفى بن عيسى موتم الاشبال بن زيد فكان عالماً فقيهاً كبيراً زاهداً وأمه عاتكة بنت الفضل بن عبد الرحمان بن العباس بن الحارث الهاشمية ومولده سنة ثمان وخمسين ومائة . ووفاته سنة أربعين وماثتين وعمى آخر عمره

(۱) ولد لعيسى بن زيد ؛ الحسين ومحمد ، أمها عبدة بنت عمر بن على ابن الحسين بن على بن أبى طالب «ع» ، وأحمد ، أمه عاتكة بنت الفضل بن عبد الرحمان بن العباس بن الحارث بن عبد المطلب ، وزيد ، أمه أم ولد . قاله أبو نصر البخارى فى (سر السلسلة العلوية) وزاد أبو الحسن العمرى فى (المجدى ) جعفراً والحسن وعمر ويحيى وبنات أربعاً رقية الكبرى ، ورقية فى (المجدى ) جعفراً والحسن وعمر ويحيى وبنات أربعاً رقية الكبرى ، ورقية الصغرى وزينب وفاطمة . وهى الني مانت فى حياة أبيها وكانت أمها من علمة أهل الكوفة أما رقية الكبرى فرجت الى جعفر ديباجة بن الحسن بن على بن على بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب «ع» ، فولدت له محمداً . م ص

وكمان قـد بق فى دار الخلافة منذ تسلمه الهـادى كما ذكر ناه عند وفاة أبيه ولما مات الهادى كان عند الرشيد الى أن كبر وخرج فأخذ وحبس فخلص ، واختنى الى أن مات با لبصرة وقد جاوز الثمانين فلذلك سمى المختنى .

قال الشيخ أبو نصر البخارى: طلبه المتوكل فوجده فى بيت ختنه ما لكوفة وهو اسماعيل بن عبد الله بن عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن على ابن أبى طالب ، ع ، وكانت تحته أمة الله بنت أحمد بن عيسى بن زيد فوجده وقد نزل الماه فى عينيه فحلى سبيله ، وحكى الشيخ أبو الفرج الاصفهائى فى كتاب (الأغانى) الكبير: أن أسحاق بن ابراهيم الموصلى المصلى المغنى مات فى رمضان سنة خمس وثلاثين ومائتين و نعى الى المتوكل فغمه وحزن عليه وقال: ذهب صدر عظيم من جمال الملك و بهائه و زينته ، ثم نعى اليه بعده أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين ، ع فقال ؛ تكافأت الحالتان ، وقام الفتحبو فاة أحمد وماكنت على بن الحسين ، ع فقال ؛ تكافأت الحالتان ، وقام الفتحبو فاة أحمد و ماكنت من وثبته على - مقام الفجعية با سحاق فا لحمد الله على ذلك . هذا كلامه ، وأول ماطا لعت هذه الحكاية فى (كتاب الا غانى) كتبت على حاشية ذلك الكتاب بيتاً بدهنى فى الحال وهو :

يرون فتحاً مصيبات الرسول ويغ تمون إن فى الأقوام عواد فاعقب أحمد المختنى (١) بن عيسى بن زيد من رجلين ، محمدالمكفل، وعلى أما محمد بن احمد المختنى فكان وجيها فاضلا ، قال الشيخ أبو نصر البخارى : قال محمد بن زكر باالعلائى كناعند محمد بن احمد بن عيسى بن زيد فتذاكر نابالا خباروالا بيات فذكر قريشاً بطناً بمطناً ثم كنانة وهذيل ثم ابتدأ ربيعة لما فرغ من مضرفها ترك

<sup>(</sup>١) قال العمرى فى (المجدى). كان أحمد يكنى أبا عبدالله وكان مختفياً بالبصرة وقبره بها ، وروى الحديث وكان ذا فضل ومات أيام المتوكل سنة ٧٤٧ وله تسعون سنة ، وولد محمداً الأكبر ابا القاسم ، واحمد ، والحسين وعلياً ومحمداً أبا جعفر ،

منها بيتاً إلا ذكره ، ثم لما فرغ من ربيعة ذكر اليمن؛ ثم قال دعو نامن هذا كله وأنشد: إن المباد تفرقوا من واحد فلا محد السبق الذي هو أفضل هل كان يرتجل القران أبوكم أم كأن جبريل عليه ينزل ؟ ؟ أم من يقول الله حين يخصه بالوحى: قم يا أيها المزمل؟؟

فأعقب محمد بن احمد المختنى من ابنه على بن محمد وأعقب على بن محمد بن أحمد من رجلين يحيى وعبيدالله الضرير ، أما يحيي بن علي بن محمد بن احمد فولده بدمشق ، منهم على بن محمد بن على بن يحيى بن على المذكوركان بمصر ، وزيد ابن يحيى بن على المذكور ،كان بدمشق .

وأما عبيد الله الضرير بن على ن محمد بن احمد المختنى فمن ولده الحسن ن عبيد الله له عقب بغداد ، واحمد بن عبيد الله يلقب المقمص له عقب ببغداد منهم محمد بن احمد بن حمزة بن أحمد بن عبيد الله المذكور .

هذا ما ذكره النسابون مثل شيخ الشرف أبى الحسن محمد بن أبي جعفر العبيدلى ، وأبى الحسن على بن محمد العمرى ، والشريف أبى عبد الله الحسين ابن طباطبا الحسني ، وغيرهم ، وزعم قوم آخرون منهم بريه الهـاشمي ، وهو ابراهيم بن محمد بن اسماعيل بن جمفر بن سليمان الهاشمي النسابة ؛ وأبو الحسين زيد بن كتيلة الحيني النسابة: أن على بن محمد صاحب الزنج صحيح النسب في آل أبي طالب وقال الشيخ أبو على احمد بن مسكويه فى كتاب (تجارب الأمم) سمعتجماعة من آل أبيطالب يذكرون انه علوى صحيح النسب في آل ابيطالب. وكان هذاالرجل يدعى انه على بن محمد بن احمد المختني فانكان مايدعيه صحيحاً بطل عقب على من محمد الذي ذكر هشيخ الشرف وابن طباطبا والعمري وغيرهم، إذصاحب الزنج لايصح له عقب واولاده قتلوا بالابلة، ومع هذافهولم يقدر على تصحيح نسبه حالحياته فكيف يثبته عقبه من بعده. ويقال أنه كان ورزنينياً (١) وانه ادعى هذا النسب

<sup>(</sup>١) ورزنين بفتحالو او ثم الراء المهملة الساكنة والزاى المعجمة المفتوحة بعدها ـ

وقال بعضهم! هو على بن محمد بن عبد الرحيم و نسبه فى عبد القيس و امه قرة بنت على ابن حبيب من بنى اسد بن خزيمة ، خرج بالا هواز فى خلافة المهتدى بالله ثم سارالى البصرة و ملكها و كان قد استغوى الزنج و هم إذذاك بالبصرة و الاهواز و نو احيم اكثير و ن و كان اهل تلك النواحى يشتر و نهم و يستعملو نهم فى املا كهم و ضياعهم و بساتينهم و تابعه جماعة من الا عراب و غير هم و فعل مالم يفعله احد قبله ، و توجه الى بغداد زمن المعتمد على الله ابى العباس احمد بن المتوكل ، فقام بحر به طاحة بن المتوكل و هو الملقب با لموفق و هو اذ ذاك القائم بأمور الخلافة و ان كان المتسمى بها اخوه ، فلم يزل يكايده جيلة و مكابرة و مناهرة و مصابرة إلى ال قتله فى يوم السبت الحوه ، فلم يزل يكايده جيلة و مكابرة و سبعين و ما تتين وكان المدبر لا من الحرب الميلتين بقيتا من صفر سنة ثلاث و سبعين و ما تتين وكان المدبر لا من الحرب والناظر فى امور الموفق صاعد بن مخلد ، وكانت مدة صاحب الزنج من و قت ظهوره الى وقت قتله اربع عشرة سنة و اربعة اشهر و ستة ايام .

وكان قاسى القلب ذميم الأفعال وحسبه من ذلك تمكن الزنج من دماء المسلمين ونسائهم وأموالهم ، ويحكى أن امرأة علوية أسرها زنجى وكان يسىء اليها فعارضته ذات يوم واشتكت اليه ما يفعل بها الزنجى فقال لها : أطيعى مو لاك . وقد قيل انه كان خارجى المذهب برى تكفير من ليس على رأيهم من أهل القبلة وكان صاحب الزنج مع شدة قلبه وقوة نفسه فصيح اللسان شاعراً ، أنشدنى له النقيب تاج الدين :

الموت يعلم لو بد ا لى خلقه ما هبت خلقه والسيف يعلم أننى أعطيه يوم الروع حقه ومد جج كره الكما ة نزاله فضربت عنقه وقبلت ما أوصى به جدى أبى وسلكت طرقه وعلمت أن المجد له س ينال إلا بالمشقه

ـ النون المكسورة ثم الياءالتحتانية بعدها النون. من أعيان قرى الرى كالمدينة .

وأنشدنى أيضاً له قدس الله روحه:

كم قد نمانى من رئيس قسور خلقت أنامله لقــائم مرهف ما إن يريد إذا الرماح شجرنه واذا تأمل شخص ضيف مقبل على بن محمد الحماني .

دامی الانامل من خمیس ممطر ولدفع ممضلة وذروة منبر درعاً سوى سربال طيب العنصر ويقول للطرف اصطبر اشباالقنا فعقرت طرف المجد إن لم تعقر متسربل سربال ليل أغبر أومى الى الكوماء: هذا طارق نحرتني الأعداء إن لم تنحرى وله دنوان مفرد ورأيت كثيراً من نسخه ، وقد نحل كثيراً من أشعار

وأما على بن احمد المختنى بن عيسى بن زيد فأعقب بكرمان وخراسان منهم على بنالحسين من على المذكور، قال الشيخ رضى الدين المدنى: فيه قول. وله عقب منهم الحسن الديلمي بن على بن داعي بن مهدى بن عبيد الله بن على المذكور وأما زيد (١) بن عيسى موتم الأشبال فقال شيخ الشرف العبيدلى النسابة: أعقب من محمد والحسين . قال ابن طباطبا : ولم أر للحسين ذكراً في المعقبين . والعقب من محمد بن زيد بن عيسي موتم الأشبال من أحمد ۽ ومحمد يلقب أبزار رطب والحسن ؛ أما احمد بن محمد بن زيد فأعقب من خمسة رجال ؛ وهم أبو عبد الله مجمد، وأبو على محمد، وأبو الحسن محمد وابو أحمد محمد، وأبو جعفر محمد .

أما أبو عبد الله محمد بن احمد بن محمد بن زيد فأعقب من ثملا ثة أبو محمد عيسىالشاعر ، وأبوعلى الحسين ، وأبوالقاسم جمفر ، أما أبو محمد عيسي الشاعر فولده أبو عبد الله محمد يدعى حيدرة ، له عقب ، وأما أبو على الحسين بن أبى عبد الله محمد بن احمد بن محمد بن زيد ، ويدعى بقرات ويقال لولده بنو بقرات وكان لهم بقية بمصر الى بعد الستمائة ، فأعقب من على بن الحسين ، ولعلى زيد

(١) مات زيد هذا با لمدينة بعد قتل الأمين . م ص

ومسلم لهما أعقاب، وأما أبو القاسم جعفر بن أبى عبد الله محمد بن أحمد بن مخمد ابن زيد فله عقب من ابنه محمد .

وأما أبو احمد محمد بن أحمد بن محمد بن زيد فأعقب من رجلين وهما أبو محمد الحسن الشاعر وابو جعفر احمد الشاعر لها أعقاب منهم القاسم على ابن محمد بن احمد الشاعر المذكور وهو نقيب مصر الزيدى الخير الفاصل المقتول بمصر أيام الحاكم ، وابنه ابو الحسن على نقيب مصر بعد أبيه لا بقية له ، وأما أبو الحسن محمد بن احمد بن محمد بن زيد فعقبه بخر اسان ، منهم الحسن بن مهدى ابن أبي الحسن محمد المذكور ومن ولده اسماعيل بسمر قند له عقب والحسين بن زيد بن أبي الحسن محمد المذكور له أولاد ولهم أعقاب وأما أبو على محمد بن احمد ابن احمد بن زيد بن موتم الاشبال فرن ولده على ، وزيد ، وأحمد بنو الحسين بن محمد بن زيد بن موتم الاشبال فرن ولده على ، وزيد ، وأحمد بنو الحسين بن محمد بن زيد بن عيسى موتم الاشبال فمقبه عن الشيخ أبي نصر البخارى ، من على با لرى . ولعلى هذا الحسين والحسن والحسن .

وأما محمد بن عيسى موتم الأشبال فله عقب كثير منتشر ، وجمهور عقبه يرجع الى على العراق بن الحسين بن على بن محمد المذكور ، ورد العراق وأقام بها فعرف عند أهل الحجاز با لعراق ، وأعقب من خمسة رجال بين مقل ومكثر والبقية الآن من ولده فى رجلين ، اكثرهما عقباً أبوالحسين احمدالدعكى ، أعقب من جماعة منهم جعفر بن الدعكى فمن ولده دب المطبخ ، وهو أبو منصور محمد ابن حمزة بن أحمد بن على بن جعفر المذكور ، وابنه أبو البشائر (أبو الثائر) زيد بن أبى منصور له عقب ، ومنهم عبد العظيم بن الدعكى ويدعى ميموناً فمن ولده نور الدين أبو العز على بن محمد بن عبد العظيم المذكور له عقب ، ومنهم ولده نور الدين أبو العز على بن محمد بن عبد العظيم المذكور له عقب ، ومنهم أبو عبدالله محمد الكروشي بن الدعكى وعقبه ينتهى الى أبى على ابراهيم بن القاسم أبو عبدالله محمد الكروشي بن الدعكى وعقبه ينتهى الى أبى على ابراهيم بن القاسم

ابن محمد الكروشي المذكور ، وأعقب ابراهيم هذا من رجلين ، وهما أ بوالحسن على الجزار ، وأبو المز ناصر يعرف بعزيز .

فمن ولد على الجزار محمد المقرى بن يحيى بن على الجزار له عقب ، وأما أبو العز ناصر فأعقب من رجلين على يدعى المسقلة ، وأبى الفتوح شكر ، أما على المسقلة فمن ولده أبو جعفر محمد بن أبي طالب محمد بن أبي المعالى (١) بن ابن محمد بن على المذكور ؛ وعلى بن أبى نزار محمد من أبى جعفر محمد بن على المذكور ، وأما أبو الفتوح شكر فمن ولده أبو طالب محمد يلقب مريضة ، وأبو نزار عبد الله الصابونى ابنا أبى على عمر بن شكر يقــال لولدهما بنو الصابوني ويفرق بينهم وبين بني الصابوني المذكورين في بني الحسين ذي الدمعة بوصفهم بالعطارين وكأن منهم السيد محمد بن اسماعيل بن ابر اهم بن يحى بن الحسن بن محمد بن عمر المذكور وكان تاجراً شهماً أظنه مات دارجاً ووله أنساب وبنوعم كثرهم الله تمالى . ومن بني شكر محمدالمقرى بن شكر له عقب منهم الكو اغدى رآه الشيخ تاج الدين شيخاً با لحلة ، ومن بني شكر أ بو الحسن على بن شكر له عقب منهم أبو الحسن على يلقب بالدهان بن أبى الفتوح بن على المذكور ، ومر. ولده السيد الفاضل عز الدين حسن بن أبي الفتح بن على الدهان المذكور ، وكان ميناثاً و ليني الدَّهان بقية .

وأما الحسين (٢) غضارة بن عيسى موتم الأشبال فأعقب من أربعة رجال محمد ، وأحمد الحرني ، وعلى ، وزيد ، أما زيد بن الحسين غضارة فمن

<sup>(</sup>١) فى بعض المخطوطات ( بن أبى المعالى محمد بن على ) با سقاط ( بن ) بين أبى المعالى ومحمد فلير اجع .

له فضل وعلم و بعد وفاة أبيه جاء اليه أخواه احمد وزيد فاجرى لهما أرزاقاً ومضيا باذنه الى المدينة .

ولده أحمدالضرير بن زيد أعقب منجماعة منهم أبوالحسن على ، ويحيلها عقب، فمن ولد يحى ابن الضرير أبو القاسم على اللغوى نقيب البصرة بن يحيى المذكور أعقب جماعة منهم أبو محمد الحسن نقيب البصرة بعد ابيه وهو صاحب الدار بخزاعة ، من ولده أبو محمد الحسن نقيب البصرة بن أبى تغلب هبة الله بن أبى محمد الحسن النقيب المذكور ، ذكر الشيخ أبو الحسن العمرى في مبسوطه ما يدل على انقر اضه ، واليه يرجع نسب الشريف الزيدى المحدث صاحب الوقف ببغداد فيها زعم على بن محمد بن هبة الله بن عبد الصمد النسابة . قال: هو أبو الحسن على ن أبى العباس احمد بن محمد من عمر الشاعر بن الحسن بن أبى محمد الحسن النقيب ابنأ بئ تغلب هبة الله بنأ بي محمد الحسن النقيب صاحب الدار بخز اعةو اخو هابو القاسم محمدالمقرى ابن أبى العباس احمد المذكور جد بنى الزيدى ببغداد والله اعلم ومن ولد على ابن الضرير احمد بن زيد بن غضارة ، أبو الموهوب احمد ابن على بن احمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن بن على المذكور ، وهو جد بني الموهوب با الغرى وهم يعرفون ببني محاسن وهو ابن أبي الموهوب المذكور ، وأما على بن غضارة. فله عقب منهم على بن محمد بن على المذكور اليه رفع شيخ الشرف ابوحرب الدينورى نسب بنى العقروق والعقروق ـ على ما قال أبو حرب ـ هو ابوسعد بن محمدبن على المذكور ، وكانوا بمشهد الكاظم عليه السلام ، وزعم قوام الشرف على بن ناصر المحمدي : ان ابا حرب وضع هذا النسب زوراً لا حقيقة له وإنما قال قوام الشرف هـذا الكلام والله اغلم لائن ابا حرب أثبت نسب بني الخشاب على غير أصل (١) فقال قوام الشرف: إن نسب بني العقروق ايضاً وضعه أبو حرب على عادته .

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۲۰۱ فى أولاد موسى المبرقع ابن الأمام محمد الجواد ،ع ، فساد نسب بنى الخشاب وأن أبا حرب الدينورى النسابة رفع نسبهم الى محمد بن موسى المبرقع فليراجع .

وأما أحمد الحرني بن غضارة ويكني أبا طاهر فله عقب منتشر ، منهم أبوعلى محمد المحمر قاضي المدينة ، عاش مائة وعشر بن سنة ، واخوه ابوالحسين محمد ابنا احمد المذكور ، فمن بني أبي على محمد المعمر غبد الله الاوزرق بن محمد المعمر ، له عقب منهم احمد بن زادالركب بن عبدالله المذكور له عقب كثير منهم بنو عبدالر حمان وبنو على ابنا محمد بن زاد الركبله بقية بدمشق ، ومنهم الحسن القويرى من عبد الله له عقب وإنما سمى القويرى لكثرة قراءته للقرآن ومنهم أبو عبدالله الحدين صاحب صدقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبدالله الأزرق المذكور له عقب منهم ، حسن وقاميم ابنا الحسين قاضي المدينة وخطيبها ابن يحي المدعو بركات قاضي المدينة ابن الحسين صاحب صدقة الني (ص) لها عقب ، فمن بني حسن من الحسين قاضي المدينة مفضل بن معمر بن حسن المذكور له عقب مالمدينة ، يقال لهم الزيو د ليس بالمدينة الشريفة أحد من بني زيد الشهيد سواهم ؛ ولهم ما لعراق بقية ايضاً ؛ وورد من الحجاز منهم شرف الدين سنان ان هندی بن سیف بن هلال بن محمد ن ناصر بن مفضل المذکور ؛ و ابنه حسام الدين على تولى نقامة الحلة وله عقب ، ومنهم مسلم وحاتم ومعمر وهدية وحسن بنو مفضل بن معمر المذكور ، ولهم بقية .

ومن بنى أبى الحدين محمد بن احمد الحرنى ، أبو الغنائم محمد بن الحسن بن الحسن بن سليمان بن أبى الحسين محمد المذكور ، ومنهم بنو جاجك وهو عيسى بن أبى الحسين المذكور ، وأما محمد بن سليمان بن أبى الحسين المذكور ، وأما محمد بن عضارة فمرف ولده أميرك وهو جعفر بن عبد الله كوجك بن الحسين (١) بن محمد المذكور وأما محمد بن زيد الشهيد وهو أصغر ولد أبيه وله عقب كثير ما العراق (٢) ويكنى

ا قبر الحسين هذا بخسرو جرد قريباً من سبزوار من بلاد إيران (۱)
 ا عن هامش المخطوطة )

<sup>(</sup>٢) قال العمرى فى ( المجدى ) : ولد محمد بن زيد الشهيد أحد عشر ـ

أبا جعفر ، وأمه أم ولد سندية .

وكان في غاية الفضل ونهامة النبل فيحكى أن الداعي الكبير محمد بن زيد الحسني كان اذا افتتح الخراج نظر الى مافى بيت المال من خراج السنة الماضية ففر قه فى قبائل قريش على دعواهم ، ثم فى الانصار والفقها. وأهل القرآن وساس طبقات الناس حتى لا يبقى منه درهم ، فجلس فى بعض السنين يفرق فبدأ ببنى عبد مناف فلمافرغ من هاشم دعا ساس بني عبد مناف ، فقام رجل فقال لهالداعي : من أى بني عبد مناف انت؟ قال من بني أمية. قال: من أيها ؟ فسكت. قال: لعلك من ولد معاوية؟ قال! نعم. قال فم أى ولده؟ فأمسك. قال: لعلك ولد يزيد؟ قال نعم. قال: بنس الإختيار اخترت لنفسك تقصد ولاية آل أبي طالب وعندك ثأرهم وقد كان لك مندوحة عنهم بالشام والمراق عند من يتولى جدك ويحب برك فان كـ:ت جثت على جهلك هذا فما يكون بعد جهلك جهل؟ وإن كرنث جثت مستهزءًا بهم فقد خاطرت بنفسك . قال فنظر اليه العلويون نظراً شديداً فصاح بهم محمد الداعي وقال :كفوا عنه كأنكم تظنون أن في قتله إدراكاً لثار الحسين «ع» أبي؟ إن الله قد حرم أن تطالب نفس بغير ماكسبت والله لا يعرض له أحد بسوء الا أقدته به ، واسمعوا حديثاً أحدثكم به يكون لكم قدوة فما تستأنفون ، حدثني أبى عن أبيه قال: عرض على المنصور جوهر فاخر وهو بمكة فعرفه وقال: هذا

<sup>-</sup> ولداً منهم ثلاث نساء وهن كلثم وفاطمة وأم الحسين ، فاما أم الحسين فحر جت الى ابن عمها الحسن بن الحسين بن زيد ، وأما فاطمة فكانت عند محمد بن الحسن ابن زيد وكان حسن الحلق ، والرجال محمد الأكبر ، وكان على عهد المأمون وهو صاحب أبى السرايا بعد ابن طباطب قبر ، بمرو وكان سق سماً ، وأمه الجعفرية فاطمة بنت الرجا الجعفرى ، ومحمد الأصغر ، وجعفر ، وكان شاعراً أديباً ولاه أخوه محمد أيام أبى السرايا واسط ، أمه مخزومية والحسن والقاسم وعلى والحسين وزيد ، ولم يعقب منهم غير جعفر الشاعر وحده .

جوهركان لهشام بن عبد الملك وقد بلغني أنه عند محمد ابنه ولم يبق منهم غيره . ثم قال للربيع: إذا كان غداً وصليت با لناس في المسجد الحرام فأغلق الأبواب كلها ووكل بها ثقـاتك ثم افتح باباً واحداً وقف عليه ولا تخرج إلا من تعرفه . ففعل الربيع ذلك وعرف محمد بن هشام أنه هو المطلوب فتحير وأقبل محمد بن زيد بن على بن الجسين «ع » فرآه متحيراً وهو لايعرفه فقال له : يا هذا أراك متحيراً فمن انت؟ قال : ولى الأمان . قال : ولك الأمان في ذمتي حتى أخلصك. قال : أنا محمد بن هشام بن عبد الملك فمن أنت ؟ قال : محمد بن زيد بن على فقال: عندالله أحتسب نفسي إذن . فقال: لا بأس عليك فانك است بقاتل زيد ولا في قتلك درك بثأره . الآن خلاصك أولى منى باسلامك ولكن تعذرني في مكروه أتناولك به وقبيح أخاطبك به يكون فيه خلاصك؟ قال: أنت وذلك فطرح رداءه على رأسه ووجهه وابته وأقبل بجره فلما أقبل على الربيع لطمه اطهات وقال: يا أبا الفضل إن الخبيث جماءًل من أهل الكوفة أكر انى جماله ذاهباً وراجعاً ، وقد هرب منى في هذا الوقت وأكرى بعض قواد الخراسانية ولى عليه بذلك بينة فضم إلى حرسيين . فمضيا معه فلما بعد عن السجد قال له : يا خييث تؤدى إلى حقى ؟ قال : نعم ياا بن رسول الله . فقال للحرسيين : انطلقا عنه . ثم أطلقه فقبل محمد بن هشام رأسه وقـال ؛ بأبى أنت وأمى الله يعلم حيث يجمل رسالته. ثم أخرج جوهراً له قدر فدفعه اليه وقال: تشرفني بقبول هذا. فقال: إنا أهل بيت لانقبل على المعروف ثمناً وقد تركت لك أعظم من هذا دم زين بن على فانصرف راشداً ووار شخصك حتى رجع هذا الرجل فانه مجد في طلبك. قال: ثم إن الداعي محمد بن زيد الحسني أمر للأموى بمثل ما أمر به لـ اثر بني عبد مناف وأمر جماعة من مواليه أن يوصلوه الى الرى ويأتوا بكتابه بسلامته فقام الأموى وقبل رأسه ومضىوالقوممعه حتىأوصلوه الىمأمنه وأتوه بكتابه.

وكان لمحمد بن زيدالشهيد عدة بنين منهم محمد بن محمد بن زيد ، ولماخرج

أبوالسرايا السرى بن منصور الشيبانى وأخذ البيعة لمحمد بن ابراهيم بن اسماعيل ابن ابراهيم بن الحسن بن على بن أبى طالب وع، وتوفى محمد فأة نصب أبو السرايا مكانه محمد بن محمد بن زيد هذا ولقبه المؤيد ، فندب الحسن ابن سهل اليه هر ثمة بن أعين فحار به وأسره وحمله الى الحسن بن سهل ، فحمله الحسن الى المأمون . عمرو فتعجب المأمون من صغر سنه وقال : كيف رأيت صنع الله بابن عمك ؟ فقال محمد بن ديد :

رأيت أمين الله فى العفو والحلم وكان يسيراً عنده أعظم الجرم فأعرض عنجهلى وداوى سقامه بمفو جلا عن جلدتى هبوة السم وتوفى محمد بن محمد بن زيد بمرو ؛ سقاه المأمون السم سنة اثنتين وما تتين وهو ابن عشرين سنة ، فيقال إنه كان ينظر كبده يخرج من حلقه قطماً فيلقيه فى طشت و يقلمه بخلال فى يده .

والعقب من محمد بن محمد بن زيد في ابنه أبي عبدالله جعفر الشاعر (۱) وحده و فأعقب أبو عبد الله جعفر الشاعر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد من ثلاثة محمد الخطيب و وأحمد سكين و والقاسم و أما محمد الخطيب الشاعر ويعرف بالحماني قال أبو نصر البخارى: وكأن مشتهراً بالشراب. قال أبو عبدالله العلاني: كان محمد بن جعفر الحماني يرمى في دينه بخلاف ماهو عليه فأعقب محمد العلاني: كان محمد بن جعفر الحماني يرمى في دينه بخلاف ماهو عليه فأعقب محمد من ابنه على الشاعر الحماني وحده ، كان نزل في بني حمان فنسب اليهم (٢) وهو شاعر فحل من مشهوري شعراء الطالبيين و فمن شعره :

(٢)كان الحماني يعرف بالأفوه وكان يقول: أناشاعر و إلى شاعر وجدى ـ

<sup>(</sup>۱) قد عرفت من عبارة العمرى فى (المجدى) التى أثبتناها فى الهامش أن جعفر الشاعر من أولاده محمد بن زبد الثمانية وأنه الذى أعقب وحده لا من أولاد محمد بن زيدكما جعله فى الكتاب ، فجعفر عند العمرى أخوه محمد أبن محمد بن زيد لا إبنه فلاحظ .

هبنى بقيت على الآيام والآبد هن لى برؤية من قدكنت آلفه لا فارق الحزن قلبى بعد فرقتهم ومن شعره:

لنا من هاشم هضبات عز \* تطيف بنا الملائك كل يوم ويهتز المقام انا ارتباحاً

ومن شعره :
وانا لتصبح أسيافنا
منا برهن بطون الأكف
وله ديوان مشهور وشعر مذكور .

مطنبــة بأبراج السهاء ونكفل في حجور الانبياء ويلقانا صفهاه بالصفهاء

ونلت ما شئت من مال ومن ولد

وبا اشباب الذي ولي ولم يمد؟

حتى تفرق بين الروح والجسد

وانا لتصبح أسيافنا اذا ما اصطبحن بيوم سفوك منا برهن بطون الأكف وأغمادهن رؤوس الملوك

وجمهور عقب على بن محمد الشاعر الحمدانى يرجع الى محمد صاحب دار الصخر بالكوفة ابن زيد بن على الحمانى ، وجمهور عقب محمد صاحب دار الصخر ينتهى الى ابنيه أبى جعفر أحمد ، وأبى الحسن على الملقب بالواوه ، فمن ولد أبى جعفر أحمد ، أبو البركات محمد ، وعلى ابنا أبى جعفر المذكور ، فمن ولد أبى

ـ شاعر الى أبى طالب. وسأل المتوكل الامام الهادى «ع»: من أشعر الناس؟ فقال: الحماني حيث يقول وذكر أبياناً منها:

فلما تنازعنا المقال قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع قال المتوكل! مانداء الصوامع يا أباالحسن؟ قال: أشهد أن لا آله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله . وقال الماصر: لو جاز قراءة شعر فى الصلاة لكان شعر الحماني . توفى سنة ٢٧٠ بعد مخرجه من الحبس . قال العمرى فى ( المجدى ) : كذلك ذكر شيخنا أبو الحسن بن أبى جعةر . ثم قال العمرى : قال ابن حبيب صاحب التاريخ فى ( اللوامع ) مات سنة ٣٠١ وهذا هو الصحيح . م ص

البركات محمد ، أبو القاسم على ، وأبو عبد الله محمد الكوفى ابنا أبى البركات فهن ولد أبى عبدالله محمدالكوفى ابن أبى البركات محمد من احمد بن محمد صاحب دار الصخر ، أبو القاسم على بن أبى عبدالله المذكور أعقب من رجلين أبى البركات محمد و يلقب قبين (١) وأبى الحسن محمد .

أما محمد قبين بن أبى القاسم على فأعقب أربعة الحسين بدعى الفلك وأبا الحسين حمزة ، وأبا القاسم على ، وأبا عبدالله الحسين ، لهم أعقاب يقال لهم بنو قبين با لمشهد الغروى ، وأما أبو الحسن محمد بن أبى القاسم على فمن ولده بنو أبى نصر بن أبى عبدالله الحسين ، وقبل محمد بن أبى الحسن المذكورة ومن ولد أبى القاسم على بن أبى البركات محمد بن أحمد بن محمد صاحب دار الصخر أبو الحسن على ، ويحي المدعو عنبراً منها أعقب ، فأعقب يحيى المدعو عنبراً من ابى الحسن على يدعى غواباً ، وأبى محمد الحسن يدعى بيرة ، فأعقب أبو الحسن على غراب بن يحيى ، من رجلين زيد ويحيى أما زيد فيقال لولده بنوغراب وأما على غراب بن يحيى ، من رجلين زيد ويحيى أما زيد فيقال لولده بنوغراب وأما يحيى فأعقب علياً يلقب اللهيس ، به يعرف ولده وهم با لمشهد الغروى .

وأما أبو محمد الحسن بيرة فوجدت له محمداً بن على بن الحسن بيرة المذكور ، وأعقب أبو الحسن على بن أبى القاسم على المذكور . وولده يعرفون الى الآن ببنى دار الصخو . من أبى الحسن محمد وحده ، ومنه فى رجلين أبى الحسين محمد الأطروش ، وأبى منصور الحسن ، فمن ولد أبى منصور الحسن بن أبى الحسن محمد ، محمد يعرف بحديد بن على بن محمد بن أبى منصور الحسن المذكور ، ومن ولد أبى الحسين محمد الأطروش على ، ومحمد أبو الحسن شمس المذكور ، ومن ولد أبى الحسين محمد الأطروش ، أما على فهو والد أبى الحسين الصواف الحير الصالح رآه الشيخ تاج الدين ، وأما شمس الدين محمد أبو الحسن فأعقب الحنير الصالح رآه الشيخ تاج الدين ، وأما شمس الدين محمد أبو الحسن فأعقب

<sup>(</sup>١) قبين: بالباء الموحدة وفى بعض النسخ المخطوطة بالتاء المثناة الفوقانيــة.

من النقيب فخرالدين على والحسن ، فأما النقيب فخرالدين على فأعقب من رجلين جلال الدين جعفر النقيب ، وشمس الدين محمد أما جلال الدين جعفر فله بنت وأما النقيب شمس الدين محمد فولد رجلين رضى الدين عبد الله ، وصفى الدين الحسن ، كانا رئيسين با لحلة وقتل الصنى ببغداد بدار الشاطبة ، والرضى بالحلة وانقرض النقيب فخر الدين وأما الحسن بن شمس الدين محمد فولدها شما يدعى النجم له عقب وفيه البقية من بنى أبى الحسين الأطروش .

ومن ولد على بن أبى جعفر أحمد ابن صاحب دار الصخر ، محمد بن أبى منصور بن أبى الحسن على الملقب منصور بن أبى الحسن على الملقب بالواوه ابن صاحب دار الصخر ، صالح بن أبى خلف محمد بن محمد بن على المواوه المذكور له عقب ، وأما أحمد سكين بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد فأعقب من أربعة رجال على ، وأبى عبد الله جعفر ، وأبى الحسين محمد الأكبر ، وأبى على محمد الأصغر ، أما على بن أحمد سكين ويكنى أبا القاسم فأعقب من محمد الأكبر ، ومحمد الأصغر ، فمن ولد محمد الاصغر بن على بن احمد سكين ، سيف النبى بن الحسن أميركا بن على بن محمد بن على المذكور ، وله ولم وأما أبو عبدالله جعفر بن أحمد سكين فعقبه من ابنه أبى الحسن على بحر ان فليب نصيبين ، له عبيد الله والحسين ولكل منها عقب .

وأما أبو الحسين محمد الا كبر بن أحمد سكين فعقبه من أبي طالب المحسن وقيل بل يكنى بأبى القاسم، والحسين ببغداد، وكان له أبو محمد الحسن المعروف بالرملى المحدث ، كان من سادات الطالبيين وأعيانهم لا بقية له . فأما المحسن فأعقب من رجلين وهما أبو الحسن على وأبو جعفر أحمد، أماعلى فولده حمزة الراهد لابقية له قال ابن طباطبا : ووجدت له المحسن بن حمزة بن على والله أعلم . وكان ببغداد ، وأما ابو جعفر أحمد فله محمد له عقب .

وأما الحسين بن أبي الحسين محمد الا كبر بن احمد سكين فولده أبو

الحسن على المفلوج المرتعش (١) يعرف ولده ببنى المرتعش بالأهواز والبصرة ومنهم أبو محمد جعفر خلف النقيب بالبصرة ابن أبى عبد الله محمد المقعد بن على المرتعش المذكور، وأما أبو على محمد الأصغر بن احمد سكين فله أبو يعلى حمزة (٢) بقزوين وأبو طالب العباس، وأبو الحسين زيد، وأبو جعفر احمد ولهم أعقاب، منهم أبو العشائر زيد بن محمد بن حمزة بن محمد الأصغر المذكور، وأما أبو عبد الله جعفر بن أحمد سكين بن جعفر بن محمد بن محمد البن زيد الشهيد فمن ولده القاضى أبو السرايا أحمد بن محمد بن زيد بن على ابن زيد الله بن على بن أبى عبد الله جعفر المذكور.

وأما القاسم بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد فأعقب من أبى عبد الله جمفر المعروف بابن الجدة ، كان على الصلات للحسن بن زيد والعقب من أبى عبد الله جعفر فى جماعة (٣) بهراة من خراسان يعرفون ببنى الجدة

(۱) قال البخارى فى (سر السلسلة): مات المرتعش با لكوفة وحمل الى المدينة أمه فاطمة بنت ابراهيم بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب .

(٢) كانت وفاة أبي يعلى حمزة القزويني سنة ست وأربعين وثلاثمائة أرخه السمماني في (الانساب) وكان عالماً محدثاً صدوقاً صاحبأخلاق رضية (عن هامش الاصل)

(٣) منهم جمال الدين محمد ، وصدر الدين احمد ، وابراهيم اولاد برهان الدين الحسن بن على بن صدرالدين محمد صاحب أمير الحاج بن المطهر ابن يعلى بن عوض بن على بن زيد بن أبى الحسن على بن أبى عبد الله المذكور ومنهم على بن شرف الدين محمد وكان شرف الدين هذا سيداً كريماً معظها جليل القدر قتل هو وولده ابن صدر الدين المذكور .

(عن هامش الامصل)

وهم و لد جعفر خطيب هراة المذكور ، ومنهم أبو محمد اسماعيل بن أبي القاسم احمد بن أبى عبد الله جمفر خطيب هراة المذكور .

## المقصد الرابع

في ذكر عقب عمر الأشرف نن زين المابدين على بن الحسين بن أبي طالب عليه السلام (١) وهو أخو زيد الشهيد لأمه وأسن منه ويكني أبا على ، وقيل أبا حفص ، وعقبه قليل با لمواق ، وإنمـا قيل له الأشرف با انسبة الى عمر ّ الأطرف عماً بيه ، فان هذا لما نال فضيلة و لادة الزهراءالبتول ، ع ، كان أشرف من ذلك وسمى الآخر الأطرف لا أن فضيلته من طرف واحد وهو طرف أبيه آمير المؤمنين على «ع » ، وقـد وقع مثل هـذا فى بنى جعفر الطيار فان اسحاق العريضي يقال له الأطرف واسحاق بن على الزيني يقــال له الاشرف ، وعلى هـذا يكون عمر الاعطرف قـد شمى با لاعطرف بعد ولادة عمر الاعشرف بن زين العاجدين.

فأعقب عمر الأشرف من رجل واحد وهو على الأصغر المحدث روى الحديث عن جعفر بن محمد الصادق «ع» وهو لا م و لد ، فأعقب على بن عمر الاَّشرف مر. ثلاثة رجال القاسم ۽ وعمر الشجري ۽ وأبو محمد الحسن أما القاسم بن على بن عمر الا شرف ويكنى أبا على ، وكان شاعراً واختنى ببغداد وهو لائم ولد أشخصه الرشيد من الحجاز وحبسه وافلت من الحبس، فا لعقب

<sup>(</sup>١) قال العمرى في ( المجدى ): عاش عمر الائشرف خمساً وستين سنة . وقال شيخي أنو عبدالله بن طباطبا : هو اخو زيد لا مه وابيه يقال لا مها حيدا وهو أسن مرس زيد وكان محـدثاً فاضـلا ولى صدقات على « ع » وولد خمسة عشر ولداً خمس منهم بنات . م ص

منه في أبى جعفر محمد الصوفى الصالح الخدارج بالطالقدان وحده ولا "بى جعفر (١) محمد أعقاب و نص الشيخ جلال الدين بن عبد الحميد بن التقي على انقر اضه و وإنما لقب با لصوفى لانه كان يلبس ثياب الصوف و ظهر با لطالقان في أيام المعتصم وأقام أربعة أشهر ثم حاربه عبد الله بن طاهر وقبض عليه وأنفذه الى بغداد فحبسه المعتصم أياماً وهرب من حبسه فأخذه وضرب عنقه (٢) صبراً وصلبه بباب الشهاسية وهو ابن ثلاث و خمسين سنة و وهو أحد أمّة الزيدية وعلمائهم و زهادهم ، وأما عمر الشجرى بن على بن عمر الأشرف فأعقب من رجل واحد وهو أبو عبد الله محمد من رجلين من رجل واحد وهو أبو عبد الله محمد من رجلين وهما عمر ، وعلى ، أما عمر بن عمر فو جدت له الحسن بن على بن عمل بن عمل بن عمد بن

(۱) انتسب الى أبى جعفر محمد الصوفى هذا ، محمد بن محمد المعروف بابن برجم وأولاده ، وهم الآن ببنت جبيل من جبل عاملة ، وكان آ باؤه قديماً بالحائر بمحلة آل أبى الفائز ، فقال هو محمد بن محمد بن أحمد بن احمد بن محمد بن عباس بن عمر بن اسحاق بن موسى بن حمزة بن أحمد بن على بن حمزة بن العباس ابن الحسن بن على بن اسحاق بن محمد بن جعفر بن محمد الصوفى المذكور . وهؤلاء الن الحسن بن على بن اسحاق بن محمد بن جعفر بن محمد الصوفى المذكور . وهؤلاء الذين أطلق أبو حرب محمد النسابة ابن محمد الحسني الأصغر خطه لهم أنهم من ولد عمر الأشرف بن زين العابدين «ع» والله سبحانه أعلم .

( عن هامشالمخطوطة )

(۲) وقيل توارى أيام المعتصم وأيام الواثق ثم أخذ في أيام المتوكل فحبس حتى مات في محبسه ، ويقال إنه دس اليه سماً فمات منه ، ويقال إنه مات بواسط بسبب مرض عرض عليه ، أنظر أخباره في (مقاتل الطالبيين) ص ٣٧٦ – ٣٨٤ من طبع النجف ، وفي (تاريخ ابن الأثير) حوادث سنة ٢١٩ وكان محمد الصوفي من أهل العلم والفقه والدين والزهد ، وأمه صفية بنت موسى ابن عمر بن على بن الحسين «ع»

عمر بن الحسين بن محمد بن عمر المذكور ، وأماعلى بن محمد بن عمر فله عقب كشير منهم جعفر بن الحسين الشجرى بن على المذكور ، ومنهم المحسن المعروف بفضلان ابن أحمد بن الحسن بن أحمد نقيب قم ابن على المذكور له عقب ، ومنهم محمد الشعراني (۱) بن الحسن بن أحمد نقيب قم المذكور (۲) منهم شرف الدين أحمد ابن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن على بن أحمد بن حمزة بن أحمد بن محمد الشعراني ، وصله الشيخ رضى الدين بن قتدادة الحسني وقال : رأيته با لمشهد زائراً وأخذت عنه نسب بنيه . والشيخ فحر الدين بن الاعرج العبيدلى توقف في اتصال فضلان (۲) بن داعي ووقفه على البينة .

وأما أبو محمد الحسن بن على الا صغر بن عمر الا شرف فأعقب من ثلثة رجال ، أبو الحسن على العسكرى ، وجعفر ديباجة ، وأبو جعفر محمد ، أما أبو جعفر (٤) محمد بن الحسن بن على الا صغر فأعقب من أحمد الا عرابي

(۱) قال العمرى فى (المجدى) : أبو جعف الشعرانى صاحب الخـال ينزل درب النخلة ببغداد ، أولد عدة بنين وبنات خرجت بنت له الى ديلمى وأخرى الى تركى .

(٢)كذا فى النسخ التى بأيدينا والظاهر أن فى العبارة سقطاً ولعله (له عقب كثير ) منهم شرف الدين الخ .

(٣) كذا في النسخ التي بأيدينا فليراجع .

(٤) قال العمرى فى (المجدى) : «أما محمد بن الحسن فأمه رقية بنت عيسى بن زيد خرج بالرى فأخذ أسيراً فحبس فى حبس محمد بن طاهر بنيسا بور حتى مات ، فمن ولده محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن على بن عرالا شرف قال أبى: قتله عبد العزيز بن دلف ضرب عنقه صبراً بسواد قم فى أيام المعتدد وهذا أصحال وايات . وروى أنه قتل فى الحرب أيام المستعين والصحيح الا وكان لمحمد هذا ولد يكنى أبا الحسين إسمه أحمد قتل ببغداد على نهر عيسى و يعرف \_

ومحمد الا خرس فمنهم أبو الفضل على المجل ابن الحسن بن على بن محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد الا عرابى المذكور له عقب ومنهم ما نكيدم بن محمد ابن أحمد اللا عرابى المذكور له عقب .

وأما جعفر ديباجة بن الحسن بن على الأصغر فمن ولده أبو جعفر محمد النقيب الطبرى بن حمزة يلقب بستين بن محمد الفارس بن الحسن بن محمد بن جعفر ديباجة المذكور ، له عقب كثير منهم بنو زهوان ( رهوان خ ل ) بن محمد المرتضى بن عبد العزيز بن يحيى بن محمد الطبرى المذكور كانوا ببغداد ، ومنهم أبو العز ناصر نقيب البصرة ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الفارس المذكور ومنهم كبا بن جمال الدين أبى الفخر الإمام بن محمد الأتتى نقيب البصرة ابن أبى القاسم أحمد نقيبها ابن محمد بن جعفر ديباجة المذكور .

وأما أبوالحسن على العسكرى بن الحسن بن على الأصغر وفى ولده البيت والعدد فأعقب من ثلثة رجال ، أبو على أحمد الصوفى الفاصل المصنف ؛ وأبو عبد الله الحسين الشاعر المحدث ، وأبو محمد الحسن الناصر الكبير الا طروش فاما أبو محمد الحسن الناصر وهو إمام الزيدية ملك الديلم . صاحب المقالة ، إليه ينتسب الناصرية من الزيدية ، كان مع محمد بن زيدالداعى الحسنى بطبرستان فلما غلب رافع على طبرستان أخذه وضربه ألف سوط فصار أصم ، وأقام بأرض غلب رافع على طبرستان أخذه وضربه ألف سوط فصار أصم ، وأقام بأرض الديلم يدعوهم إلى الله تعالى وإلى الإسلام أربع عشرة سنة و دخل طبرستان فى جمادى الا ولى سنة إحدى و ثلثما ثة فلكها ثلاث سنين و ثلاثة شهور ، ويلقب الناصر للحق وأسلموا على يده وعظم أمره ، وتوفى بآمل سنة أربع و ثلثما ثة وله من العمر تسع و تسعون سنة وقيل خس و تسعون .

فأعقب من خمسة رجال وهم زيد ؛ وأبو على محمد المرتضى ؛ وأبو القاسم جعفر ناصرك ، وأبو الحسن على الا ديب المجل ؛ وأبو الحسين أحمد صاحب

\_ بالطبرى وهذا قول شيخناأ بى الحسن محمد بن محمد و وللطبرى بقية . م ص

جيش أبيه . كذا قال الشيخ النقيب تاج الدين رحمه الله . أما زيد بن الحسن الناصر فلم أجد له عقباً ، وأما أبو على محمد المرتضى بن الحسن الناصر فمن ولده أبو أحمد محمد الناصر بن الحسين بن أبي على محمد المذكور ، وأبو القاسم عبدالله بن على المحدث من أبي على محمد المذكور ، وعدّب الحسن الناصر ـ على ما قال ابن طباطبا \_ من الثلاثة الا خو ، أما أبو القاسم جعةر ناصرك (١) بن الحسن الناصر فلما مات أبوه ارادوا أن يبايعوا ابنه أبا الحدين أحمد بن الحسن الناصر فامتنع من ذلك ـ وكانت ابنة الناصر تحت أبى محمد الحسن بن القاسم الداعي الصغير \_ فكتب اليه أبو الحسين أحمد بن الحسن الناصر واستقدمه وبايعه فغضب أبوالقاسم جعفر ناصرك بنالناصر وجمع عسكرا وقصد طبرستان فانهزم الداعي من ابن الناصر يوم النيروز سنة ست و ثلثمائة وسمى نفسه الناصر وأخذ الداعي بدماوند وحمله الى الرى الى على ىن وهسوذان فقيده وحمله الى قلعة الديلم فلما قتل على بن وهسوذان خرج الداعى وجمع الخلق وقصد جعفر ابن الناصر فهرب الى جرجان فتبعه الداعي فهرب ابن الناصر وأجلى الى الرى وملك الداعي الصغير طبرستان الى سنة ست عشرة وثلثمائة ثم قتله (٢) مرداويج بآمل .

وأعقب جعفر بن الناصر من أبي جمفر محمد الفأفاء، وأبي محمد الحسن لها أعقاب ، وكان منهم ببغداد فخذ يقال لهم بنو الناصر لم يكن با لمر اق من بني عمر الأشرف غيرهم , وهم و لد يحيى الأسل بن أبيي شجاع محمد بن خليفة بن أحمد بن الحسن بن جعفر ناصرك المذكور ، وأمَّا ابوالحسن على الأديب المجل ابن النــاصر وكان يذهب مذهب الإمامية الإثنى عشرية ويعاتب أباه بقصــائد

<sup>(</sup>١) كانت وفاة جعفر ناصرك في سنة اثنتي عشرة وثلثمائة .

<sup>(</sup>٢) وكان قتله سنة ٣١٦، أنظر أخبار الداعي الصغير الحسن بنالقاسم

فى ( تاريخ ابن الأثير ) حوادث سنة ٣١٦ . م ص

ومقطعات وكان يناقض عبد الله بن المهتز في قصائده على العلويين ، وكان يهجو الزيدية ويضع لسانه حيث شاء في أعراض الناس ، فأعقب من الحسن ، وأبي عبد الله محمد الأطروش ؛ ومن أبي على ؛ محمد الشاعر (١) كانت له وجاهة ببغداد ولا بقية له من الذكور ، ومن أبي الحسين محمد ، فمن ولد الحسن بن على الأديب بن الناصر للحق ، إمام الزيدية أبو عبد الله الحسين (٢) بن الحسن بن الحسين بن الحسين (٣) المفقود بن الحسن بن على الأديب ، ومن ولد أبي عبدالله الحسين بن الحسين (٣) المفقود بن الحسن بن على الأديب ، ومن ولد أبي عبدالله المذكور ، له عقب ، ومنهم أبو طالب على المجلد ببغداد بن أبي حرب محمد الأصم ابن محمد الأطروش المذكور له عقب .

وأما ابو الحسين أحمد (٤) بن الناصر فأعقب من ثلاثة . وهم أبو جعفر محمد صاحب القلنسوة ملك الديلم ، وأبو محمد الحسن الناصر الصغير النقيب ببغداد وأبو الحسن محمد ، فن ولد الناصر الصغير أبو القاسم ناصر الملقب بريقا بن الحسين بن أحمد بن الحسن الناصر الصغير المذكور ، ومنهم فاطمة بنت الناصر الصغير المذكور ، ومنهم فاطمة بنت الناصر الصغير المذكور ، وهى أم الرضيين إبنى أبى أحمد النقيب الموسوى \_ انقضى ولد الناصر الكبير الاطروش \_ .

وأما أبو عبدالله الحسين ( ٥ ) الشاعر المحدث بن أبىالحسن على العسكرى

- (٣) لم يذكر هذا الاسم ان مساعد في نسخته من الكتاب .
- (٤) كانت وفاة أبى الحسين أحمد الناصر سنة احدى عشرة وثلثمائة .
- (ه) توفى أبو عبد الله الحمين الشاعر المحدث سنة ٣١٧ ؛ قاله العمرى في ( المجدى ) .

<sup>(</sup>١) لم يذكر عقبه وعقب أخيه ألى الحسين محمد واقتصر على ذكر عقب أخويها الحسن و أبى عبد الله محمد الا طروش ، و لعله من جهة أنه لا بقية لهما من الذكور (٢) كانت وفاة ألى عبد الله الحسين هذا سنة سبعين واربعائة .

ابن الحسن بن على الأصغر بن عمر الائشرف، فمن ولده أبو الفضل جعفر (١) أبن محمد الثائر بن أبى عبد الله الحسين المذكور، ومنهم أبو على محمد بن عبد الله بن الحسين الشاعر المذكور ، وهو الفقيه الزيدى الزاهد المتكلم له كتب ومصنفات ومنهم على بن الحسن الصالح بن محمد بن أحمد بن أبي محمد الحسن بن أحمد بن الحسين الشاعر المذكور ، ومنهم الحسين بن الحسن بن الحسين بن مجمد الشاعر ابن الحسين الشاعر المذكور ۽ ومنهم مهدى بن على بن موسى بن محمد الشاعر بن الحسين الشاعر المذكور ۽ ومنهم الحسين أميركا بن أبي طالب هارون بن محمد الشاعر المذكور

وأما ابوعلىأحمد بن أبىالحسن علىالعسكرى بن الحسن بن على الأصغر ابن عمر الاشرف ، فأعقب من ولده الموسوس ، وهو أبو طاهر محمد بن أحمد المذكور ؛ له عقب بمصر به يعرفون .

## المقصد الخامس

في ذكر عقب الحسين الأصغر بن زين العابدين على بن الحسين بن على ابن على بن أبى طالب دع ، ، وأمه أم ولد إسمها ساعدة ، وكان عفيفاً محدثاً فاضلاً يكنى أبا عبد الله ، وتوفي سنة سبع وخمسين ومائة وله سبع وخمسون سنة ودفن با لبقيع ، وعقبه (٢) عالم كثير با لحجاز والمراق والشام وبلاد

<sup>(</sup>١) كانت وفاة جعفر بن محمدالثـائر في سنة خمس وأربعير. وثلثمائة أرخه صاحب (البحر الزخار) الإمام المهدى أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسنى المتوفى سنة ٨٤٠ . م ص

<sup>(</sup>٢) قال العمرى (المجدى): ولد الحسين الأصغر ستة عشر ولداً ـ

العجم والمغرب ؛ فأعقب من خمسة رجال عبيد الله الأعرج ، وعبد الله ، وعلى و أبو محمد الحسن ؛ وسليمان .

أما سليمان بن الحسين الاصغر ، وأمه عبدة بنت داود بن أمامة بن سهل ابن حنيف الا نصارى فأعقب من ابنه سليمان بن سليمان بن سليمان بن سليمان بن سليمان بن سليمان من الحسن والحسين ، قال الشيخ أبو الحسن العمرى : أعقب الحسين بن سليمان بخر اسان و طبر ستان ، وأعقب الحسن بن سليمان با لمغرب ، وقال شيخ الشرف العبيدلى : ولد الحسن بن سليمان بخر اسان و طبر ستان و لهم بالمغرب عدد ، وعقب سليمان بن سليمان في نسب القطع قال الشيخ أبو الحسن العمرى : وهم في عدة كثيرة ببلاد مصر وغيرها يقال لهم بنو الفواطم . فمن ولد الحسن بن سليمان بن سليمان ، الشريف الطاهر الفاطمي بدمشق و اسمه حيدرة بن ناصر بن حمزة بن الحسن بن سليمان ، جمع النسب و و رد من المغرب فمات بمصر و صلى عليه العزيز الاسماعيلي .

وأما أبو محمد الحسن بن الحسين الأصغر بن زبن العابدين على «ع» وأمه أم أخيه سلمان، قال الشيخ أبو نصر البخارى! نزل مكة . وقال الشيخ أبو الحسن العمرى :كان مدنياً مات بأرض الروم ؛ وكان محدثاً ، وعقبه انتهى

- البنات منهم سبع وهن أميمة - خرجت الى رجل محمدى علوى - و أمينة خرجت الى عبد الله بن جعفر بن محمد ابن الحنفية فولدت له جعفر آ الشانى - و آمنة خرجت الى بعض بنى جعفر الطيار - و آمنة الكبرى وزينب، وزينب الوسطى خرجت الى على بن عبد الله بن جعفر بن محمد ابن الحنفية فولدت له صفية وزينب الصغرى . والرجال عبيد الله وعبد الله وزيد ومحمد وابراهيم ويحيى وسليمان والحسن وعلى . قال شيخنا أبو الحسن محمد بن محمد النسابة : العقب من ولد الحسين الاصغر من خسة رجال . مسماهم فقال: عبيد الله وعبد الله وعلى وسليمان والحسن .

الى محمد السيلق (١) وغلى المرعش ابنى عبيد الله بن محمد بن الحسن المذكور وعقبها عدد كثير ببلاد العجم ، أما محمد السيلق فقال الشيخ أبو نصر البخارى لقب بذلك لسلاقة لسانه وسيفه مأخوذ من قوله تعالى : (سلقوكم بأ لسنة حداد) وقد روى محمد هذا الحديث وقال الشيخ العمرى : خرج معه محمد بن الصادق عليه السلام عكة . وقال الشيخ أبو نصر البخارى : قال ابن خرداذبة في التاريخ : سنة تسع و تسعين ومائة و جه محمد بن محمد بن زيد بن على السيلق بن الحسن ابن الحسين بن على بن الحدين بن على «ع» الى واسط فغلب عليها فوجه الحسن ابن الحديث بن الحديث اليه فهز مه السيلق وقتل أصحابه . وقد سمى أبو نصر ابن سهل عبدالله بن الحسين السيلق فأعقب محمد السيلق بن عبيد الله بن محمد ابن الحديث بن الحديث الاصغر ، من أربعة رجال ، وهم أبو عبد الله جعفر والحديث ، وعلى الا عول (٢) وأحمد المنتوف .

أما أبو عبدالله جعفر بن محمد السيلق فأعقب من (٣) الحسن حسكة ومن أبى جعفر أحمد ب وأبى القاسم محمد . فمن ولد أبى جعفر أحمد بن الحسن حسكة ، أبو القاسم محمد له ولد ، ومن ولد أبى ابراهيم اسماعيل الأحول القاضى بواسط ابن حسكة ، ولده أبو جعفر محمد ولى نقامة الطالبيين بواسط وله بها

<sup>(</sup>١)كذا في نسخ الكتاب وفي (تاريخ العروس): سليق كأمير .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر عقب على الا حول وأخيه أحمد المنتوف واقتصر على ذكر عقب أخويها أبى عبد الله جعفر والحسن .

<sup>(</sup>٣) الظاهر أن مراده من العبارة أن ابا عبد الله جعفر بن محمد السليق أعقب من ابنه الحسن حسكة ومن ابن ابنه أبي جعفر احمد بن الحسن حسكة ومنابن ابنا بنه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر احمد بن الحسن حسكة . فليتأمل جيداً وفي بعض النسخ (فأعقب من الحسن حسكة من أبي جعفر احمد) بجذف الواو بين (حسكة) و (من) وهو غلط فلاحظ .

ولد؛ ومن ولد أبي طالب بن حسكة وكان متقدماً بالرى، ناصر الدين عبدالمطلب ابن المرتضى بن الحسين بن يادشاه بن الحسين بن يادشاه بن عبيدالله بن عقيل بن أبي طالب المذكور، ومنهم أبو القاسم على بن الحسن بن مهدى بن احمد بن عقيل بن أبي طالب المذكور له عقب، ومنهم أبو القاسم على بن محمد بن على ابن أبي يعلى المطهو بن حمزة بن زيد بن الحسن الكلابادى بن الحسين بن محمد السيلق في المعقبين .

وأما على المرعش بن عبيد الله بن محمد بن الحسين الأصغر فمن ولده أبو عبد الله الحسين المامطرى بن على (١) المرعش، له عقب منهم أبو الحسين أحمد ، له بقية بشيراز ، أعقب من ولديه أبى الفضل العباس وأبى جعفر محمد ابنى أحمد النقيب ، ومن بنى الحسين بن المرعش ، الحسن بن حمزة بن الحسن ابن حمزة بن العباس بن أحمد بن على بن الحسين المذكور له عقب ، ومن ولد على المرعش ، أبو القاسم حمزة بن المرعش له عقب ، منهم أبو محمد الحسن (٢) النسامة المحدث بن حمزة المذكور له عقب ، ومنهم على بن حمزة المذكور له الفسامة المحدث بن حمزة المذكور له عقب ، ومنهم على بن حمزة المذكور له

<sup>(</sup>۱) عن ينتمى إلى على مرعش هذا العالم الكبير المصنف الأمير نورالله التسترى المشهور با لشهيد الثالث صاحب (إحقاق الحق) المتوفى با لهند سنة الدى عهد جهانكير ؛ وعن ينتمى اليه ايضاً السيد المحقق العسلامة المصنف علاءالدين حسين ابن الصدرالكبير رفيع الدين محمد بن الأمير شجاع الدين محمود ابن الأمير على المشهور مخليفه سلطان ابن خليفة هداية الله الاصفهاني المازندراني المعروف بر (خليفه سلطان) و (سلطان العلماء) كان وزير الشاه عباس الأول وصهره على ابنته ، توفى سنة ١٠٦٤ عاز ندران و نقل جسده إلى النجف الاشرف وعن ينتمى إيضاً إلى على معش المذكور بعض سلاطين مازندران وجمع مرسادات إصفهان و تستر .

<sup>(</sup>٢) توفى أبو محمد الحسن النسانة سنة ٣٥٨ هـ .

عقب ؛ منهم الفقيه المامطرى المقيم ببغداد ، وهو شرف الدين عبد الله بن محمد ابن أبى أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد ابن أبى أحمد بن أحمد بن أحمد ابن أبى هاشم عبدالعظيم بن حمزة بن على المذكور ، ومنهم بادشاه بن ناصر بن عبد العظيم بن محمد بن أحمد بن أبى هاشم عبد العظيم المذكور .

ومن ولد المرعش أبو على الحسن بن المرعش، له عقب منهم أبو يعلى حمزة الأصغر بن المرعش له ذيل طويل، ومن ولد الحسن بن المرعش، زبد بن الحسن المذكور له عقب.

وأما على بن الحسين الاصغر بن زين العابدين وع ، فاعقب من ثلاثة رجال عيسى الكوفى وأحمد حقينة (١) وموسى حمصة ، أما موسى حمصة بن على بن الحسين فأعقب من الحسن وأعقب الحسن من محمد وأعقب محمد من الحسن الملقب حمصة ، وأعقب الحسن حمصة من الحسين المعروف بالكمكي و لده بمصر ومكة ودمشق و ومن على ومحمد بنى الحسن حمصة ، وأما أحمد حقينة بن على بن الحسين الاصغر فأعقب من على بن أحمد وحده والعقب من على بن أحمد حقينة من ثلاثة الحسن والحسين ومحمد ، فمن و لد الحسن بن على بن أحمد حقينة ، بنو سدرة وهو عبيدالله بن الحسن بن عبيد الله بن الحسن الحقين ابن على بن أحمد حقينة المذكور . كانت لهم بقية بغداد ، ومنهم موسى الحقيني ابن أحمد من عبد الله بن الحسن بن عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن على بن أحمد حقينة له عقب .

وأما عيسى الكوفى الن على بن الحسين الاصغر ، فله عقب كثير أعقب من رجلين جعفر وأحمد العقيق وأعقب جعفر بن عيسى الكوفى من أبى القاسم محمد يلقب الفيل ، ومن أبى الحسن محمد يلقب الفيل ، ومن أبى الحسن محمد يلقب مضيرة وغيرهم ، لهم أعقاب متفرقون فى بلاد شتى ، فمن بنى محمد الكرش

<sup>(</sup>١) بَمَا لَنُونَ بَعْدُ اليَّاءُ التَّحْتَانِيَّةً قَبْلُهُمَا القَّـَافُ وَالْحَاءُ الْمُهُمَّةُ وَفَى بَعْض النَّسْخُ الْخُطُوطَةُ بَا لَبِاءُ المُوحِدةُ بَعْدُ اليَّاءُ .

أبو البركات الحسن بن على بن محمد بن الحسن بن محمد الكرش له عقب ، ومن بني محمد الفيل ، محمد سيدك بن أبي طالب محمد بن الحسن بن القاسم البزاز بن حمزة بن أبي هاشم محمد الفيل له ذيل طويل ، ومن بني مضيرة عبدالله بن على مضيرة ، له عقب .

وأما عبدالله بن الحسين الا صغر ابن زبن العابدين «ع» وأمه أم أخيه عبيدالله و ومات في حياة أبيه فأعقب من ابنه جعفر (١) صحصح وحده و وكان له عبيدالله بن عبدالله كان فصيحاً ولذلك دعى أباصفارة و من ولده آمنة بنت (٢) عبيد الله هى أم الداعى الكبير الحسن بن زيد الحسنى و وكان له القاسم بن عبدالله كان خيراً فاضلا سن أهل الرياسة و أشخصه عمر بن الفرج الرجحى الى العسكر في أيام المعتصم فأبى أن يلبس السواد فجهدوا به كل الجهد حتى لبس قلنسوة وقال إلشيخ أبو نصر البخارى ؛ لم تنقد الطالبيون لا حد بالرياسة كما انقادوا

<sup>(</sup>١) قال العمرى فى (المجدى): أولد جمفر بن عبد الله بن الحسين الاصغر بن على بن الحسين «ع» ـ وكان كثير الفضل جم المحاسن أمه زبيرية ملقب صحصحاً ـ ثلاث بنات هن خديجة وزينب وأم على » ومن الذكور عبدالله وأحمد وإسماعيل ومحمد .

<sup>(</sup>۲) كذا فى جميع النسخ التى بأيدينا وفيه سقط والصحيح آمنة بنت (الحسين بن) عبيد الله ، وسيصرح به هو فيما يأتى فى عقب محمد العقيق فانه جعل الحسن بن محمد العقيق ابن خاله الداعى الكبير المذكور ، وقال إن أمه بنت أبى صفارة الحسين بن عبد الله بن الحسين الأصغر . قال العمرى فى (الجحدى): (أما عبيد الله وكان فصيحاً ولذلك دعى أبا صفارة من حسن خلقه وكان له عدة من الولد منهم الحسين بن عبد الله أحد الفضلاء العباد يقال له ابن الزبيرية وبنته آمنة بنت أبى صفارة أم الداعى الكبير الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد الحسن ) .

للقاسم بن عبد الله و كان مقيماً بطبرستان ، أعقب بها وكان له بقية با لكوفة تم انقرض ، فأعقب جعفر صحصح بن عبد الله بن الحسين الأصغر ، من ثلاثة رجال محمد العقيق يقال لو لده العقيقيون ، واسماعيل المنقذى ، وأحمد المنقذى يقال لو لدهما المنقذيون ، وأعاسموا بهذا الإسم لأنهم سكنوا بدار منقذ با لمدينة فنسبوا اليها . قاله العمرى . والعقيقيون والمنقذيون كثيرون .

أما أحمدالمنقذى فأعقب من جماعة وهم عبدالله ، وعلى، وجعفر ، والحسن والحسين ، وابراهيم ، وأما اسماعيل المنقذى وفى ولده العدد فمن ولده على كباكى ابن عبد الله بن على بن ابراهيم بن اسماعيل المنقذى ، وقد وجدت نسبه أطول من هذا و اكن المعتمد عندى هو ماذكرت . وهو جد ملوك الرى .

منهم ملك الرى فخر الدين حسن بن عـلاء الدين المرتضى بن فحر الدين . حسن بن جمال الدين محمد بن الحسن بن أبى زيد بن على أبى زيد بن على كباكى المذكور ، له و لد و أخ و عمومة و هم ملوك الرى .

ومنهم القاسم بن جمال الدين محمد المذكور ، خرجت ابنته زهرة الى ملك سمنان فولدت له جلال الدين وشرف الدين والد الشيخ العارف علاء الدولة السمناني ·

ومنهم الفقیه نور أمین عز الدین أبو الفتح محمد بن القاسم بن محمد بن علی بن مهدی بن نوح بن عبد الله بن ناصر بن علی کباکی المذکور .

ومنهم مناقب بن على الأحول بن أبى البركات أحمد بن الحسن بن أحمد ابن الحسن بن على بن محمد بن اسماعيل المنقذى ، له عقب بدمشق يقال لهم آل البكرى .

ومنهم أبو طالب محمد الملقب بالعقاب بن الحسن بن أبى البركات أحمد المذكور جد آل عدنان نقياء دمشق الآن.

ومنهم نقيب مكة أبو جعفر محمد بن على بن اسماعيل المنقذى له عقب

كثير منهم ميمون بن أحمد بن ميمون نقيب مكة ابن أحمد بن على بن أبى جعفر محمد المذكور ، له عقب بواسط يقال لهم بنو ميمون ، منهم السيد العالم النسابة أبو الحرث محمد بن محمد بن يحيى بن هبة الله بن ميمون المذكور ، وهو الذي أطلق خطه لبنى الصوفى الذين با لحائر الشريف أنهم من ولد عمر الأشرف ابن زين العابدين ، وهم الآن يعتمدون على ذلك ، وقد انقوض أبو الحرث محمد النسابة .

وأما محمد العقيق بن جعفر صحصح بن عبد الله بن الحسين الأصغر فمن ولاه الموسوس و وهو الحسين بن احمد بن ابراهيم بن محمد العقيق هذا له عقب كثير يعرفون ببني الموسوس بمصر وغيرها ، ومنهم محمد المحدث بن الحسن بن على محمد الا كرم بن عبد العزيز بن فضل الله بن الحسن بن على بن الحسين بن على ابن أحمد بن جعفر بن محمد العقيق و كان متمو لا و ذهب ماله فى و اقعة بغداد ومنهم شالوش وهو أبو على محمد بن يحيى بن على بن محمد العقيق له عقب ومنهم على الزاهد بن العباس بن عبدالله ما نكيدم بن على بن محمد العقيق و أخوته محمد سياه ريش و و احمد و و الحسين و لهم عقب و ومنهم الحسن بن محمد العقيق وهو ابن خالة الداعى الكبير الحسن بن زيد الحسني أمه بنت أبى صفارة الحسين ابن عبيد الله بن عبدالله بن الحسين الاصغر و وكان الداعى قد و لاه سارية فلبس السواد و خطب للخر اسانية و آمنه بعد ذلك ثم أحدة و بعد ذلك و ضرب عنقه السواد و خطب للخر اسانية و آمنه بعد ذلك ثم أحدة و بعد ذلك و ضرب عنقه صبراً على باب جرجان و دفنه في مقابر اليهود بسارية .

وأما عبيدالله الأعرج بن الحسين الأصغر بن على زين العابدين «ع» ويكنى أبا على وأمه أم خالد ، وقال أبو نصر البخارى ! خالدة بنت حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام ، وكان في إحدى رجليه نقص فلذا سمى الأعرج ، ووفد عبيدالله على أبى العباس السفاح فأقطعه ضيعة بالمدائن تغل كل سنة ثمانين ألف دينار وكان عبيدالله فد تخلف عن بيعة النفس الزكية محمد بن عبدالله المحض فحلف محمد

إن رآه ليقتله فلما جيء به غمض محمد عينيه محافة أن يحنث . وورد عبيد الله على أبي مسلم خراسان فاجرى له أرزاقاً كثيرة ، وعظمه أهل خراسان فساءاً ما مسلم ذلك وقال سليمان من كثير الحزاعي لعبيد الله : إنا غلطنا في أمركم ووضعنا البيعة في غير موضعها فهلم نبايعكم وندعوا الى نصر تكم . فظن عبيد الله أن ذلك دسيساً من من أبي مسلم فأ خبره بذلك فتقل عليه مكانه وجفاه وقال له : ياعبيد الله إن نيسابور لا تحملك . وقتل سليمان بن كثير الحزاعي وكان في نفسه عليه شيء قبل ذلك وتوفى عبيد الله في ضيعته بذي أمران اوذي أمان وهو موضع ، في حياة أبيه وهو ابن سبم وثلاثين سنة على ما قال أبو نصر البخاري ، وقال أبو الحسن العمرى : ابن ست وأربعين سنة ، وفي عقبه (١) التفصيل لانهم عدة بطون وأفخاذ وعشائر .

فأعقب من أربعة رجال جعفر الحجة ، وعلى الصالح ، ومحمد الجوانى وحمرة مختلس الوصية ابن عبيد الله الأعرج فعقبه قليل منهم أبو الشقف الحسين بن حمزة المذكور ، له عقبكان منهم بمصر بنوه يمون ابن حمزة بن الحسين بن حمزة المذكور ، له الشقف الحسين المذكور ، ومن ابن حمزة بن الحسين بن حمد بن حمزة المذكور له عقب ببلاد العجم . بن حمزة ابر اهيم سينور ابيه (٢) بن محمد بن حمزة المذكور له عقب ببلاد العجم . وأما محمد الجواني بن عبيد الله الأعرج ، وهو منسوب الى الجوانية قرية بالمدينة وأمه أم ولد ، وكان وصى أبيه وكان كريماً جواداً . توفى وهو ابن اثنتين بالمدينة وأمه أم ولد ، وكان وصى أبيه وكان كريماً جواداً . توفى وهو ابن اثنتين

<sup>(</sup>۱) قال العمرى فى (المجدى): ولد عبيد الله الأعرج ستة عشر ولداً منهم البنات فاطمة وخديجة وسكينة وصفية وكاثم وأمينة وآمنة وزينب هى أم خالد، والرجال أحمد وعبدالله وابراهيم ـ ثلاثتهم درجوا ـ ويحيى ومحمد وعلى وحمزة وجعفر.

<sup>(</sup>٢) با لنون قبلها الياء التحتانية بعد السين المهملة ، وفى بعض النسخ المخطوطة با لنون المشددة بعد السين المهملة .

وثلاثين سنة ، وعقبه ينتهى إلى أبى الحسن المحدث صاحب الجوانية ابن الحسن ابن محمد الجوانى المذكور ، فأعقب ابو الحسن المحدث من رجلين ، وهما أبو محمد الحسن ، وأبو على ابراهيم يقال لولدهما بنو الجوانى ، ولهم بقية بمصر وواسط فمن عقب أبى محمد الحسن بن محمد المحدث ، النقيب بالرى أبو على عبيد الله بن محمد ، النقيب بالرى أبو على عبيد الله بن الحسن المذكور ، وعقب أبى على ابراهيم بن محمد المحدث من أبى الحسن على المحدث (١) المذكور ، وعقب أبى على ابراهيم بن محمد المحدث من أبى الحسن على المحدث (١) الفاضل النسابة ومنه في رجلين وهما أبو جعفر محمد المقتول على الدكة (٢) ببغداد صبراً ، وأبو العباس أحمد القاضى العالم جد شيخ الشرف أبى الحسن محمد بن أبى جعفر النسابة .

فأعقب أبو العباس أحمد القاضى من رجلين أحدهما أبو هاشم الحسين النسابة ، روى عنه شيخ الشرف العبيدلى ، وهو الذى يعنيه اذا قال : حدثنى خالى من ولده أبو الفنائم المعمر بن عمر بن على بن أبى هاشم المذكور ، اليه نسب النقيب القاضى النسابة العالم المصنف الشاعر بمصر محمد بن أسعد بن على بن معمر اهذا وقد طعن فى نسبه ، كشبت بذلك (٣) نسب الملك الإسماعيلى النسابة الى الشيخ جلال الدين عبد الحميد بن التبق ، والشيخ أبو الحسن العمرى ، ذكر أسعد بن على ابن معمر لكن قالو ا إن أسعد والد محمد النسابة غير أسعد الذى ذكر ه العمرى وكأن الرجل انتحل نسب غيره و تسمى باسمه ، وابن المرتضى صرح ما لطه فيه الرجل انتحل نسب غيره و تسمى باسمه ، وابن المرتضى صرح ما لطه فيه فيه

<sup>(</sup>۱) قال العمرى فى (المجدى): ولد أبو الحسن على بالمدينة ونشأ بالكوفة أمه وأم أخيه الحسين تيمية ومات بالكوفة وقبره بما يلى كندة و دلقيه أبو الفرج الاصفهاني صاحب (الاغاني) وولد عدة من الولد بالعراق وغيرها.
(۲) قتل مع صاحب الحال ببغداد. قاله العمرى

<sup>(</sup>٣)كذا فى النسخ التى بأيدينا وفى العبارة اضطراب و لعل فيها نقصاً

ووجدت السيد رضى الدين بن قتادة الحسنى قد قطع علياً عن معمر ، وابن قثم الزينبى العباسى قطع محمداً عن أسعد ، وأسعد والد النسابة كان عالماً فاضلا نحوياً علامة ، ذكر ، العاد الكانب الاصفهانى فى كتاب (خريدة القصر) وأثنى عليه بالفضل وذكر له أشعاراً حدنة ، وذكر أن لقبه سناء الملك والله أعلم بحاله . وأعقب أبو جعفر محمد المقتول على الدكة ببغداد صبراً من جعفر الأعرج ومنه فى رجلين أبى الحدين محمد ، وأبى الحدن النقيب بواسط ، ومنهم بنو الجوانى بواسط وغيرها .

وأما على الصالح بن عبيد الله الأعرج وفى ولده الرياسة بالمراق ويكنى الم الحسن وأمه أم ولد وكان كوفياً ورعاً من أهل الفضل والزهد وكان هو وزوجته أم سلمة بنت عبد الله بن الحسين بن على يقال لها الزوج الصالح وكان على بن عبيد الله مستجاب الدعوة ، وكان محمد بن ابراهيم طباطبا القائم بالكوفة قد أوصى اليه فان لم يقبل فلا من حمد وعبيدالله ، فلم يقبل وصيته ولاأذن لا بنيه في الخروج ، فأعقب من رجلين عبيدالله الثانى وفيه البيت ، وابراهيم أما ابراهيم بن على الصالح فأعقب من ثلاثة رجال أبى الحسن على قتيل ما مراء وأبى عبد الله الحسين العسكرى ، والحسن ، أما الحسن بن ابراهيم بن على الصالح هن ولده المحترق وهو أبو جمفر محمد بن الحسن المذكور ولهم بقية يقال لهم (١) بنو المحترق ، منهم بنو طفيطفة (٢) كانوا با الكرخ وهو أحمد يقال لهم (١) بنو المحترق ، منهم بنو طفيطفة (٢) كانوا با الكرخ وهو أحمد

<sup>(</sup>١) كان منهم ببيهق أبو على الحسين بن محمد بن على بن الحسين بن على الراهيم الحسين بن على الراهيم الحسين بن على بن أبى جعفر محمد المحــترق برن الحسن بن ابراهيم المدكور ،

<sup>(</sup>٢) بالطاء المهملة المضمومة ثم الفاء المفتوحة بعدها الياءثم الطاء المهملة والفاء ، وفي بعض المخطوطات (طقطقة) بطاءين مهملتين مفتوحتين بعدكل منهما قاف .

ابن على بن محمد بن محمد بن محمد المجل بن يحيى بن محمد بن حمزة بن على بن على بن محمد بن المحمد بن محمد المحترق ، وأما أبو عبدالله الحسين بن ابراهيم ابن على الصالح فمن ولده السيد العالم الشاعر قاضى دمشق محمد النصيبيني ابن الحسين المذكور ، له ولد ، وأما أبو الحسن على بن ابراهيم بن على الصالح فمن ولده الشيخ العالم الفاصل الشيخ أبو الحسن محمد بن أبى جعفر محما بن أبى الحسن على الجرار بن الحسن بن على المذكور ، اليه ينتهى علم النسب في عصره وهو شميخ الشيخ أبى الحسن العمرى وشيخ الرضيين الموسويين ، وله مصنفات كثيرة في علم النسب مختصرة ومطولة ، قارب المائة وبلغ تسعاً وتسمين سنة وهو صحيح الأعضاء ، ومات سنة خمس وثلاثين وأربعائة وانقرض عقبه .

وأعقب عبيدالله الثانى ابن على الصالح بن عبيدالله الأعرج من أبى الحسن على وحده ، ومنه فى رجلين عبيد الله الثالث ، وأبى جعفر محمد ، أما أبو جعفر محمد فعقبه قليل لا يعرف منهم إلا أهل بيت واحد فى الكوفة يقال لهم بنو قاسم وهم ولد قاسم بن محمد بن جعفر بن ابر اهيم الأشل بن محمد بن جعفر بن ابر اهيم الأشل بن محمد بن الحصينى النسانة كذا قال الشيخ تاج الدين . وعن السيد غياث الدين بن عبد الحميد الحسينى النسانة أن ابر اهيم الأشل يعرف بقاسم وبه يعرف ولده وهو الظاهر .

وأما عبيد الله الثالث بن على بن عبيدالله الثانى وفيه البيت والعدد فأعقب من ثلاثة رجال ؛ محمدالصبيب ، وأنى الحسين على قتيل اللصوص ، وأبى الحسين محمد الأشتر بالكوفة ، أما أبو جعفر محمد الصبيب بن عبيد الله الثالث فعقبه من ابنه أبى عبد الله الحسين النعجة ، يقال لولده بنو النهجة وانفصل مئهم بنو ترجم ، وهم ولد ترجم بن على بن المفضل بن الحسين النعجة المذكور ، كانوا جماعة ما لحلة لهم سيادة و نقابة وقد تفرقوا الآن وذهبت نعمتهم ولهم بقية بالحائر والحلة وواسط ، ومنهم العمدة وهو أبو الحسن على بن محمد بن احمد بن سعيد بن على بن المعدة وهو أبو الحسن على بن محمد بن احمد بن سعيد بن على بن الحمد ابن النعجة له عقب ، وأما على قتيل اللصوص بن عبيدالله بن سعيد بن على بن الحمد ابن النعجة له عقب ، وأما على قتيل اللصوص بن عبيدالله

الثالث فأعقب من ثلاثة رجال ، وهم أبو القاسم الحسين الجمال الملقب صندلا ويدعى قسماً ، وأبو على عبيد الله ، وأبو على محمد الحسن الملقب با لعزى يعرف عقبه ببنى العزى الى الآن ، وانفصل منهم بنو شقشق هو أبو القاسم حمزة بن الحسن العزى يقال لولده بنو شقشق ، وهن ولد أبى على عبيدالله ، أبو تراب على من تراب حيدر بن الحسين بن على بن عبيد الله المذكور ، ومنهم أبو تراب على بن أبى المعالى بن عبيد الله المذكور ، ومن بنى الحسين صندل بن على قتيل اللصوص ، أثير الدولة صديق العمرى أبو منصور محمد بن الحسين ابن محمد بن الحسين صندل المذكور ،

وأما الأمير أبو الحسين محمد الأشتر بن عبيد الله الثالث ويلقب الأشتر لضربة كانت فى وجهه ضربه إياها غلام الفدان الزيدى ، وقد مدحه أبو الطيب با لقصيدة التى فى أول ديوانه التى أولها :

أهلا بدار سباك أغيدها أبعد ما بان عنك خر دها منها يذكر الضربة:

ياليت بى ضربة أنيح لها كما أنيحت له محمدها أثر فيها وفى الحديد وما أثر فى وجهه مهندها . فاغتبطت إذ رأت تزينها بمثله والجراح تجندها

فأعقب وانجب وأكثر . وكان له نيف وعشرون ولداً تقدموا با لكوفة وملكوا حتى قال الناس: (السهاء لله والارض لبنى عبيد الله) . وأعقب من أولاده ثمانية (١) الاثمير أبو على محمد أمير الحاج ، وعبيد الله الرابع ، وأبو الفرج محمد ، وأبو العباس أحمد يلقب البن ، وأبو الطيب الحسن ، وأبو القاسم حمزة يلقب شوصة ، والاثمير أبو الفتح محمد الممروف بابن صخرة ، وأبو الرجا محمد .

<sup>(</sup>١) لم يذكر منهم إلا عقب ستة و أهمل ذكر السابع والثامن. م ص

أما أبو الرجا محمد بن الاشتر فعقبه قليل منهم بنوعياش بن محمد بن معمر ابن أبى الرجا المذكور له بقية . وأما الآمير أبو الفتح محمد بن الاشتر فعقبه من ابنه أبى طاهر عبد الله عال النقابة ببغداد فى أيام الشريف المرتضى الموسوى وأعقب من رجلين أبى البركات محمد نقيب واسط ، وأبى الفتح محمد نقيب الكوفة أعقب أبو البركات محمد نقيب واسط ابن عبد الله بن أبى الفتح محمد بن الاشتر من أربعة رجال ، وهم أبو يعلى محمد نقيب، واسط ، وأبو المعالى محمد ، وأبو المعالى محمد ، وأبو المعالى عمد ، وأبو الفضائل عبد الله وأبو القاسم سيف ،

فمن ولد أبى يعلى نقيب واسط ؛ السيد العالم السخى السرى النقيب بواسط مؤيد الدين عبيد الله بن عمر بن عبيد الله بن عمر بن سالم بن أبى يعلى المذكور ؛ مات عن بنات ؛ ولا مى يعلى النقيب بقية بواسط ، ومن ولد أبى المعالى محد بن أبى البركات محمد نقيب واسط ، أحمد بن مهدى بن أبى المكارم بن معد ابن يحيى بن أبى المعالى المذكور ؛ ومن ولد أبى الفضائل عبدالله بن أبى البركات محمد نقيب واسط ، أبو الحسين أحمد الغش بن أبى الفضائل المذكور ، أعقب بواسط يقال لهم بنو الغش ، ومن ولد أبى القاسم سيف بن أبى البركات محمد نقيب واسط . محمد بن حيدرة بن يحيى بن سيف المذكور ، وعلى بن عبدالله بن عبدالله بن حيفر بن سيف المذكور ، وعلى بن عبدالله بن حيفر بن سيف المذكور ، وعلى بن عبدالله بن حيفر بن سيف المذكور ، وعلى بن عبدالله بن حيفر بن سيف المذكور ، وعلى بن عبدالله بن

وأعقب أبو الفتح محمد نقيب الكوفة ابن أبى طاهر عبد الله بن أبى الفتح محمد بن الا شتر من أربعة رجال وهم أبو جعفر النفيس و اسمه هبة الله و و مجد الدين أبو محمد عمر نقيب الكوفة و عدنان و وأبو الحسين محمد و وقيل أحمد أما أبو الحسين محمد بن أبى الفتح محمد نقيب الكوفة فأعقب من أربعة رجال هم أبو الفتح محمد قوام الشرف و وأبو نزار عدنان و وأبو السعدادات محمد وأبو على الحسن و أما أبو الفتح محمد قوام الشرف بن أبى الحسين محمد فن عقبه محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن عمد المذكور و وأما عقبه محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أبى الفتح محمد المذكور و وأما

ابونزار عدنان بن أبي الحسين محمد فن عقبه محمد بن أبي هاشم بن أبي القاسم بن محمد بن معدّ بن عدنان المذكور ، وأما أبو السعادات محمد بن أبى الحسين محمد فمن ولده أبو الغنائم محمد بن أبرا اكارم محمد بن أبراا سمادات محمدا الذكور له عقب. وأما أبوعلى الحسن من أبى الحسين محمدالمذكور فأعقب من ثلاثة رجال ! محمدوفوارسوأ في الحسن على يعرف بالشاب ومه يعرف ولده، وعقبه وعقب أخويه بالكوفة (١)والغرى وأماعدنان بنأ بي الفتح محمد نقيب الكوفة فمن عقبه مضر بن ملد بن معد بن عدنان المذكور ، واخوته معد بن ملد والمظفر بن ملد ، وأبو الحسين بن ملد ؛ لهم عقب ؛ وأما أبو محمد عمر بنَّ أبى الفتح محمد نقيب الـكموفة فأعقب من رجلين ؛ وهما شهاب الشرف أبو عبد الله أحمد وتاج الشرف أبو على المظفر فمن بني أبي على المظفر ، السيد المالم مجد الدس محمد بن يحيى بن مظفر المذكور وهو خال الطاهر جلال الدين أحمد من الفقيه يحى واخويه ، وجد أو لادهم ايضاً كانت له بنات خرجن إلى الإخوة الثلاثة تاج الدين . وجلال الدين ، وزين الدين بنو السيدالفقيه يحى بن طاهر بن أفي الفضل الزيدى، ولم يكن له ذكر وانقر ض جـده المظفر.

ومن بنى شهاب الشرف أبى عبد الله احمد بن أبى محمد عمر بن أبى الفتح محمد نقيب الكوفة بنو أبى جعفر با لكوفة ، وهم ولد أبى جعفر شرف الدين هبة الله ، وقيل محمد بن شهاب الشرف أحمد المذكور ، منهم شمس الدين ناخون (٢) بن ابراهيم بن أبى جعفر هبة الله المذكور ، شيخ الجهال من العلويين وأهل الفتنة والشر أيام حروبهم مع الهاشميين ، ومنهم فخر الدين معد بن زيد بن أبى

<sup>(</sup>١) وتعرف بقيتهم اليوم بآل الفتال فى الغرى والرماحية .

<sup>(</sup>عن هامش الأصل)

<sup>(</sup>٢) فى بمض المخطوطات تاخور بالتاء المثناة الفوقانية ثم الآلف بعدها الحناء المعجمة ثم الواو والراء المهملة .

جعفر هبة الله المذكور شيخ العلويين .

وأما أبو جعفر النفيس بن أبى الفتح محمد نقيب الكوفة فأعقب من ثلاثة رجال، أبو الحسين جعفر كال الشرف، وأبو نزار أحمد، وشكر الاسود، وطعن ابن المرتضى النسابة الموسوى على شكر الاسود هذا وقال: قالوا إن أمه جارية نكحها أبوه بغير إذن مو لاها. والشيخ السيد عبد الحميد بن التقى الحسيني أثبت نسبه وقال: أمه أم ولد اسمها سعادة. ولا شك أن السيد عبد الحميد أخبر بحاله وأقرب عهداً به من ابن المرتضى وله عقب يقال لهم بنو كمكمة، وهم ولد أبى منصور جعفر بن أبى منصور بن طراد بن شكر المذكور.

وأما أبو نزار أحمد بن أبى جعفر النفيس بن أبى الفتح محمد نقيب الكوفة فأعقب من أبى منصور الحسن يعرف بابن كوهرية له عقب ، وأما أبو الحسين جعفر كال الشرف بن أبى جعفر النفيس بن أبى الفتح محمد نقيب الكوفة فأعقب من رجلين أبى طاهر عبدالله ، وأبى جعفر النفيس. وأما أبو القاسم حمزة الملقب شوصة بن الاشتر فعقبه قليل كان منهم بنو مهنا بن أبى الفرج محمد بن أحمد ابن حمزة شوصة المذكور ، قال الشيخ النقيب تاج الدين رحمه الله : أظنهم انقرضوا . ومنهم بنو المكانسية وهم ولد أبى المكارم حمزة وأبى الحسن على ابنى عبيد الله العتيق بن أبى الفتح محمد بن أبى طالب الحسن بن حمزة شوصة المذكور ، أمها أم هانى العريضية وهى المكانسية ، بها يعرف ولدها .

وأما أبو الطيب الحسن بن الأشتر وكان واسع الحال عظيم الجاه والمروة قال الشيخ أبو الحسن العمرى: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله ، قال كان عمى حسن يغتسل في الحمام بماء الورد بدلا من الماء . فعقبه من ابنه أبني طاهر احمد ومنه في أبني الحسن محمد يلقب غراماً ، ويقال لولده بنو غرام ، أعقب أبو الحسن محمد غرام من رجلين ، أبي طاهر أحمد الأخن وأبي القاسم هبة الله ، فن ولد أبي طاهر أحمد بن أحمد بن أجمد بن أبي طاهر ولد أبي طاهر أحمد بن أجمد بن أبي طاهر

أحمد الآخن المذكور، أعقب من أو لاده الثلاثة وهم أبو الفتح محمد يلقب الغشم وبدر الشرف عياش، وأحمد يدعى معيوفاً، لهم بقية با لغرى الشريف.

وأما أبوالمباس أحمد البن بنالأشتر وكان جم المروة واسع الحال ، قال الشيخ أبوالحسن العمرى : حدثني بعضهم بمن يوثق بقولهم أن أحمد بن محمد بن عبيدالله حمل في يوم على أربعة وعشرين فرساً . فمن ولده بنو عجيبة ، وهم أحمد ومحمد ، وعمار ، وعلى ، وقيل محمديكني أبا منصور ، بنو مفضل بن محمد بن أحمد البن ، أمهم عجيبة بنت أحمد بن المسلم بن أبى على بن الاشتر لهم أعقاب وبقية بالغرى مهم بنوالصائم وهم ولد على الصائم بن أبى منصور محمد بن يحى بن المفضل المذكور ، ومنهم محمد بن محمد بن محمد بن على الصائم ، له عقب بجبع من قرى الشام ، ومنهم بنو مقلاع وهو الحسن بن على بن أبى جعفر محمد بن يحى بن محمد بن المفضل المذكور ، من و لده أبو طالب يلقب أبا منخر ، وموسى أغلبها واحمد والشمس، بنو ابي الغنائم محمد بن الحسن مقلاع ، لهم اعقاب با لغربي ومنهم أحمد بن قاسم بن المفضل المذكور ، يقال له اجتهد، ويعرف ولده ببنى اجتهد وهم بالغرى ، ومنهم طبيق وهو محمد بن على بن قاسم بن محمد بن المفضل المذكور ويقال لولده بنو طبيق ، فن ولده أبوالحسين البغدادي الدلال له عقب با لغرى ، ومنهم محمد بن قاسم المذكور له عقب ، ومنهم طريش وهو طالب بن عمار بن المفضل المذكور أعقب من ثلاثة (١) رجال على الا سود، ويقال لو لده بنو الا سود، ومحمد زماخ، له ايضاً عقب، أعقب من ابنه أبي على الحسن وأعقب الحسن من خمسة رجال ، وهم أبو الحسين يدعى أبو الحجوج ، ويقال لولده بنو أبي الحجوج وهم با لغرى ۽ ورجب ۽ وعلي ۽ ومحمد ۽ وأخمد ۽ لهم أعقاب با لمشهد الغروى .

وأما ابوالفرج محمد بن الائشتر فمن ولده الحاروج، وهُوفى رواية الشيخ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ التي بأبدينا ولم يذكر الثالث منهم فلاحظ. م ص

أبى الحسن العمرى \_ أبو الفرج محمد بن أبى الغنائم محمد بن أبى الحسن على ابن أبى الفرج محمد المذكور . وزاد الشيخ عبد الحميد بن التق فى نسبه وغير اسماء فقال : هو أبو الفرج محمد بن أبى الغنائم محمد بن أبى الفرج المذكور له عقب وبقية ببغداد وواسط والكوفة وغيرها وهم جماعة قد تقسموا ، منهم أبو الفضل الحسين المعروف بشيبانك بن عدنان بن محمد بن عدنان بن على بن محمد الحاروج المذكوركان عطاراً بالكرخ يجمع النسب ، وله ولد ، ومنهم العقعق وهو أبو الحسين محمد بن عدنان بن عدنان بن على بن ألوابع بن الأشتر فاعقب من جماعة ثم انقرض عقب بعضهم وعقبه المعروف من ثلاثة رجال . أبو العشائر محمد ، وله بقية با لحلة وسورا به يعرفون ، وأبو منصور يحي ، ويوسف جد أبى الفقيه الحارث بن البواب ، وهو \_ على ما ذكر منصور يحي ، ويوسف جد أبى الفقيه الحارث بن البواب ، وهو \_ على ما ذكر الشيخ السيد فخر الدين على بن الأعرج الحسينى \_ على بن أحمد بن عبيدالله الخامس ، كان له بقية بمشهد الكاظم ، ع ، ببغداد ، وقد غمز فى نسبه والله اعلم .

وأما أبو على محمد أمير الحاج ابن الأشتر وولده من بنى عبيد الله أهل رياسة وسيادة ونقابة فأعقب من رجلين . وهما أبو عبد الله أحمد أمير الحاج وأبو العلامسلم الأحول امير الحاج أسريبي عبيد الله، أما أبو عبد الله احمد فج أميراً على الموسم ثلاث عشرة حجة نيابة عن الطاهر أبى أحمد الموسوى ، وولى نقابة الطالبيين بالكوفة مدة عمره ، ومات سنة تسع وثمانين وثلثمائة وفيها قتل أخوه أبو العلا مسلم الأحول ، فأعقب من ثلاثة رجال أبو الغنائم المعمر ، وأبو الحسين زيد ، وأبو الحسن على بن أبى عبد الله أحمد ، أحمد العرش ، ويقال لولده بنو العرش ، وانفصل منهم (آل فاخر ) وهم بنو الفاخر ابن الأسعد بن أبى ناخمد بن على بن أحمد العرش المذكور ، وهم جماعة بسورا (وآل أبي المجد ) وهو ابن أبي عبدالله الحسين بن أبي الفضائل محمد بن بسورا (وآل أبي المجد ) وهو ابن أبي عبدالله الحسين بن أبي الفضائل محمد بن

على بن أحمد العرش ، وهم ايضاً بسورا ، ومن عقب أبي الحسين زيد بن أبي عبد الله أحمد (آل أبي زيد) نقباء الموصل و نصيبين ، منهم النقيب الجليل أبو عبدالله زيد ابن النقيب أبي طاهر محمد بن أبي البركات محمد نقيب الموصل ابن أبي الحسين زيد المذكور ، ومنهم السيد الفاضل نظام الدين أبو القامم نقيب نصيبين ابن أبي القاسم على شهاب الدين نقيب نصيبين ابن النقيب أبي طاهر محمد المذكور ، قرأ عليه الشيخ رضى الدين بن قتادة الحسني كتاب (المجدى) ومشجر ات السيد العمرى ، وهم أهل رياسة قديمة والى الآن ، قال الشيخ تاج الدين ب طعن عليهم ابن المرتضى بشىء تفرد به بغياً وحسداً وما رأيت من مشايخنا من طعن فيهم و لا قدح سواه و نسبهم صحيح لا شبهة فيه .

ومن عقب أبى الغنائم المعمر بن أبي عبد الله احمد النقيب الطاهر أبو الغنائم المعمر بن محمد بن المعمر المذكور . ولى نقابة الطالبيين سنة ست وخمسين وأربعائة في أيام الفائم وبقيت في عقبه الى أيام الناصر وليها جماعة كثيرة منهم وهم يعرفون ببنىالطاهر وقد انقرضوا هوأما أبوالعلا مسلم الامحول أمير الحاج فأعقب من ثمانية رجال ، أبوعلي عمر المختار النقيب أمير الحاج ، وأبومسلم عمار وأبو عبد الله احمد ، وأبو الفنائم محمد ، والمهنا ، وباقى ، وعلى المعروف با بن مصابيح ، وأبو الا رهر المبارك . أما أبو الا رهر المبارك بن أبي العلا مسلم فعقبه بمصر ، وأما على بن أبى العلا مسلم فيقال لو لده بنو مصابيح وهم جماعة بمطار آباد والكوفة وغيرهما وأما باقى بنأبى العلامسلم فعقبه وقعالىبلادالعجم واما المهنا أنى العلا مسلم ويقال لولده بنو مهنا فمنهم الشيخ العالم النسابة المصنف جمال الدين أحمد بن محمد بن مهنا بن على بن مهنا بن الحسن بن محمد ابن المسلم بن المهنا المذكور صاحب كتاب (وزراه الزوراء) له عقب ، وأما أبو القاسم محمد بن ابني العلا مسلم فرن ولده هندي بن المسلم بن محمد المذكور ذكره الشيخ عبد الحميد بن التتى الحسينى وله عقب با لحلة وبغداد وغيرهما منهم

نصير الدين محمد بن أبى جعفر محمد بن الهمام محمد بن على بن هندى المذكور وأولاده وأما أبو عبد الله أحمد بن أبى العلا مسلم فمن ولده حاد بن المسلم ابن أحمد المذكور ويقال لولده بنوحاد ومنهم بالمشهد الغروى العالم الفاضل الحافظ الا ديب الفقيه جمال الدين يوسف بن ناصر بن محمد بن حاد بن على بن حماد المذكور كان ميناناً ، وأما أبو مسلم عمار بي أبى العلا مدلم فمن ولده تمام بن المسلم ابن عمار ذكره أبو الحسن العمرى وتحدث على نسبة ومن ولد تمام بن عمار ، محمد شبانة بن تمام بن على بن تمام المذكور أعقب من رجلين وهما أبو مسلم وابراهيم خرجا الى الشام واقاما بجبل عاملة ولهما هناك عقب كثير الى الآن .

وأما أبو على عمر المختار بن أبى العلا مسلم ، ويقال لعقبه الى الآن بنو المختار فعقبه من أبى الفضائل عبد الله وحده ومنه فى رجلين عز الدين أبى بزار عدنان نقيب المشهد ، وأبى عبد الله أحمد . أما أبو عبد الله أحمد فعقبه يعرفون بينى أبى حبيبة ، وهى كنية جدهم عمر بن أبى عبد الله أحمد المذكور ، وأما أبو نزار عدنان فأعقب من رجلين عز الدين المعمر ، وعميد الدين أبى جعفر نقيب الكوفة ، انقرض الأول وأعقب النقيب عميد الدين أبو جعفر من أبى جعفر الدين على من عمد فخر الدين نقيب النقباء الأطروش ، ومن أبى القاسم شمس الدين على من عقبه شمس الدين على المناس ، وبهاء الدير . داود ابنا النقيب معارض جيش المستنصر بالله ناج الدين أبو الحسن على بن شمس الدين على المذكور معارض حيش المستنصر بالله ناج الدين أبو الحسن على بن شمس الدين على المذكور

وأما جعفر الحجة بن عبيدالله الأعرج، وفي ولده الإمرة بالمدينة ، ومنهم ملوك بلخ و نقباؤها ، وجعفر بن عبيدالله مرأئمة الزيدية ، وكان له شيعة يسمونه الحجة ، وكان القاسم الرسى بن ابر أهيم طباطبا يقول : جعفر بن عبيدالله مرف أثمة آل محمد . وكان فصيحاً وكان أبو البخترى وهب بن وهب قد حبسه بالمدينة ثمانية عشر شهراً فما افطر إلا في الميدين ، فأعقب جعفر من رجلين ، الحسن

والحسين .

اماالحدين بن جعفر الحجة فدخل بلخ واعقب بها وهم ملوك وسادة و نقباء منهم السيد الفاضل أبو الحسن البلخى وهو على بن أبى طالب الحسن النقيب ببلخ ابن أبى على عبيد الله بن أبى الحسن محمد الزاهد بن عبيدالله بن على بهراة ابن على أبى القاسم ببلخ ابن الحسن أبى محمد قبره ببلخ ابن الحسين المذكور ومنهم أبو عبد الله نهمة بن عبد الله النقيب ببلخ (١) المذكور له عقب و ومنهم على بن أبى الحسن محمد الزاهد المذكور له عقب و ومنهم عبد الله ومحمد ابنا أبى القاسم على المذكور لهما أعقاب .

وأما الحسن من جعفر الحجة فأعقب من أبى الحسين يحيى النسابة ، يقال إنه أول من جمع كتاباً في نسب آل أبى طالب فأعقب يحيى النسابة مر. سبعة رجال ما بين مقل ومكثر ، وهم طاهر ، وعلى ، وأبو العباس عبد الله ، وأبو اسحاق ابراهيم، وأبو الحسن محمد الاكبر العالم النسابة ، وأحمد الاعرج ، وأبو عبدالله جعفر ، أما أبو عبدالله جعفر ، أولدوا ، وأما أبو الحسن أحمد الاعرج ومحمد وعبد الله ، بنو جعفر أولدوا ، وأما أبو الحسن أحمد الاعرج ان يحيى النسابة فعقبه اليفام ، وأمد المذكور ، أولد، وأما أبو الحسن محمد الاعرب بن يحيى فرن ولده ابو محمد الحسن (٢) بن محمد هذا الحسن محمد الاعرف بان اخى طاهر راوى كتاب جده يحيى بن الحسن روى عنه شيخ الشرف النسابة ، ولا عقب له ، وأما أبو اسحاق ابراهيم بن يحيى روى عنه شيخ الشرف النسابة ، ولا عقب له ، وأما أبو اسحاق ابراهيم بن يحيى

(۱) كذا فى النسخ التى بأيدينا ولم يتقدم لعبدالله النقيب ببلخ ذكر ولعل الصحيح (عيد الله) بدل (عبد الله) فليراجع مص (۲) أبو محمد الحسن النسابة المعروف بابن أخى طاهر ؛ كان أحد العلماء

با لنسب والا خبار والحديث ، وكانت وفاته سنة ثمان وخمسين وثلثمائة ، أرخه الحافظ بن حجر فى ( لسان الميزان ) . ( عن هامش الا صل )

النسابة فعقبه قليل أيضاً و منهم اسحاق بن محمد بن ابراهيم المذكور و له أولاد ذكور و إخوة و و أما أبو العباس عبد الله بن يحيى النسابة و و و اده بادية با لمدينة و جمهور عقبه يرجع الى مسلم بن موسى بن عبدالله المذكور و من و اده نجم الدين على نقيب المدينة إابن حسن نقيبها ابن سلطان نقيبها بن حسن بن عبد الملك بن ذويب بن عبدالله بن مسلم المذكور و له و اد و و منهم أبو جعفر ه ملم بن حبيب بن مسلم المذكور له عقب و منهم محمد بن هلال بن غياث بن محمد نقيب المدينة ابن حبيب بن مسلم بن حبيب بن مسلم بن حبيب بن مسلم المذكور له عقب و ومنهم عبد المنهم بن هانى ابن يحيى بن أبى طالب بن محمد بن هانى بن حبيب بن مسلم بن حبيب بن مسلم المذكور .

وأما على بن يحيى فرجع عقبه الىالحسن بن محمدالمعمر بن أحمد الزائر ابن على المذكور ، وهم جماعة كشيرة بالحائر ، أعةب الحسن هذا من رجلين أبى محمد ابراهيم ، وأبى الحسن على .

أما أبو محمد ابراهيم ۽ فعقبه قليل ۽ وأما أبو الحسن على ۽ وكان متوجها بالحائر فانقسم عقبه عدة بطون منهم بنوعكة وهو يحيى بن على بن على المذكور ومنهم بنو علوان بن فضائل بن الحسن بن الحسن أبنى منصور الحدن (١) نقيب الحائر ابن على المذكور ۽ ومنهم بنو فوارس ۽ وهو ابن على ۽ المذكور منهم معد ابن على بن معد بن على الرغاوى بن ناصر بن فوارس المذكور ۽ وهو جد (جامع شدا الكتاب) لائم جده على بن مهنا بن عنبة الائصغر ۽ ومنهم بنو ثابت ۽ وهو ابن على بن فوارس بن فوارس المذكور ۽ ومنهم بنو ثابت ۽ وهو ابن على بن فوارس بن ناصر بن فوارس المذكور ۽ ومنهم بنو ثابت ۽ وهو ابن الحسين بن محمد بن على بن ناصر بن فوارس المذكور ۽ ومنهم بنو الائور جوهو على بن سالم بن بركات بن أبى الا عز محمد بن أبى منصور الحسن نقيب الحائر على بن سالم بن بركات بن أبى الا عز محمد بن أبى منصور الحسن نقيب الحائر المذكور ، ومنهم الشيخ العالم الشاعر النسابة الائديب فحر الدين على بن محمد المذكور ، ومنهم الشيخ العالم الشاعر النسابة الائديب فحر الدين على بن محمد

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ التي بأيدينا والظاهر زيادة (الحسن) لائنه جاء مكرراً .

ابن احمد بن علي الا عرج المذكور ، وابناه السيد الجليل العالم الزاهد مجد الدين ابوالفوارس محمد ، والسيد النسابة الفاضل جمال الدين احمد بن السيد فخر الدين على .

اما السيد جمال الدين احمد بن فحو الدين على فو لد ابا الطيب محمداً سافر الى بلاد الروم وانقطع خبره ؛ واما السيد مجد الدين ابوالفوارس محمد ابن السيد فحر الدين على فأعقب وانجب ، كان له سبعة بنين اكبرهم من ام ولد ، وكذا أصغرهم . ولاحدهما بنات ، والثانى سافر وانقطع خبره ، والحنسة الأخر أمهم بنت الشيخ سديد الدين يوسف بن على بن المطهر ، وهم النقيب جلال الدين على ومولانا السيد العلامة عميدالدين عبد المطلب قدوة السادات بالعراق ؛ والفاصل العلامة ضياء الدين عبد الته ؛ والفاصل العلامة ضياء الدين عبد الله ، والفاصل العلامة نظام الدين عبد الحميد ، والسيد غياث الدين عبد الكريم .

أما النقيب جلال الدين على فأعقب من ابنه سليمان أبى الربيع - نظام الدين وحده ، وأعقب نظام الدين بن سليمان ، من ثلاثة رجال وهم النقيب بجد الدين أبو طالب على و وجلال الدين عبد الله ، وشمس الدين محمد ، وأما السيد العلامة عميد الدين عبد المطلب فأعقب من ابنه السيد جمال الدين (١) محمد وحده وهو المولى السيد العالم الجليل العالى الهمة الرفيع المقدار قضى الله له با الشهادة فأخذ بالمشهد الغروى و خنق ظلماً أخذ الله له بحقه ، وأعقب السيد جمال الدين فأخذ بالمشهد الغروى و خنق ظلماً أخذ الله له بحمد ، من ابنه السيد الجليل العالم سعد الدين أبى الفضل محمد ، له ولدان ذكر ان وللسيد جمال الدين محمد أو لاد غيره كثرهم الله تعالى ، وأما السيد الفاضل ضياء والسيد عبدالله فأعقب من ثلاثة رجال ، وهم الشيخ الفاضل العلامة المحقق فخر الدين عبداله ها و شرف الدين يحيى ، ورضى الدين أبو سعيد الحسن ، كان للشيخ عبد الوهاب ، وشرف الدين يحيى ، ورضى الدين أبو سعيد الحسن ، كان للشيخ عبد الوهاب ، وشرف الدين يحيى ، ورضى الدين أبو سعيد الحسن ، كان للشيخ

<sup>(</sup>١) ذكره السيدضامن بن شدقما لأعرجى فى ( تحفة الأزهار ) مخطوط والا مينى فى ( شهداء الفضيلة ) ص ٧١ طبع النجف .

غر الدين عبد الوهاب ابنان و درج احدهما وهو غياث الدين خليفة و والآخر السيد العالم الفاضل المحقق جلال الدين ابو القاسم على يلقب بياغى (١) قتل فى واقعة بغداد القريبة و واما السيد الفاضل نظام الدين عبدالحميد فأعقب من رجل واحد وهو ابنه عبد الرحمان و رولد السيد عبدالرحمان بن عبد الحميد ثلاثة بنين اكبرهم السيدالعالم الزاهد الورع نظام الدين عبدالحميد له عقب و والسيد بحدالدين محمد و وضياء الدين عبد الله و واما السيد غياث الدين عبد الكريم فأعقب من رجلين رضى الدين حسين فله غياث رجلين رضى الدين حسين و شمس الدين محمد ، أما رضى الدين حسين فله غياث الدين عبد الكريم و واما شمس الدين محمد ، أما رضى الدين حسين فله غياث عقد المنقطع وفيه نظر .

واما طاهر بن يحيى النسابة وفى ولده البيت والإمارة بالمدينة ، ويكنى أبو القاسم ، وهو القاسم المحدث له عقب كثير ، وكان من جلالة القدر بحيث ان بنى إخوته يعرف كل منهم بابن اخى طاهر ، واعقب من ستة رجال ، وهم ابو على عبيد الله ، وفى ولده الإمارة ، وابو محمد الحسن ، والحسين ، وابو جعفر محمد وابو يوسف يعقوب ، ويحيى يدعى مباركا .

أما يحيى مبارك بن طاهر فعقبه قليل وكذا أخوه يعقوب بن طاهر و واما أبو جعفر محمد بن طاهر فله عقب منهم محمد بن بسام بن محمد بن عياش بن أبى جعفر محمدالمذكور واخوته مسلم وهضام . وسلطان ، وطاهر ، بنو بسام لهم أعقاب و واما الحسين بن طاهر فأعقب من تسعة رجال منهم عبد الله الملقب بعرفة ، و يقال لو لده العرفات منهم با لمدينة الشريفة جماعة ، و منهم با لحلة بنو جلال بن محيا بن عبد الله بن محمد بن حسين بن ابراهيم بن على بن محمد بن عبدالله عرفة المذكور . واما الحسن بن طاهر فن ولده بنوشقائق . وهو محمد عبدالله عرفة المذكور . واما الحسن بن طاهر فن ولده بنوشقائق . وهو محمد عبدالله عرفة المذكور . واما الحسن بن طاهر فن ولده بنوشقائق . وهو محمد عبدالله عرفة المذكور . واما الحسن بن طاهر فن ولده بنوشقائق . وهو محمد

<sup>(</sup>١) ذكره ابن شدقم فى (تحفة الائزهار) فقال : لديه علم وفضل بتحقيق وتدقيق قتل فى وقعة بغداد سنة ٧٥٦ .

ابن عبد الله بن سليمان بن الحسن بن طاهر بن الحسن بن طاهر . كانوا با لرملة قد يماً ، وطاهر بن الحسن المذكور هو ممدوح المتنبى بقصيدته البائية التي يقول فيها : إذا علوى لم يكن مثل طاهر فما ذاك إلا حجة للنواصب

وقد لنقرض طاهر بن الحسن بن طاهر ؛ وأما أبو على عبيدالله بن طاهر فأعقب من ثلاثة رجال ، وهم الأمير أبو أحمد القاسم ، وأبو جعفر مسلم واسمه محمد ، وأبو الحسن ابراهيم ، أما ابراهيم بن عبيد الله بن طاهر فمن ولده بالحلة حسن الحريف بن على بن محمد بن سعيد بن عبدالله بن على بن عبيدالله بن مسلم ابن ابراهيم المذكور وأولاده ، وأما أبو جعفر مسلم بن عبيد الله بن طاهر وكان أميراً شريفاً جم الفضائل والمحاسن ، قطن بمصر وروى كتاب الزهرى في النسب ، وكان قريباً من السلطان محتشماً و يعرفه المصريون بمسلم العلوى وكان المعز الفاطمي بمصر قد وجد في داره أو على منبره رقعة فيها :

إن كنت من آل أبرطالب فاخطب الى بعض بنى طاهر فان رآك القوم كفواً لهم فى باطن الأمر وفى الظاهر فأم من خالف خوزية يعض منها البطن بالآخر

وكانت أم جدهم محمد بن عبد الله بن ميمون على ما يقال خوزية فلمذا عرض الشاعر بها و فلما قرأ المعز الرقعة خطب الى • سلم بن عبيد الله بن طاهر احدى بناته لإبنه العزيز فلم يجبه ، واعتذر بأن كلا من بناته فى عقد واحد من أقر بائه و فبسه المعز واستقصى أمواله ولم ير بعد ذلك و فيقال إنه أهلكه فى الحبس و ويقال إنه هرب وهلك فى بعض بوادى الحجاز . وذهب ابن ابنه الحسن ابن طاهر الى المدينة و تأمر بها واختص ابن عمه أبا على بن طاهر وألتى اليه مقاليد أمره . فلما توفى قام أبو على مقامه . ثم بعد وفاة أبى على قام مقامه إبناه هانى ومهنا فامتعض الحسن بن طاهر بن مسلم من ذلك وفارق الحجاز ولحق بالسلطان محمود بن سبكتكين بعر فنى و واتفق أن قدم الباهرى

العلوى رسولا من مصر فاتهم بفساد الإعتقاد لما تحمله من رسالة الإشماعيلى وادعى عليه الحسن بن طاهر بن مسلم الدعوى فى النسب فحلى بينه وبينه فقتله بحضور السلطان ثم طلب تركته فلم يعط منها شيئاً .

واما الامير أبو احمد القاسم بن عبيد الله بن طاهر وفيه البيت . فأعقب من خمسة رجال وهم عبد الله ، وموسى ؛ وأبو محمد الحسن . وأبو الفضل جعفر وأبو هاشم داود بن القاسم بن عبيد الله فأعقب من أربعة رجال ، وهم الامير أبو عمارة المهنا واسمه حمزة ، والحسن الزاهد ، وأبو محمد هانى واسمه سليمان ، والحسين .

أما الحسين بن أبى هاشم فن ولده الحسين مخيط بن أحمد بن الحسين المذكور وهو الأمير العابد الورع ولى المدينة سبعة أشهر وكان مقيماً بمصر ، ولقب بمخيط لأنه كأن يبرى المكلوب ، وكان كلما أتى بمكلوب يقول ؛ إيتونى بمخيط وهى الإبرة فلقب بذلك ، وهو جد المخابطة ما لمدينة ، ولهم ما لكوفة والغرى بقية انتقلوا من المدينة ، وأما أبو محمد هانى بن أبى هاشم فقل ، وأما الحسن الراهد بن أبى هاشم فن ولده بنو خزعل بن عليان بن عيسى بن داود بن الحسن المذكور ، وأما الأمير أبو عمارة المهنا بن أبى هاشم فأعقب من ثلاثة رجال عبد الوهاب ، وسبيع ، وشهاب الدين الحسين أمير المدينة ، كذا قال الشيخ تاج الدين . وقد وجدت له ذويباً واسمه على بن مهنا معقب من ولده كاسب بن عيباج بن حصن بن ضنيب بن هز بر بن كامل بن ذويب المذكور ،

وأما عبد الوهاب بن المهنا فمن ولده قضاه المدينة منهم شمس الدين سنان قاضى المدينة (١) ابن عبد الوهاب قاضيها ابن نميلة قاضيها ابن محمد بن ابراهيم (١) من ولده السيد مهنا بن سنان بن عبدالوهاب قاضى المدينة المشرفة

(١) من ولده السيد مهنا بن سنان بن عبدالوهاب فاظي المدينة المشرفة الذي سأل العلامة الحلي مسائل وطلب منه الاجازة فأجابه وأجازه .

(عن هامش الأصل)

ان عبد الوهاب المذكور ، وأما سبيع بن المهنا فمن ولده سعيد بن الفرج بن عمارة بن مهنا بن سبيع المذكور ؛ له عقب ؛ ومنهم الشيخ العالم النسابة قريش بن السبيع بن مهنا بن سبيع المذكور ، كان مقيما ببغداد ولا عقب له ، ومنهم رميح ابن حسن بن راجح بن مهنا بن سبيع المذكور له عقب بالحلة يقال لهم آل رميح. وأما شهاب الدين الحسين أمير المدينة ابن المهنا فأعقب من رجلين مالك ومهنا أميرى المدينة ، أمامالك بن الحسين سالمهنا فعقبه من عبدالو احد بن مالك له عقب يقال لهم الوحاحدة ، وقد انقسموا على ساقين الحمزات ولدحمزة سزعلى بن عبد الواحد المذكور ؛ والمناصير (١) ولد منصور بن محمد بن عبد الله بن عبد الواحدالمذكور، فمن الحمزات مهند (٢) بن صليصلة بن فضل بن حمزة المذكور، كان دليلا خبيراً حريتاً في طريق الحجاز ، ومن المناصير السيد الجليل النقيب شهاب الدين أحمد يلقب خليتاً بن مسهر بن أى مسمود بن مالك بن مرشد بن خراسان ابن منصور المذكور ، كان جليل القدر عالى الهمة يتولى أوقاف المدينة المشرفة با لعراق ثم تولى نقابة المشهد الحائري وعزل عنه ، ثم شارك في نقابة المشهد الغروى وتسلط ثم عظم جاهه ، وأخوه حسام الدين مهنا الملقب صوبة ، وعماهما مممر وعمرة ، ومن ولد عبد الله بن عبد الواحد ، داود وسليمان يلقب العمرى لها عقب .

وأما المهنا بن الحسين بن المهنا، وهو الأعرج أمير المدينة، يقال لو لده المهانية فأعقب من ثلاثة رجال الحسين أمير المدينة والأمير عبد الله ، والأمير أبو فليتة

<sup>(</sup>۱) اليهم ينسب السادات المعظمون سادات بياشيا من قرى عذار الحلة السيفية كما ذكر فى منتخبه الآغا محمد ابن الآغا رحيم رحمه الله المجاور با لغرى وهو عند العالم التقى النقى الشيخ عباس البلاغى الغروى . (عن هامش المخطوطة) (۲) فى بعض النسخ المخطوطة الصحيحة (فهيد) با لفاء بعدها الهاء ثم الياء التحتانية ثم الدال المهملة .

قاسم أماالامير قاسم بن المهنا الأعرج فأعقب من رجلين الأمير هاشم يقال لولده الحواشمية ، والأمير جماز (١) يقال لولده الجمامزة ، فمن الهواشمة الامير شيحة ابن هاشم أعقب من سبعة رجال ، وهم الأمير أبو سند جماز أمير المدينة والأمير عيسى الملقب بالحرون لبأسه وشدته ، والامير منيف أمير المدينة وأبو ردينة سالم ، ونرجس ، ومحمد ، وهاشم ، ولجميعهم أعقاب ، أعقب الامير أبو سند جماز بن شيحة من عشرة رجال منهم الأمير أبو عام (٢) منصور والقاسم . والأمير مقبل ، فمن بنى الامير منصور بن جماز ، كبش ، وكبيش وفضيل ، وعطية (٣) وغيرهم ، وفى أولاده الإمرة بالمدينة الى الآن كثرهم الله تعالى ، ومن بنى الامير مقبل بن جماز ، السيد الجليل محمد بن مقبل ، سكن العراق واستوطن الحلة وله عقب ، ومن الجمامزة عمير أمير المدينة ابن أمير المدينة أبى فليتة قاسم بن جماز المذكور ، وجماز وهاشم ابنا مهنا بن جماز ، لهما أعقاب .

وما الأثمير عبدالله بن مهنا الأعرج فن ولده ملاعب بن عبدالله المذكور يقال لولده الملاعبة ، وأما الاثمير الحسين بن مهنا الاعرج فن ولده سعيد بن داود بن المهنا بن الحسين المذكور ، وحسين بن مرة بن عيسى بن الحسين المذكور وأما أبو الفضل جعفر بن القاسم بن عبيد الله بن طاهر فمن ولده عبدالله السيف ابن محمد بن جعفر المذكور ، يقال لولده بنو السيف أعقب من رجلين ، أحمد والاشرف لهما أعقاب، ولاأعرف أعقاب البافين ، وهم أبو محمد الحسن ، وموسى وعبد الله بنو القاسم بن عبيد الله بن طاهر .

<sup>(</sup>١) كانت وفاة الاعمير جماز سنة أربع وسبعائة . (عن هامش الاصل)

<sup>(</sup>٢) كانت وفَّاة الاَّمير أبي عامر منصور سنة ٧٢٦ .

<sup>(</sup>٣) كانت وفاة الا ميرعطية بن منصور سنة ثلاث و ثمانين وسبعائة ، (عن هامش الا صل )

## المقصد السادس

فى ذكر عقب على الا صغر ابن زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب «ع» ويكنى أبا الحسين فأعقب من ابنه الحسن الا فطس، أمه أم ولد سندية ، مات أبوه موسى وهو حمل ، وتكلم فيه النسابون فمن تكلم فيه أبو جعفر محمد بن معية النسابة صاحب المبسوط وله فى ذلك قطعة شعر وهى :

أفطسيون أنتم أسكتوا لا تكلموا

قال الشيخ أبو الحسن العمرى: علقت فيهم عن ابن طباطبا الشيخ النسابة قولا يقارب الطعن ولا يعتد بمثله . وقال الشيخ أبو نصر البخارى : كان بين الأفطس وبين الصادق «ع» كلام فتوجه الطعن عليه لذلك لا لشيء في نسبه وقال أبو الحسن العمرى : عمل الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد \_ يعني شيخ الشرف العبيدلي \_ كتاباً رأيته بخطه وسمه به (الإنتصار لبني فاطمة الأبرار) ذكر الا فطس وولده بصحة النسب وذم الطاعن عليهم . قال الشيخ أبو الحسن العمرى : وهم في الجرائد والمشجر الله ما دفعهم دافع . قال : وسألت شيخي أبا الحسن بن كتيلة النسابة عن الا فطس قال : أعز بني الا فطس إلى الا فطس فانه يكفيك ويكفيهم . هذا لفظه لم يزد عليه ، قال ! وسألت والدى أباالغنائم الصوفى النسابة عنهم فذكر كلاماً برأهم فيه من الطعن .

وقال أبو نصر البخارى: خرج الاعظم مع محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية و بيده راية بيضاء وأبلى ولم يخرج معه أشجع منه ولاأصبر ، وكان يقال له رمح آل أبى طالب لطوله وطوله (١) . وقال أبو الحسن العمرى : كان صاحب راية محمد بن عبدالله الصفراء ولماقتل النفس الزكية محمد بن عبدالله اختنى

<sup>(</sup>١) الأول بضم الطاء المهملة والثانى بفتحها .

الحسن الا وطس بن على فلما دخل جعفر الصادق دع ، العراق ولتي أبا جعفر المنصور قال له : يا أمير المؤمنين تربد أن تسدى الى رسول الله بدآ؟ قال : نعم يا أبا عبد الله . قال : تمفو عن ابنه الحسن بن على بن على . فعفا غنه وفى كـتـاب أبى الغنائم الحسني قال: حدثني أبو القاسم بن جداع، قال حدثنا عبدالله بن الفضل الطائى ، قال حدثنا ابن سباط عمن حدثه عن حميد قال حدثتني سالمة مولاة أبي عبيد الله الصادق «ع ، قالت اشتكي أبو عبد الله فخاف على نفسه فاستدعى ابنه موسى وقال: ياموسى أعط الأ فطس سبعين ديناراً وفلاناً وفلانا . فدنوت منه فقلت: تعطى الا فطس وقد قعد لك بشفرة يربد قتلك ؟ فقال: ياسالمة تريدين أن أكون بمن قال الله تعالى : (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) .

وحكى أبو نصر البخارى هذه الحكاية بتغيير يسير ، قال ! سمعت جماعة يقولون إن الصادقكان يوصى لجماعة من عشيرته عند موته فأوصى للا فطس الحسن بن على بن على بثمانين دينارآ فقالت له عجوز فىالبيت: أتأمر له بذلك وقد قعد لك بخنجر في البيت يرمد أن يقتلك ؟ فقال ! أثرمدس أن أكون بمن قال الله تعالى ( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) لا صلن رحمه وإن قطع اكتبوا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

فأعقب الحسن وأنجب وأكثر وعقبه من خمسة رجال ، على الحريري (١) وعمر ، والحسين ؛ والحسن المكفوف، وعبدالله الشهيد قتيل البرامكة . أما على الحريرى بن الأفطس وأمه أمولد اسمها عبادة وكانشاعراً فصيحاً ، وهو الذي تزوج بنت عمر المثمانية وكانت من قبل تحت المهدى محمد بن المنصور العباسي

<sup>(</sup>١) الحريرى بالحاء والراء المهملتين شمالياء التحتانية بعدها الراء المهملة ثم ياء النسبة ، هكذا في نسخة ابن مساعد وفي بعض المخطوط ات ( الخرزي ) بالخاء المعجمة ثم الراء المهملة بعدها الزاء المعجمة ثم ياء النسبة . م ص

فأنكر موسى الهادى ذلك عليه وأمره بطلاقها فأبى وقال: ليس المهدى رسول الله حتى تحوم نساؤه بعده ولا هو أشرف منى . فأمر موسى الهادى به فضرب حتى غشى عليه ، قال الشيخ أبو نصر البخارى : وذكر ابن حريز أن هذه الحكاية كانت لعلى بن الحسين ، وهو غلط إنما هو على بن الحسن بن على بن على بن الحسين ، وهذا الحريرى قتله الرشيد هارون .

وأعقب على الحريرى ينتهى عقبه الى على بن محمدالحريرى بن على بن على الحريرى المذكور ، أعقب من ثلاثة رجال : وهم أبو محمد الحسن النقيب الرئيس بآبه ، وابو العباس احمد ، وابو جعفر محمد ، فأعقب أبو محمد الحسن الرئيس من ثلاثة رجال أنو الحسن على بآنه ، والحسين مانكديم ؛ وأنو جعفر محمد ، فمن بني أبى جعفر محمد بن الحسن الرئيس ، محمد بن أحمد بن أبي طاهر زيد بن أحمد بن محمد المذكور . ومن بني الحسين ما نكديم بن الحسن الرئيس ما نكديم بن الحسن ابن الحسين ما نكديم المذكور له عقب با لغرى يقال لهم بنو ما نكديم ، ومن بني أبي الحسن على بن الحسن الرئيس الحسن التج (١) بن أبي الحسن على المذكور ومن ولده زيد بن الداعى بن زيد بن على بن الحسين بن الحسن التج المذكور أعقب وأنجب ، فمن ولده السيد الزاهد رضي الدين محمد بن فخر الدين محمد بن رضى الدين محمد بن زيد المذكور ؛ وأخوه وحفيه السيد الرضي كمال الدين الحسن بن فخر الدين بن رضى الدين الزاهد المذكور ، أعقب عشرة ذكور منهم مجد الدين حسين بن كمال الدين المذكور ؛ وأبنه تاج الدين الحسن أقضى القضاة با لبلاد الفراتية ، مات سنة سبع وأربعين وسبعائة . -

ومن بنى زيد الداعى ۽ السيد الجليل الشهيد تاج الدين أبو الفضل محمد بن محدالدين الحسين بن على بن زيدالمذكور . كان أول أمره وعاظاً واعتقده السلطان

<sup>(</sup>١) التج با لتاء المثناة من فوق والجيم المشددة وكذا ضبطه العمرى في (المجـــدى).

اولجايتو محمد وولاه نقامة نقياء الممالك بأسرهما العراق والرى وخراسان وفارس وساس ممالكه، وعانده الوزير شهاب الدين الطبيب، وأصل ذلك أن مشهد ذى الكفل الني ، ع ، بقرية بير ملاحاً على شط التــاجية بين الحلة والكــوفة واليهود يزورونه ويترددون اليه ومحملون النذور اليه ، فمنع السيد تاج الدين اليهود من قربه ونصب فى صحنه منبراً وأقام فيه جمعة وجماعة ، فحقد ذلك الرشيد الطبيب مع ماكان في خاطره منه بجاهه العظم واختصاصه بالسلطان. وكان السيد شمس الدين حسين ابن السيد تا ج الدين هو المتولى لنقامة العراق، وكان فيه ظلم و تغلب فأحقد سادات العراق بأفعاله ، فتوصل الرشيدالطبيب واستهال جماعة من السادات وأوقعوا في خاطر السلطان من السيد تاج الدين وأولاده حكامات ردمة فلماكثر ذلك على السلطان استشار الرشيد الطبيب في أمره وكان مه حفياً فأشار عليه أن يدفعه الى العلويين وأوهمهأنه اذا سلمه اليهم لم يبق لهم طريق فىالشكامة والتشنيع ، وليس على السيد تاج الدين من ذلك كثير ضرر ، فطلب الرشيدالطاهر جلال الدين ابن الفقيه وكان سفاكاً جرياً على الدماء ، وقرر معه أن يقتل السيد تاج الدين وولديه ويكون له حكم العراق نقابة وقضاء وصدارة و فامتنع السيد جلال الدين من ذلك وقال : إنى لاأقتل علوياً قط . ثم توجه من ليلته الى الحلة فطلب الرشيد السيد ابن أبى الفائز الموسوى الحائرى وأطمعه فى نقابة العراق على أن يقتل السيدتاج الدين وولديه فامتنع منذلك وهرب الىالحائر من ليلته .

وعلق السيد جلال الدين ابراهيم بن المختار في حبالة الرشيد وكان يختصه بعد وفاة أبيه النقيب عميد الدين ويقربه ويحسن اليه ويعظمه ، حتى كان يقول: أي شغل يربد الرشيد أن يقضيه با لسيد جلال الدين . فأطمعه الرشيد في نقابة العراق وسلم اليه السيد تاج الدين وولديه شمس الدين حسين وشرف الدين على فأخرجهم الى شاطىء دجلة وأمر أعوانه بهم فقتلوهم وقدم قتل ابني السيد تاج الدين قبله عتواً وتمرداً موافقة لامر الرشيد (وإن لم يكن رشيداً) وكان ذلك

فى ذى القعدة سنة إحدى عشرة وسبعائة ، وأظهر أعوام بغداد والحنابلة التشنى با لسيد تاج الدين وقطعوه قطماً وأكاوا لجمه و نتفوا شهره و بيعت الطاقة من شعر لحيته بدينار ، فغضب السلطان لدلك غضباً شديداً وأسف من قتل السيد تاج الدين وابنيه وأوهمه الرشيد أن جميع السادات با لعراق اتفقوا على قتله فأمر السلطان بقاضى الحنابلة أن يصلب ثم عفا عنه بشفاعة جماعة من أرباب الدولة ، فأمرأن يركب على حمار أعمى مقلو با و يطاف به فى أسواق بغداد وشوار عها و تقدم بأن لا يكون من الحنابلة قاض .

وكان للسيد تاج الدين ابنان احدهما السيد شمس الدين حسين النقيب الطاهر والآخر شرف الدين على ، قتل شمس الدين حسين دارجاً ، وقتل شرف الدين على عن ابن واحد اسمه محمد ، ويلقب رضى الدين . كان وقت قتل أبيه وجده وعمه طفلا فأخنى الى أن شب وكبر وقلد نقابة المشهد الشريف الغروى نيابة عن السيد قطب الدين أبى زرعة الشير ازى الرسى ، ثم فوضت اليه استقلالا وبقيت فى يده الى أن مات ، وتقدم على نظر ائه وطالت ولايته ، وتوفى عن أربعة بنين ، وهم السيد شمس الدين حسين ، والسيد تاج الدين محمد ، والسيد مجد الدين قاض ، والسيد سليمان درج ، وأعقب الثلاثة الأول .

ومن بنى أبى الحسن على بن الحسن الرئيس، أبو طاهر مجمد بن على المذكور من ولده السيد الجليل ـ وزير الامير الشيخ حسن بن الامير حسين اقبوقا ببغداد \_ وهو تاج الدين أبو الحسن على بن شرف الدين حسين بن على بن الحسين بن تاج الدين على بن الرضى بن أبى الفضل على بن أبى القاسم بن مالك بن أبى طاهر محمد المذكور ، وأعقب أبو العباس أحمد بن على بن محمد بن على الحريرى ، من أبى القاسم زيد الملقب حركينى ، من واده على الفقيه المعروف بداعى جرجان بن الحسن بن الحسن بن عصن بن زيد بن الحسن بن زيد المذكور .

وأما عمر بن الحسن الأفطس وشهد فخأ فأعقب من على وحده ، فأعقب

على بن عمر بن من خمسة رجال ، وهم ابراهيم وعمر بآذربيجان . وأبو الحسن محمد وأبو عبد الله الحسين بقم ، وأحمد ، أما ابراهيم بن على بن عمر بن الأفطس ويكنى أبا طاهر فمن ولده الحسين بن على بن الحسن بن على بن ابراهيم ، والحسين بن محمد بن الحسن بن على بن عمر بن الأفطس فمن ولده حمزة بن محمد بن المخلفة بن يحيى بن على بن عمر المذكور ، وأما أبو الحسن محمد بن على بن عمر بن الأفطس فمن ولده الشريف القاضى أمين الدولة أبو جعفر محمد بن محمد بن هبة الله بن على بن الحسين بن أبى جعفر محمد بن على ابن أبى الحسن أبى الحسن أبى الحسن أبى الحسن أبى الحسن المعمد بن على الحسن أبى الحسن على بن عمر بن الأفطس فمن ولده بنو العمرى ، وأما أبو عبد الله الحسين القمى المذكور ، منهم بنو شنبر وهو الحسن بن الحمد بن على بن الحمد بن على برطلة ، وهو على بن الحمد بن على برطلة المذكور ، ولهم بقية با لحلة وسوراه ، وأما أحمد بن على بن عمر الأفطس فمن واده على بن جعفر بن محمد بن أحمد المذكور . ولهم بقية با لحلة وسوراه ، وأما أحمد بن على بن عمر الأفطس فمن واده على بن جعفر بن محمد بن أحمد المذكور . ولهم بقية با لحلة وسوراه ، وأما أحمد بن على بن عمر الأفطس فمن واده على بن جعفر بن محمد بن أحمد المذكور .

وأما الحسين بن الأفطس وأمه \_ على ما قال أبو الحسن العمرى \_ عمرية هي بنت خالد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقال أبو نصر البخارى : أمه أم ولد وكان قد ظهر بمكة أيام أبي السرايا من قبل محمد الديباج ابن جعفر الصادق وع ، ثم دعا لمحمد بن ابر اهيم طباطبا وأخذ مال الكعبة وقال الشيخ أبو نصر البخارى : وبعض الناس يقول إن الأفطس هو الحسين بن الحسن ابن على لا الحسن بن على . قال : وفيه يطعنون لفيح سيرته وسوء صنعته بحرم الله تعالى و ولم يكن حميد الديرة في وقته . فأعقب من رجلين الحسين ، ومحمد الله تعالى ، ولم يكن حميد الله يرة في وقته . فأعقب من رجلين الحسين ، ومحمد أبن محمد بن الحسين بن الأفطس ، السكر أن وهو محمد بن عبدالله بن القاسم أبن محمد المذكور ، كذا قال الشيخ ناج الدين في (سبك الذهب) وقال الشيخ المحمري ؛ السكر أن هو محمد بن عبد الله بن الحسن الأفطس وإن الحسين المحمري ؛ السكر ان هو محمد بن عبد الله بن الحسن الأفطس وإن الحسين أعقب من الحسن وعبدالله . وهو الظاهر ، وعليه يدل كلام شيخ الشرف وابن

طباطبا ، وإنما سمى السكر ان الكثرة تهجده وله عقب كثير يقال لهم بنو السكر ان فنهم أبو القاسم أحمد بن الحسين بن على بن محمد السكر ان المذكور ، كأن أديباً شاعراً قال الشيخ أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن ابراهيم الفقيه البصرى له:

الموت أن قطعت والموت إن وصلت كيف البقاء لصب بين هاذين ؟ فقطعها قطع أوصالى تواصله ووصلها قطع قلبى خيفة البين وله أيضاً :

قدك عنى سئمت ذل الضراعة أنا مالى وضيفة وبضاعة إنما العز قدرة تملأ الأر ض وإلا فعفة وقناعة قلت: وفى معنى هذا البيت قول آخر هو:

وإن لم تملك الدنيا جميعاً كا تختار فاتركها جميعاً ومنهم الحسين بن يوسف بن مظفر بن الحسين بن جعفر بن محمد السكران المذكور أولد بهراة ، ومن ولد الحسن بن الحسين بن الأفطس ، على الدينور الحسن المذكور ، وكان أبو جعفر محمد الجواد «ع ، قد أمره أن يحل بالدينور ففعل ، وكان ذا علموفضل ، وجد له بعد موته ما بلغت قيمته خمسين ألف دينار وعمر خمساً وثمانين سنة . وأعقب وأنجب ، فمن ولده أبو هاشم المجتبى بن حمزة ابن زيد بن مهدى بن حمزة بن محمد بن عبد الله بن على الدينورى المذكور ، كان نسابة بالرى وأخوه أبو شجاع مهدى بن حمزة بن زيد له عقب .

ومنهم الشريف النسابة أبوحرب محمد بن المحسن بن الحسن بن على حدوثة ابن محمد الأصغر بن حمزة ملحن التفليسي ابن على الدينوري المذكور ، يلقب شيخ الشرف ، كان ببغداد وسافر الى بلاد المجم وجمع جرائد لمدة بلاد ، ومات بعرنة سنة نيف و ثمانين و أربعائة ، و لعلى الدينوري إخوة ، منهم ابراهيم و محمد ابنا الحسن بن الحسين بن الأفطس أعقبا .

وأما الحسن المكفوف بن الأفطس وكان ضريراً ولذا سمى المكفوف وأمه عميرية خطابية ، غلب على مكة أيام أبى السرايا ، وأخرجه ورقاء بن زيد من مكة الى الكوفة ، فأعقب من أربعة رجال ، وهم على قتل باليمن ، وحمزة الملقب سمان (١) والقاسم الملقب شعر أبط . وعبد الله المفقود بالمدينة .

أما على قتيل اليمن ابن الحسن المكفوف فأعقب من ابنه الحسين تزنح له عقب ، منهم أحمد البروجردى ، وأبو الحسين موسى ، وأبو الحسن على بنو الحسين المذكور لهم عقب ، ومنهم عبد الله الا كبر بن الحسين تزنح له عقب ومنهم أبو العباس أحمد المخلع بن الحسين تزنح له عقب ، ومنهم على بن الحسين تزنح له عقب ، ومنهم على بن الحسين تزنح له عقب ، ومنهم على بن الحسين تزنح له عقب ، ومنهم ذيدالكلسوح بن محمد بن على المذكور كان مغفلا حلواً .

وأما حمزة سمان بن الحسن المكفوف ، ويقال لعقبه بنو سمان فمن ولده المعروف با الكلدولى بن حمزة ، قيل هو الذى يلقب سماناً بن محمد بن حمزة بن المحسن المكفوف له عقب با لامهواز .

وأما الماسم الملقب شعر أبط بن الحسن المكفوف فن ولده بنو ربرخ(٢) وهو الحسين بن على بن الحسين بن محمد بن الحسن بن عقر انة بن محمد بن القاسم شعر أبط ، له بقية بسوراء وببارى والحلة والكوفة .

وأما غبدالله المفقود بنالحسن المكفوف وفيه البيت ولم يأت لبنى الافطس بيت مثلهم ؛ ويقال لهم بنوزبارة (٣) لائن عقبه يرجع الى أبى جمفر أحمد زبارة

<sup>(</sup>١) ضبطه ابن مساعد فى نسخته من الكتاب التى كتبها بخطه \_ بضم السين المهملة وتشديد الميم ثم الا الف والنون .

<sup>(</sup>٢) ربرخ ؛ با لراءين المهملتين بينها الباء الموحدة وفى آخرها خاء معجمة كذا فى نسخة ابن مساعد المخطوطة ، وفى بعض المخطوطات (زبرج) با لزاء المعجمة ثم الباء الموحدة بعدها الراء المهملة ثم الجيم .

<sup>(</sup>٣) زبارة بالباء الموحدة بعد الزاء المعجمة كذا في نسخة ابن مساعد \_

ان محمد الا كبر بن عبد الله المفقود المذكور ، والما لقب أبو جعفر أحمد زبارة لا نه كان بالمدينة اذا غضب قيل قد زبر الا سد ، وكان لا بى جعفر زبارة أربعة ذكور كل منهم رئيس متقدم ، والعقب منهم لا بى الحسين محمد الزاهد العالم ؛ إدعى الخلافة بنيسابور واجتمع الناس عليه أربعة أشهر وخطبوا على المنابر باسمه فى نواحى نيسابور ؛ وقيل أنه بايع له عشرة الآف رجل بنيسابور فلما قرب وقت خروجه علم بذلك أحوه أبو على فقيده ثم رفعه الى خليفة حمويه بن على صاحب جيش نصر بن أحمد الساماني فحمل مقيداً الى بحارا وحبس بها مقدار سنة أواكثر ثم أطلق عنه وكتب له ما ثنى درهم مشاهرة ، فرجع الى نيسابور و مات تسع وثلاثين وثلثمائة .

وأعقب من رجلين وهما أبو محمد يحيى نقيب النقباء بنيسا بور ، وكان يلقب شيخ العترة . وأبو منصور ظفر المعروف بالغازى أميها طاهرة بنت الائمير على ابن الائمير عبيدالله بن طاهر بن الحسين، وأعقب أبو منصور ظفر بن أبى الحسين محمد النقيب من أبى الحسين محمد الملقب بلا سبوش له ذيل طويل ، وأعقب أبو محمد (١) يحيى بن أبى الحسين محمد النقيب من أبى الحسين محمد وحده ، ومنه فى أربعة رجال ، وأبى الائجل الهالم أبو القاسم على ، وأبو على محمد وأمهم أجمع عائشة بنت الفضل أحمد ، والحسين جوهرك ، وأبو على محمد وأمهم أجمع عائشة بنت أبى الفضل البديع الهمدابي الشاعر ، ولكل منهم جلالة ورياسة . .

فن ولد على العالم بن أبى الحسين محمد ، زين الدين فخر الشرف أبو على أحمد الخداشاهي بن أبى الحسن على بن أحمد بن أبى سمل على بن على

ـ وفى بعض النسخ المخطـــوطة (زيارة) با لياء المثناة التحتانية والصحيح الاُول .

<sup>(</sup>١) كانت وفاة أبى محمد يحيى سنة ست وسبعين وثلثمائة ، أرخهـا السـمعانى فى (الاُنسـاب) .

العالم المذكور ، كان يسكن خداشاه من جوين وله عقب سادة أجلاء ، منهم السيدان الأميران الجليلان عز الدين طالب ، وعادالدين ناصر إبنا ركن الدين أبي طالب محمد بن محمد بن تاج الدين عربشاه بن محمد بن زيد الجويني بن المظفر ابن أبي على أحمد الخداشاهي المذكور ، ويعرف كل منها با لدلقندي كان لها جلالة وإمارة ، وتقدم عند السلطان خدابنده بن أرغون تقدماً عظيماً وترى الأمير طالب قتل الرشيد الوزير أخذاً لثار النقيب تاج الدين الآوى الأفطسي وفتح الاثمير ناصر قلمة إربل بعد حصار طويل وحكم بها ، ولهما عقب .

فن ولد الا مير طالب ، الا مير على لم يكن له غيره أعقب وكان حاكماً بقلعة إربل الى أن توفى ، ومن ولد الا مير ناصر ، الا مير يحيى السيد الزاهد العابد الجليل القدر تولى حكومة قلعة إربل بعد ابن عمه الامير على وله عقب كثرهم الله تعالى ، ومن ولد أبى الفضل أحمد بن أبى الحسين محمد عزيز بن يحيى بن أحمد المذكور ، ومن ولد الحسين جوهرك بن أبى الحسين محمد ، عبد الله ، ومحمد ابنا الحسين المذكور ، ومن ولد أبى على محمد بن أبى الحسين محمد ، على ، و الحسين ابنا محمد بن أبى جعفر بن محمد المذكور ، ومن ولد أبى على محمد بن أبى الحسين محمد ، على ، و الحسين ابنا محمد بن أبى جعفر بن محمد المذكور .

وأما عبد الله الشهيد ابن الأفطس وشهد فخاً متقلداً سيفين وأبلى بلاء حسناً وفيقال أن الحسين صاحب فخ أوصى اليه وقال : إن أصبت فالاً مر بعدى اليك . وأخذه الرشيد وحبسه عند جعفر بن يحيى فضاق صدره من الحبس فكتب الى الرشيد رقعة يشتمه فيها شتماً قبيحاً فلم يلتفت الرشيد الى ذلك وأمر بأن يوسع عليه ، وكان قد قال يوماً بحضور جعفر بن يحيى : ( اللهم اكفنيه على بدى ولى من أوليائى وأوليائك). فأمر جعفر ليلة النيروز بقتله وحز رأسه يدى ولى من أوليائى وأوليائك). فأمر جعفر ليلة النيروز بقتله وحز رأسه وأهداه الى الرشيد فى جملة هدا ما النيروز و فلما رفعت المكبة عنه استعظم الرشيد ذلك فقال جعفر ؛ ما علمت أبلغ فى سرورك من حمل رأس عدوك و عدو آبائك اليك . فلما أراد الرشيد قتل جعفر بن يحيى قال لمسرور الكبير : بما يستحل اليك . فلما أراد الرشيد قتل جعفر بن يحيى قال لمسرور الكبير : بما يستحل

أمير المؤمنين دمى ؟ قال : بقتل ابن عمه عبد الله بن الحسن بن على بن على بغير إذنه . قال العمرى : وقبره ببغداد بسوق الطعام عليه مشهد .

وكان عقبه بالمدائن جماعة كشيرة فأعقب من رجلينالعباس ومحمد الاعمير الجليل الشميد ، سقاه المعتصم السم فات ، أما العباس بن عبد الله الشهيد فعقبه قليل منهم الا بيض الشاعر وهو أبو عبدالله الحسين بن عبدالله ن العباس المذكور وقال الشيخ أبو الحسن العمرى: الا بيض هو عبدالله بن العباس، فأما أبو نصر البخارى فقال : إنه الحسين بن عبدالله بن العباس . وقال : مات بالرى سنة تسع عشرة وثلاثمائة وقبره ظـاهر يزار انقرض عقبه وبقي نسل محمد بن عبد الله هذا كلامه ، وقال الشبيخ أبو الحسن العمرى : عبد الله بن الحسين بن عبد الله . الا بيض بن العباس بن عبد الله ن الا فطس عكان شاعراً مجيداً ، وكان أبو القاسم \_ أظنه يعنى الحسين بن عبدالله \_ لمناً مقداماً ، وكان الاعبيض عبدالله بن العباس بليداً . قال : وجدت في المبسوط أن يحيى بن عمر حين ظهر أمره أن يصلي با لناس فلم يخرج حتى أعلمه المؤذنون ووفد عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن المباس على سيف الدولة أبى الحسن على ن حمدان فبلغه أن بعض الناس قال لسيف الدولة إنه رجل شريف فأعطه لشرفه وقديمه ونسبه . فقال وأنشدها سيف الدولة :

قد قال قوم أعطه لقديمه كذبوا ولكن أعطني لتقدمي حاشا لمجدى أن يكون ذريعة فيماع با لدينار أو بالدرهم فانا ابن فهمي لا ابن مجدى أحتذى بالشمر لا برفات تلك الاعظم وأما الائمير محمد بن عبد الله الشهيد فأعقب من أبى الحسن على يلقب طلحة. وجمهورعقبه ينتهى الى أبى الحسن على ن الحسين المديني بن زبد بن طلحة أعقب أبو الحسن هذا ، من ثلاثة رجال ، وهم أبو القاسم على ، وأبو عبد الله محمد الشيخ الرئيس بالمدائن ، وأبو محمد الحسن شيخ أهله ، فمن ولد أبي القاسم على بن أبى الحسن على بن الحسين المدينى ؛ بنو الفاخر ، وهم ولد أبى طالب محمد الفاخر بن أبى الواب الحسن بن أبى طاهر محمد بن أبى القاسم على المذكور ، ومنهم بنو الأعسر وهو بنو المحترق ، وهو الحسين بن أبى القاسم على المذكور ؛ ومنهم بنو الأعسر وهو محمد بن الأكمل بن محمد بن الزكى بن الحسين بن على بن على بن الحسين المحترق المذكور ، كان منهم ببغداد السيد صنى الدين على ، وأخوه رضى الدين محمد إبنا الحسن بن محمد بن الأعسر (١) المذكور .

ومن ولد أبى عبدالله محمد الشيخ الرئيس بن أبى الحسن على بن الحسين المدائن المور عمد الإسكندر بن محمد نقيب المدائن بن محمد الرئيس المذكور ، له عقب بالمدائن ، وأما أبو محمد الحسن بن أبى الحسن على بن الحسين المدائن وكان خليفة أبى عبد الله بن الداعى على النقابة وكان له أحد وعشرون ولداكل منهم اسمه على لا يفرق بينهم إلا با لكنى ، أعقب منهم ثمانية منهم أبو تراب على ، من ولده بنو أبى نصر ولد عز الشرف أبى نصر بن أبى تراب المذكور ومنهم بنو الصلايا ، وهم ولد أبى طالب يحيى الملقب بصلايا بن يحيى بن يحيى بن على عز الشرف أبى نصر المذكور ، ومنهم السيد العالم الجليل الجواد الفاضل على عز الشرف أبى نصر يحي بن أبى طالب يحيى صلايا المذكور له عقب .

ومن بنى أبى محمد الحسن بن أبى الحسن على بن الحسين المدائني ، بنو المدائني كانوا بالوقف وبقيتهم الآن با لحلة وسوراء ، وسافر منهم حافظ الدين أحمد بن جلال الدين عبد الله بن أبى محمد الحسن بن على بن الحسين المدائني الى الهند ففرق في البحر وله أولاد بمدينة تانا من بلاد الهند من أم ولد.

ومن بني أبي طالب المجل على القصير بن أبي محمد الحسن خليفة ابن

<sup>(</sup>۱) الاعسر با لعين والسين المهملتين ثم الراء المهملة ، كذا فى نسخة ابن مساعد وفى بعض المخطوطات با لزاء المعجمة بعد العين المهملة . م ص الداعى ، شرف الدين الاشرف النحوى ، انتقل من المدائن الى بغداد ثم منها

الى الغرى وأقام به وكان يحفظ القرآن ولديه فضل وهو الأشرف بن محمد بن جمله بن جمله بن جمله بن على بن على بن على بن أبى طالب على المجل المذكور و وابنه أبو المظفر محمد الشاعر النسابة وكان حسناً وقفت له على مشجرة ألفها لنقيب النقباء قطب الدين محمد الشير ازى الرسى المعروف بأبى زرعه فوجدت فيها أغلاطاً فاحشة وخطأ منكراً لا يغلط بمثله عالم .

وذلك مثل أنه نقل عن كتاب (المجدى) لا ببى الحسن على بن محمد العمرى: أن عيسى الا زرق الرومى العريضى أولد اثنى عشر ولدا ذكوراً لم يعقبوا. ثم جزم على أن النقيب عيسى الا زرق بن محمد بن العريضى منقرض لا عقب له . ولا شك أن الذى نقله عن (المجدى) صحيح ولكن العمرى ذكر هناك فى عقب هذا الكلام بعد أن ذكر الاثنى عشر الغير المعقبين وعد دهم وعد بعدهم الجماعة الذين أعقبوا من بنى عيسى النقيب و وليت شعرى كيف لم يطالع الكلام الى آخره ويسلم من الطعن فى قبيلة كثيرة من العلويين بمجرد الخطأ؟ والعجب أنه يزعم أنه قرأ (المجدى) على النقيب الطاهر رضى الدين على بن على ابن الطاوس الحسنى و وكيف يشذ عنه ماهو مسطور فى كتاب قرأه؟ بل كيف ابن الطاوس الحسنى و وكيف يشذ عنه ماهو مسطور فى كتاب قرأه؟ بل كيف يتجرأ مسلم على مثل هذا ويئنى قبيلة عظيمة من آل أبى طالب؟ .

ومثل أنه زعم أن السيد نظام الدن عبد الحميد بن السيد مجد الدين أبى الفوارس محمد بن الأعرج الحسيني العبيدلى مات دارجاً. وقد كان مماصراً له فأوقع المعتمد على كلامه فى غرور ولا شك فى أن السيد نظام الدين أعقب من ابنه شرف الدين عبد الرحمان ، رأيته رحمه الله وسافرت سنة ست وسبعين وسبعائة وهو حى ، وأولد ثلاثة ذكور السيدال اهد عبدالحميد له و بحدالدين عبد له أيضاً ولد ، وضياء الدين عبد الله موجود الآن ،

ومثل أنه ذكر ؛ إن ( في صبح ) اشارة الى الأنقطاع الكلى فاذا قالوا عقب فلان ( في صبح )كان ذلك اشارة الى أنهم لا يتصلون به . وهذا سهو قبيح قــد

صرح الشريف أبو عبدالله الحسين بن طباطبا وغيره من النسابين أن ( في صح ) عبارة عن احتمال الصحة ، فاذا قالو ا فلان ( في صح ) فهمناه يمكن أن يكون كذلك فان أقام البينة على ما يدعيه كان صحيحاً ، وكلام العمرى في كتابه ( المجدى ) صريح فيها ذكر ناه فانه يذكر ( في صح ) لإمكان الثبوت في مواضع كثيرة ولا يحتمل غير ذلك ، الى أمثال ذلك مما يطول بذكر ه الكتاب ، ويجب أن لا يلتفت اليه ، فأما التصحيف والتحريف و تغيير الاصطلاح والتغيير عنده بمهني لا يصح ووصول الخطوط على غير الصواب فلا يكاد يحصى كثرة ، وفي الجملة فاني و جدت كلامه كلام من لا يحسن في هذا الفن شيئاً على فضل كان فيه ؛ وإنما أردت بهذا التنبيه لمن عساه أن يطالع كتابه فلا يحسن فيه الظن و لا يلتفت الى ما اختص به وخالف فيه غيره فانه بمعرض الخطأ والسهو والله سبحانه هو العاصم .

## الفصل الثالث

فى ذكره عقب أبى القاسم محمد بن أمير المؤمنين على بن أبى طالب وع، وهو المشهور بابن الحنفية (١) وأمه خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبدالله ابن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدئل بن حنفية بن لجيم ، وهى من سبى أهل الردة وبها يعرف ابنها ونسب اليها، كذارواه شيخ الشرف أبو الحسن محمد بن أبى جعفر العبيدلى عن أبى نصر البخارى ، وحكى ابن الكلى عن خراش بن اسماعيل جعفر العبيدلى عن أبى نصر البخارى ، وحكى ابن الكلى عن خراش بن اسماعيل

(١) كان محمد ابن الحنفية أحد رجال الدهر فى العلم والزهد والعبادة والشجاعة ، وهو أفضل ولد على بن أبى طالب «ع» بعد الحسن والحسين عليهما السلام ، وكانت وفائه سنة إحدى و ثمانين من الهجرة وله ستون سنة وقيل سبع وستون سنة .

أن خولة سباها قوم من المرب في خلافة أبي بكر فاشتراها أسامة بن زيد بن حارثة وباعها من أمير المؤمنين على بن أبي طالب « ع » فلما عرف أمير المؤمنين صورة حالها أعتقها وتزوجها ومهرها . وقال ابن الكلبي : من قال إن خولة من سبى الىمامة فقد أبطل . وروى الشيخ أبو نصر البخارى عن ابن اليقظان انها خولة بنت قيس بن جعفر بن قيس بن مسلمة ؛ وأمها بنث عمرو بنأرقم الحنفي وقال أبو نصر البخارى ايضاً : روى عن أسماء بنت عميس أنها قالت رأيت الحنفية سوداء حسنة الشعر اشتراها أميرالمؤمنين على «ع» بذى المجاز ـ سوق م أسواق العرب ـ أو ان مقدمة من البمن فوهبها فاطمة الزهراء «ع» ، وباعتها فاطمة من مكمل الغفارى فولدت له عونة بنت مكمل وهي أخت محمد لا مه . هذا كلامه والأشهر هو الأول المروى عن شيخ الشرف •

فولد أبو القياسم محمد بن الحنفية أربعة وعشرين ولداً منهم أربعة عشر ذكراً قال الشيخ تاج الدين محمد بن معية : بنو محمد ابن الحنفية قليلون جداً ليس بالعراق ولابالحجاز منهم أحدو بقيتهم انكانت فبمصر وبلادالعجم ووبالكوفة منهم بيت واحد . هذا كلامه ، فا لعقب المتصل الآن من محمد من رجلين على وجعفر قتيل الحرة ، فأما ابنه أبو هاشم (١) عبد الله الا كبر إمام الكيسانية وعنه انتقلت البيعة الى بني العباس فمنقرض.

أماجعفر بن محمد ابن الحنفية وقتل بومالحرة حين أرسل يزيد بن معاومة مسرف (٢) بن عقبة المرتى لقتل أهل المدينة المشرفة ونهبهم وفي ولده العدد فعقبه من عبد الله وحده ، وجمهور عقبه ينتهى الى عبد الله رأس المذرى بن

<sup>(</sup>١) كان أبو هاشم هذا ثقة جليلا من علماء التابعين روى عنه الزهرى وأثنى عليه وعمرو بن دينار وغيرهما ، مات سنة ثمان أو تسع وتسعين .

<sup>(</sup>٢) هو مسلم بن عقبة المرى واشتهر بمسرف ؛ كما ذكره ابن حجر في (عن هامش الأصل) (الإصابة) في ترجمة مسلم بن عقبة المرى .

جعفر الثانى ابن عبدالله بن جعفر بن محمد ابن الحنفية ، فأعقب عبد الله رأس المذرى من تسعة رجال ، وقد روى عبدالله الحديث ، وأمه مخزومية ، فمن ولده على بن رأس المذرى ، ينتهى عقبه الى محمد العويد بن على المذكور ، من ولده الشريف النقيب الا خبارى أبو الحسن أحمد بن القاسم بن محمد العويد ، من ولده أبو محمد الحسن بن أبى الحسن أحمد المذكور وهو السيد الجليل النقيب المحمدى كان يخلف السيد المرتضى على النقابة ببغداد ، له عقب يعرفون ببنى النقيب المحمدى كان يخلف السيد المرتضى على النقابة و نسب ثم انقرضوا ، ومنهم جعفر الثالث ابن رأس المذرى أعقب من زيد ، وعلى ، وموسى ، وعبد الله ، بنى جعفر الثالث ، وقيل أعقب من ابراهيم ايضاً .

قال أبو نصر البخارى: المنتسبون الى ابراهيم بن جعفر الثالث بشير از والأهواز لا يصح نسبهم . فرن بنى زيد بن جعفر الثالث ، بنو الصياد كانوا بالكوفة هم ولد محمدالصياد ابن عبدالله بن أحمدالداعى ابن حمزة بن الحسين صوفة ابن زيد الطويل ابن جعفر الثالث ، ومنهم بنو الأيسر با لكوفة وهم ولد أبى القاسم حسين الأغر بن حمزة بن الحسين صوفة المذكور ، لهم بقية الى الآن ، ومن بنى على بن جعفر الثالث ، أبو على المحمدى الطويل با لبصرة صديق العمرى وهو الحسن بن الحبين بن العباس بن على بن جعفر الثالث ، مات عن عدة من الولد ، ومن بنى موسى بن جعفر الثالث ، أبو القاسم عرقالة ، وزيد الشعر الى ابنا موسى بن جعفر الثالث ، ومن بنى عبدالله بن جعفر الثالث ، محمد بن على بن عبد الله المذكور قال أبو نصر البخارى : المحمدية بقزوين الرؤساء وبقم العلماء و بالرى السادة من أو لاد محمد بن على بن عبد الله بن جعفر الثالث .

ومن بنى عبد الله رأس المذرى أبراهيم بن رأس المذرى أعقب من أبى على محمد النسابة له مبسوط فى النسب ، ومن عبدالله ، فمن ولد أبى على محمد النسابة أبو فوارس مفضل بن الحسن بن محمد بن أحمد هليلجة بن أبى على محمد المذكور

قال العمرى: له بقية بالشام والموصل يعملون فى دار الضرب. ومنهم أبو الحسن على الحرانى بن طاهر بن على بن أبى على محمد النسابة، قال العمرى: له بقية الى يومنا هذا . ومنهم الشريف الدين صديق العمرى أبو القاسم المحسن بن محمد بن الراهيم بن على بن أبى على محمد النسابة ، قال العمرى : وهم بحلب ولهم إخوة وأو لاد . ومن بنى عبدالله رأس المذرى عيسى بن عبد الله ، من ولده الحسن بن على بن عيسى المذكور ، يكنى أبا على ويعرف بابن أبى الشوارب ، كان أحد الطالبيين بمصر ، وله أربعة ذكور .

ومن بنى عبد الله رأس المذرى اسحاق بن عبد الله ، من ولده جعفر بن اسحاق المذكور ، قتله الملك عبدالله بن عبد الحميد بن جعفر الملك الملتانى العمرى صبراً لما أفسد عسكره ، ومنهم عبد الله بن اسحاق المذكور ، يقال له ابن ظلك وهو اسم امرأة مرالا نصار ، كان يشبه الني (ص) له ولد ، ومنهم أبو عبدالله الحسين بن اسحاق المذكور ، غرق فى نيل مصر وله ولد ، قال أبو نصر البخارى : الثلاثة الذين انتهى اليهم نسب المحمدية الصحيح زيد الطويل بن جعفر النالث ، واسحاق بن عبد الله رأس المذرى ، ومحمد بن على ابن عبد الله رأس المذرى ، ومن بنى محمد بن على بن اسحاق بن رأس المذرى ، ومن بنى عمد بنواحى اصفهان وفارس ، ومن بنى عمد المذكور له عقب بنواحى اصفهان وفارس ، ومن بنى رأس المذرى ، الشريف أبو محمد عبد الله بن القاسم ، غيد الله رأس المذرى الفاضل المحدث ، من ولده الشريف أبو محمد عبد الله بن القاسم ، أولد أولاداً وأنجبو وتقدموا ، منهم الشريف الفاضل أبو على أحمد كان بمصر وأبو الحسن على يلقب برغوثة ، مات بسطويق سنة ثلاثين وثلاثمائة و خلف ذيلا .

وأما على بن محمد ابن الحنفية وهو الا كبر فمن ولده أبو محمد الجسن ابن على المذكور ، كان عالماً فاضلا ادعته الكيسانية إماماً وأوصى الى ابنه على فاتخذته الكيسانية اماماً بعد أبيه ، ومنهم أبو الحسن تراب محمد ابن المصرى

الملقب ثلثاً وخردية (خراوية خل) ابن عيسى بن على بن محمد بن على بن على المذكورقتل بمصر وله عقب منتشر يقال لهم بنو أبنى تراب و هذا كه كلام الشيخ أبنى المسلم المحمدية من والد جعفر أبنى العمرى . وقال الشيخ أبو نصر البخارى اكل المحمدية من والد جعفر ابن محمد . وقال في موضع آخر ! أعقب على وابر اهيم وعلى وعون أولاد محمد ابن على ثم انقرض نسلمم . ولا يصح أن يريد بعلى هذا الا صغر فانه دارج وهذا معقب منقرض والله سبحانه أعلم .

## الفصل الراج

فى ذكر عقب العباس بن أمير المؤمنين على بن أبى طالب وع ، ، ويكنى أبا الفضل ويلقب السقا لا نه استقى الماء لا خيه الحسين وع ، يوم الطف وقتل دون أن يبلغه إياه ، وقبره قريب من الشريعة حيث استشهد ، وكان صاحب راية الحسين وع ، أخيه فى ذلك اليوم ، روى الشيخ أبو نصر البخارى عن المفضل ابن عمر أنه قال : قال الصادق جعفر بن محمد وع ، : كان عمنا العباس بن على نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد مع أبى عبد الله وأبلى بلاء حسناً ومضى شهيداً . ودم العباس فى بنى حنيفة ، وقتل وله أربع وثلاثون سنة ، وأمه وأم اخوته عمان وجعفر وعبد الله ، أم البنين فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة ابن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن ، وأمها ليلى بنث السهيل بن مالك ، وهو ابن أبى برة عام ملاعب الأسنة بن مالك بن جعفر بن كلاب ، وأمها عمرة بنت الطفيل بن عام وأمها كبشة بنت عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب ، وأمها فاطمة بنت عد شمس بن عد مناف ( 1 ) .

<sup>(</sup>۱) وأمها آمنة بنت وهب بن عمير بن نصر بن قعين بن البحرث بن ثعلبة بن ذودان بن أسد بن خزيمة . (عن أبصار العين)

وقد روىأن امير المؤمنين علياً « ع ، قال لاخيه عقيل ــ وكان نسابة عالماً بأ نساب العرب وأخبارهم ـ: أنظر إلى امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلدلى غلاماً فارساً . فقال له : تزوج أم البنين الكلابية فانه ليس فى العرب أشجع من آبائها. فتزوجها. ولما كان يوم الطفقال شمر بن ذي الجوشن الكلابي للعباس واخوته : أن بنو اختى ؟ فلم يجيبوه . فقال الحسين لإخوته ! أجيبوه وإن كان فاسقاً فإنه بعض أخوالكم . فقالوا له: ماترىد؟ قال : اخرجوا إلى فانكم آمنون ولا تقنلوا أنفسكم مع أخيكم . فسبوه وقالوا له : قبحت وقبح ما جثت به أنترك سيدنا وأخانا و نخرج الى أمانك ؟ . وقتل هو وإخوته الثلاثة فى ذلك اليوم ، وما أحقهم بقول القائل :

قوم اذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعس ومكردس لبسواالقلوبعلىالدروعوأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس واختلف في العباس وأخيه عمر أيها أكبر ، وكان ابن شهاب العكبرى وأبوالحسن الأشناني وابنخداع يروون أنعمر أكبر ؛ وشيخالشرفالعبيدلى والبغداديون وأبو الغنائم العمرى يروون أن عمر أصغر من العباس ويقدّ مون ولدالعباس على ولده ، وعقب العباس قليل أعقب من ابنه عبيد الله ، وعقبه ينتهى الى ابنه الحسن ؛ فأعقب الحسن بن عبيدالله من خمسة رجال ، وهم عبيدالله قاضي الحرمين كان أمير أ°بمكة والمدينة قاضياً عليها ، والعباس الخطيب الفصيح وحمزة الأكبر ، وابراهيم جردقة ، والفضل .

أما الفضل بن الحسن بن عبيد الله ، وكان لسناً فصيحاً شديد الدين عظيم الشجاعة فأعقب من ثلاثة ؛ جعفر ؛ والعباس الأكبر ، ومحمد ؛ فمن و الد محمد بن الفضل بن الحسن ، أبو العباس الفضل بن محمدالخطيب الشاعر . له و اد ، ومنهم يحيى بن عبدالله بن الفضل المذكور . وولد العباس بن الفضل بن الحسن عبدالله، وعبيد الله ، ومحمداً . وفضلا ، لكل واحد منهم ولد ، وولد جعفر بن الفضل

وأما ابراهيم جردقه بن الحسن بن عبيد الله بن العباس وكان من الفقهاء الأدباء الزهادفأعقب من ثلثة رجال الحسن ، و محمد ، وعلى ، أما الحسن بن جردقة فأعقب من محمد بن الحسن ، من ولده أبو القاسم حمزة بن الحسين بن محمدالمذكور كان ببرذعة وأمامحمد سجردقة فأعقب منأحمد وحده ؛ وله ثلاثة محمد والحسن والحسين أعقبوا بمصر ؛ وأما على بن جردقة وكان أحد أجواد بني هاشم ذاجاه ولين مات سنة أربع وستين ومائتين فولد تسمة عشر ولداً منهم يحيى بن على بن جردقة أعقب من ولده ببغداد أبو الحسن على بن يحيى المذكور خليفة أبي عبدالله ان الداعي على النقابة له ولد ؛ ومنهم العباس بن على بن جردقة ، انتقل الى مصر وله ولد ، ومنهم ابراهيم الأكبر بن على بن جردقة له ولد ، ومنهم الحسن بن على ابن جردقة . له ولد ، ومنهم على بن عباس بن الحسن المذكور .

وأما حمزة بنالحسن بن عبيدالله بنالعباس، ويكني أبا القاسم، وكان يشبه بأمير المؤمنين على بن أبى طالب وع ، أخرج توقيع المأمون بخطه ( يعطى حمزة ابن الحسن لشبهه بأمير المؤمنين على بن أبي طالب وع ، مائة ألف درهم ) من ولده على بن حمزة . أعقب ؛ فمن ولده أبو عبيد الله محمد (١) بن على المذكور نزل البصرة وروى الحديث عن على الرضا بن موسى الكاظم ، ع » وغيره بها وبغيرها ، وكان متوجهاً عالماً شاعراً ، مات عن ستة ذكور أو لد بعضهم .

ومن بني حمزة بن الحسن بن عبيد الله ، أبو محمد القاسم بن حمزة ، كان با ليمن عظيم القدر وكان له جمال مفرط ويكنى أبا محمد ويقال له الصوفى ، فمن ولده الحسين بن على بن الحسين بن القاسم المذكور وقع الى سمر قند ، ومنهم الحسن ابن القاسم بن حمزة من و لده القاضي بطبر ستان أبو الحسن على بن الحسين بن

<sup>(</sup>١)كانت وفاة مجمد بن على بن حمزة المذكور في سنة ست وثمانير. (عن هامش الأصل) ومائتين .

الحسن المذكور له و لد ۽ ومنهم العباس ۽ وعلى ۽ ومحمد ۽ والقاسم ۽ وأحمد بنو القاسم بن حمزة ، لهم عقب .

وأما العباس الخطيب الفصيح بن الحسن بن عبيد الله بن العباس ، وكان بليغاً فصيحاً شاعراً قال أبو نصر البخارى : ما رأى هاشمي أعضب لسأناً منه وكمان مكيناً عند الرشيد . فأعقب من أربعه رجال , وهم أحمد ، وعبيد الله وعلى ، وعبدالله ، كنذا قال الشيخ العمرى . وقال أبو نصر البخارى: العقب منهم لعبدالله بن العباس لاغير والباقون من أو لاده انقر ضوا أودرجوا . وكان عبدالله ابن العباس شاعراً فصيحاً خطيباً له تقدم عند المأمون ، وقال المأمون لما سمع بموته: استوى الناس بعدك مابن عباس. ومشى في جنازته ، وكان يسميه الشيخ ابن الشيخ . فمن ولد عبدالله بن العباس ، عبد الله الشاعر ابن العباس بن عبد الله المذكور ، أمه أفطسية ويقال لو اده ابن الإفطسية ومن شعره :

واني لاستحيأخي أن أبره قريباً وأن أجفوه وهو بعيد على لإخواني رقيب من الهوى تبيد الليالى وهو ليس يبيد أعقب عبد الله ابن الأفطسية ، من ولده على أبى الحسن ، وأعقب أبو الحسن على من ولديه أبي محمدالحسن ، وأبي عبدالله أحمد ، ولكن عقب أحمد ( فی صبح ) .

ومنهم حمزة بن عبد الله بن العباس أو الد بطبرية ، فمن ولده بنو الشهيد وهو أبو الطيب محمد بن حمزة المذكور ، كان من أكمل الناس مروة وسماحة وصلة رحم وكبرة معروف مع فضل كثير وجاه واسع ، واتحذ بمدينة الأردن وهى طبرية ضياعاً وجمع أموالا فحسده طغج بن جف الفرغانى فدس اليه جنداً قتلوه فى بستان له بطبرية فى صفر سنة احدى و تسمين و ما تتين ، و رثته الشعر ا ء (١)

<sup>(</sup>١) فمن ذلك القصيدة الميمية التي أولها :

أى رز. عنى على الإسلام أى خطب من الخطوب الجسام (المجدى)

وكان عقبه بطبرية يقال لهم بنو الشهيد ، وأخو الشهيد الحسين بن حمزة له عقب اليضاً منهم المرجمي وهو ابن منصور بن أبى الحسن طليعات بن الحسن الديبق ابن أحمد الهجان بن الحسين بن على بن عبيد الله بن الحسين المذكور ، له عقب با لحائر يعرفون ببني العجان .

وأما عبيدالله الأمير قاضى قضاة الحرمين ابن الحسن بن عبيدالله بن العباس فمن ولده على بن عبيدالله المذكور، ومن ولده بنو هارون كانو ا بدمياط ، وهم ولد هارون بن داود بن الحسين بن على المذكور، واخو داود الاكبر محمد الوارد بفسا ابن الحسين بن على المذكور ، يلقب هدهد ويقال لولده بنو الهدهد . وعمه المحسن ابن الحسين وقع الى اليمن وله ذيل طويل وعقب كثير ، ومنهم الحسن بن عبيدالله الأمير القاضى المذكور ، ومن ولده عبد الله بن الحسن المذكور له عدد كثير أعقب من أحد عشر رجلا ، منهم محمد اللحيانى ، والقاسم ، وموسى . وطاهر واسماعيل ، ويحيى . وجعفر ، وعبيد الله بنو عبد الله المذكور ه لهم أعقاب .

أعقب محمد اللحياني من جماعة منهم هارون و وابر اهيم و وعبيد الله و وحمزة و داو دالخطيب ، وسليمان و و طاهر و والقاسم صاحب أن محمد الحسن العسكري و كان القاسم بن عبد الله ذا خطر با لمدينة وسعى با لصلح بين بني على و بني جعفر وكان أحد أصحاب الرأى و اللسن و قال الشيخ العمرى : كان له ذيل . وموسى ابن عبد الله بن الحسن وهو الملاح الأطروش الكوفى الشجاع و فقال الشيخ العمرى : له عقب و بقية . و طاهر بن عبد الله بن الحسن كان بالقمة من أرض الهين و جدت له حمزة و و جعفر أو وأنا الطيب ، و ابر اهيم و والحسين و و داود و و عبد الله و محداً . و إسماعيل بن عبد الله بن الحسن و من ولده الحسن بن اسماعيل و كان بشير از و أعقب بها و بطبر ستان و كان منهم بآمل الحسن بن محمد بن الحسن المذكور و وابنه الحسين و ومنهم الحسين بن على بن اسماعيل كان عقبه بشير از و أرجان و اخره الحسين بن على بن اسماعيل كان عقبه بشير از و أرجان و اخره الحسين بن على بن اسماعيل كان عقبه بشير از و أرجان و اخره الحسين بن على أعقب ايضاً وكانو المجرجان و ويحيى بن عبد الله بن الحسن واخره الحسن بن عبد الله بن الحسن واخره الحسن بن عبد الله بن الحسن الحسن بن عبد الله بن الحسن المهم بالحسن بن عبد الله بن الحسن واخره الحسن بن عبد الله بن العسن بن على بن اسماعيل كان عقبه بشير از و أرجان و الحسن بن عبد الله بن الحسن واخره الحسن بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحسن واخره الحسن بن عبد الله بن الحسن واخره الحسن بن عبد الله بن الحسن واخره الحسن بن على أعقب ايضاً وكانو المجر بان و ويحيى بن عبد الله بن الحسن واخره الحسن بن على أن منهم بالمن المحسن بن عبد الله بن الحسن بن ال

عقبه با الخرب، وجعفر بن عبد الله بن الحسن . له ذيل لم يطل، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحسن ، وجدت له جعفراً ويحيى \_ آخر ولد العباس بن على بن الى طالب عليه السلام \_ .

\* \* \*

### الفصل الخامس

فى ذكر عقب عمر الأطرف بن أمير المؤمنين على بن أبى طالب وع ، وبكنى أباالقاسم ، قاله الموضح النسابة ، وقال ابن خداع : يكنى أباحفص . وولد تو أما لاخته رقية ، وكان آخر من ولد من بنى على المذكور ، وأمه الصهباء الثعلبية وهى أم حبيب بنت عباد بن ربيعة بن يحيى بن العبد بن علقمة من سبى المعامة ، وقيل من سبى خالد بن الوليد من عين التمر اشتراها أمير المؤمنين على وعاد وكان ذا لسن وفصاحة و جود وعفة .

حكى العمرى قال: اجتاز عمر بن على بن أبى طالب وع ، فى سفر كان له فى بيوت من بنى عدى فنزل عليهم ، وكانت سنة قحط فجاءه شيوخ الحى فادئوه وأعترض رجل ماراً له شارة فقال ، من هذا ؟ فقالوا : سالم بن رقية وكان وله انحراف عن بنى هاشم ، فاستدعاه وسأله عن أخيه سليان بن رقية وكان سليان من الشيعة ، فخبره أنه غائب فلم يزل عمر يلطف له فى القول ويشرح له فى الأدلة حتى رجع عن انحرافه عن بنى هاشم ، وفرق عمر أكثر زاده و نفقته وكسوته عليهم فلم يرحل عنهم بعد يوم وليلة حتى غيثوا وأخصبوا ، فقال : هذا أبرك الناس حلا ومرتحلا. وكانت هداياه تصل الى سالم بن رقية فلما مات عمر قال سالم يرثيه ؛

<sup>(</sup>١) رقية بالراء المهملة ثم القافوالياء المثناة التحتانية ، وفى ( المجدى ) وقتة ) با لقاف ثم التاء المثناة الفوقانية المشددة .

صلى الآله على قبر تضمن من نسل الوصى على خير من سئلا قد كنت أكرمهم كفأ وأكثرهم علماً وأبركهم حلا ومرتحلا وتخلف عمر عن أخيه الحسين وع ولم يسر معه الى الكوفة ، وكان قد دعاه الى الخروج معه فلم يخرج ، ويقال إنه لما بلغه قتل أخيه الحسين وع ، خرج في معصفر ات له وجلس بفناء داره وقال : أنا الغلام الحازم ولو أخرج معهم لذهبت في المعركة وقتلت . ولا يصح رواية من روى أن عمر حضر كر بلاء وكمان أول من بايع عبد الله بن الزبير ثم بايع بعده الحجاج ، وأراد الحجاج إدخاله مع الحسن بن الحسن في توليته صدقات أمير المؤمنين وع ، فلم يتيسر له إدخاله مع الحسن بن الحسن في توليته صدقات أمير المؤمنين وع ، فلم يتيسر له وولده جماعة كثيرة متفرقون في عدة بلاد .

أعقب من رجل واحد وهو ابنه محمد فأعقب محمد من أربعة رجال عبدالله، وعبر وأمهم خديجة بنت زين العابدين على بن الحسين وعب وجعفر وأمه أم ولد، وقيل مخزومية و ولجمة وهذا حكاية ثدل على أن أمه أم ولد وليقب الآبله لتلك الحكاية ، وحكاها الشيخ العمرى عن ابنه عر بن جعفر وقيل إن الأبله محمد بن جعفر ، ورواها المبرد في كتاب (الكامل) عن أبيه جعفر قال : كنت عند سعيد بن المسيب فسألنى عن نسبى فأخبرته وسألنى عن أمى فقلت فتاة وكأنى نقصت في عينه ، فأكثرت من الجلوس عنده حتى جاءه يوماً سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فلما نهض من عنده سألته ؛ من هذا ؟ فقال : أما تعرفه أمثل هذا من قومك بجهل ؟ هذا سالم بن عبد الله . فقلت ؛ فمن فقال : أما تعرفه أمثل هذا من قومك بجهل ؟ هذا سالم بن عبد الله . فقلت ؛ فمن

<sup>(</sup>۱) فى زمر الوليد بن عبد الملك ؛ كذا قال الحافظ ابن حجر فى (التقريب) وذهب بعض المؤرخين الى امه استشهد فى محاربة مصعب بن الزبير مع المختار بن أبى عبيد الثقنى ؛ وكأن مع مصعب هو وأخوه عبيد الله فاستشهدا جميماً والله اعلم .

أمه فقال: فتاة . ثم أناه بعد ذلك القاسم بن محمد بن أبى بكر فقلت! من هذا؟ فقال سعيد: هذه أعجب من الأول ، هذا القاسم بن محمد بن أبى بكر . قلت: هُن أمه ؟ قال ! فتاة ثم جاءه بعد أيام على بن الحسين «ع، فقلت له: منهذا ؟ قال: هذا الذي لا يسع مسلماً أن يجهله ، هذا على بن الحسين . قلت ! هن أمه ؟ قال: فتاة . قلت : ياعم رأيتني نقصت من عينك أفالى بهؤ لاء من قوى أسوة ؟ فقال سعيد بن المسيب: إنه لا بله يريد غاية الذكاء على العكس . ويقال لولد جعفر هذا بنو الأبله وكان من ولده أبو المختار حسين (١) بن الكوان حمزة بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن جعفر المذكور ، رآه الشيخ أبو الحسن العمرى ، وهو القعدد في وقته و بنته اليوم أحد القعدد الى أمير المؤمنين «ع» .

قال الشيخ أبو نصر البخارى! أكثر العلماء على أن عقب جعفر بن محمد ابن عمر الأطرف انقرض، وببلخ منهم جماعة أدعياء وما با لحجاز منهم أحد هذا كلامه، وأماعمر بن محمد بن عمر الأطرف فأعقب من رجلين أبى الحمد اسماعيل وأبى الحسن ابراهيم؛ أما أبو الحمد اسماعيل فأعقب من ابنه محمد الملقب سلطين (٧) ويقال لولده بنو سلطين كان لهم بقية ببغداد الى بعد الستمائة ، وأما أبو الحسن ابراهيم بن عمر فعقه يرجع الى محمد والحسن إبنا على بن ابراهيم المذكور، فن بني محمد ويعرف بابن بنت الصدرى بنو الدمث ، وهو أبو الحسن محمد بن على ابن محمد بن المحسن بن ابراهيم بن الحسن المن المحسن بن على المنافر ، ومن بني الحسن بن على ، على بن الحسن بن ابراهيم بن الحسن ولد عمر بن محمد بن عمر بن أبي طالب ، اسماعيل وابراهيم من أم ولد لاعقب لها ولا بقية إلا با لعراق و خر اسان ، و وببلخ جماعة ينتسبون الى اسماعيل بن عمر ولا بقية إلا با لعراق و خر اسان ، و وببلخ جماعة ينتسبون الى اسماعيل بن عمر

<sup>(</sup>١) قال العمرى فى ( المجدى ): تزوج الحسين أبو المختار الى بيت الصوفى وولد بنتاً اسمها مهابة با لبصرة . . . وبنته اليوم أحد القعدد الى على « ع » ( ٢ ) فى المجدى ( سطلين ) بتقديم الطاء المهملة على اللام .

ابن محمد لا يصبح لهم نسب أصلا ، والذين با لمغرب الأقصى من ولد ابر اهيم بن عمد لا يصبح لهم عندى نسب . هذا كلامه .

وأما عبيدالله (١) بن محمد بن عمر الاطرف وهو صاحب مقابر النذور ببغداد وقبره مشهور بقبر عبيدالله ، وكان قد دفن حياً فعقبه من على الطبيب (٢) ابن عبيد الله يقال لهم بنو الطبيب ، أعقب على الطبيب من جماعة منهم ابر اهبم ابن الطبيب من ولده الشريف نقيب البطائح أبو الحسن على من محمد من جعفر ابن الراهيم المذكور ، قال الشيخ العمرى : له بقية بسواد البصرة . ومنهم أحمد ابن الطبيب من ولده أبو احمد محمد بن احمد المذكور ، كان سيداً جليلا وكان شيخ آل أبى طالب بمصر واليه يرجعون في الرأى والمشورة مات عن تسعة أولاد أعقب بعضهم ، ومنهم الحسن بن الطبيب من ولده على بن محمد بن أحمد ابن الحسن المذكور، وله بمصرستة ذكور أعقب بعضهم، ومنهم عبيدالله بن الطبيب وفيه العدد ، من ولده محمد بن عبيد الله بن الحسن ببلخ ومنهم الحسين الحراني ابن عبيدالله المذكور (٣) قال العمرى: له بقية ببلخ ومنهم الحسين الحراني به يعرف ولده منهم أبو عبد الله أحمد بن على بن على برغوث بن الحسين الحراني به يعرف ولده منهم أبو عبد الله أحمد بن على بن

(۱) قال العمرى فى (المجدى): أمه خديجة بنت على بن الحدين بن على دع ، وكان جواداً حليماً سديداً وهو صاحب مقابر النذور ببغداد تزوج عمة أبى جعفر المنصور عمره سبع وخمسون سنة و تزوج زينب بنت الباقر «ع» م ص (۲) قال العمرى فى (المجدى): سمى الطبيب لقوله ؛

خلطت الدواء ومن جته فلم أر شيئاً كميل الصبر

(٣) قال العمرى فى ( المجدى ): ومن ولده ايضاً الحسن بن عبيدالله بن الطبيب كان سيداً با لرى فقدم الشام فمات بدمشق وله ذيل . قال ابن خداع فى كتابه : اجتمعت مع الحسن بن عبيد الله بن الطبيب بمصر ودمشق وكان مولده بها فكانت له صيانة ولسان وبيان ومات سنة نيف وأربعين وثلا ثمائة .

الحسين بن على برغوث ، ومنهم الشريف القاضى بحران أبو السرايا (١) على بن حمزة بن برغوث ، قال الشيخ العمرى : له بقية محران الى يومنا هذا .

ومن بنى الحدين الحرانى أبو ابراهيم المحسن بن الحسين الحرانى أولد اولاداً منهم أبو محمد الحسن بن المحسن المذكور؛ يلقب الطبركان يحفظ القرآن ويتفقه ويلبس الصوف ثم خلعه ومال الى السيف وأخذ حران هو وإخوته وجرت لهم عجائب، ومنهم أبو الفوارس محمد بن المحسن المذكور، كان فاضلا يكنى أبا الكتائب قال العمرى: وله بقية الى يومنا هذا. ومنهم أبو الحسن على ان المحسن كان ستيراً مات بآمل؛ قال العمرى: له بقية الى يومنا رأيت منهم أبا فرس هبة الله بن على المذكور، ومنهم أبو الهيجا بن المحسن المذكور، كان شديد البدن والنفس عظيم الشجاعة قال العمرى: وله بقية الى يومنا. قال: وما شديد البدن والنفس عظيم الشجاعة قال العمرى: وله بقية الى يومنا. قال: وما المحاعة يعنى العمريين الحرانيين.

وأما عبدالله بن محمدالاطرف وفى ولده البيت والعدد ، فأعقب من أربعة رجال أحمد ، ومحمد ، وعيسى المبارك ، ويحيى الصالح ، أما أحمد بن عبد الله فمن ولده حمزة أبو بعلى السماكي النسابة ابن احمدالمذكور له عقب ومنهم عبدالرحمان ابن احمد المذكور ظهر باليمن ، ومن ولده جماعة متفرقون منهم طائفة باليمن في موضع يقال له ظا ، ذكر ذلك ابن خداع النسابة ، وأما محمد بن عبدالله وفى ولده العدد ، فأعقب من خمسة رجال ، القاسم ، وصالح ، وعلى المشطب (٢) وعمر المنجوراني ، وأبو عبد الله جعفر الملك الملتاني ، أما القاسم بن محمد وكان بطبرستان ويقال له ابن اللهبية ودعا الى نفسه وملك الطالقان وكان يدعى

<sup>(</sup>١)كذا فى الأصل وفى نسخة ابن مساعد (أبو الرابة) م ص (٢) فى (زهرة الرياض) لإن شدقم أن المشطب مات فى سنة ست عشرة ومائتين بمصر .

بالملك الجليل ، فولد عدة أولاد ، منهم يحيى وأحمد أعقب ، وأما صالح بن محمد فن ولده يحيى بن القاسم بن صالح له عقب منتشر ، وأما على المشطب بن محمد ويقال له عدى أيضاً وسمى المشطب لا نه انصب الى أطرافه أذى فكويت ، فولد عدة أولاد منهم محمد بن على المشطب ويلقب المشلل من ولده أبو الحسن موسى بن جعفر بن المشلل المذكور يلقب السيد له عقب .

وأما عمر المنجورانى ابن محمد وينسبالى قرية منجوران منسواد بلخ على فرسخين منها ، وهو أول من دخلها من العلويين فولد أربعة بنين منهم محمد الأكبر بن عمر أعقب بالهند ، ومنهم محمدالأصغر بن عمر أعقب ايضاً ، وأما أحمد الاكبر بن عمر فأعقب من ستة رجال أبو طالب محمد ، وحمزة ، وأبو الطيب محمد ، وعبد الله ، وابو على الحسن ، وأبو الحسن على ، وأما أحمد الاصغر بن عمر فمضى دارجاً .

وأما جعفر الملك بن محمد بن عبدالله بن محمد بن الأطرف وكان قد خاف بالحجاز فهرب فى ثلاثة عشر رجلا من صلبه فما استقرت به الدار حتى دخل الملتان فلما وصلها فزع اليه أهلها وكثير من أهل السواد وكان فى جماعة قوى بهم على البلد حتى ملكه وخوطب با لملك وملك أولاده هناك و وأولد ثلاثما ثة وأربعة وستين ولداً وقال ابن خداع : أعقب من ثمانية وعشرين و لداً وقال شيخ الشرف العبيدلى : أعقب من نيف وخسين رجلا . وقال البيهق : أعقب من ثمانين رجلا . قال البيهق : أعقب من ثمانين رجلا . قال البيهق : أعقب من ثمانين رجلا . قال الشيخ أبو الحسن العمرى : بعد أن ذكر أن المعقبين من ولد الملك الملتانى أربعة وأربعون رجلا : قال لى الشيخ أبو اليقظان عار \_ وهو يعرف طرفاً كثيراً من أخبار الطالبيين وأسمائهم \_ إن عدتهم اكثر من هذا ومنهم ملوك وأمراء وعلماء ونسابون وأكثرهم على رأى الاسما يلية ولسانهم هندى وهم يحفظون أنسابهم وقل من تعلق عليهم ممن ليس منهم. هذا كلامه وقال الشيخ أبو نصر البخارى : وبشيراذ ولد جعفر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن

محمد بن على ؛ واسحاق بن جمفر بن محمد بن عبدالله ، وبا لسند من ولد جمفر جماعة على ما يقال لا مكنى أن أقول فيهم شيئاً ولا يضبطون أنساب أنفسهم ولا نحن ايضاً نضبط ذلك لبعدهم عنا . هذا كلامه .

فن بنى جهفر الملك اسحاق أبو يعقوب بن جعفر المذكور كان أحد العلماء الفضلاء من ولده احمد بن اسحاق المذكور كان ذا جاه وجلالة بفارس له بقية بشيراز منهم أبو الحسن على ابن احمد المذكور وكان نسابة وقد انحدر الى بغداد فولاه عضد الدولة نقابة الطالبيين عند القبض على الشريف ابى أحمد الموسوى وكان أبو الحسن نقيب نقباء الطالبيين ببغدادا أربع سنين و وسن سننا حميدة و تفقد اهله و وخرج الى الموصل فأنزله السلطان بها فأقام هناك ومات بعد عوده من مصر فى رسالة من معتمد الدولة أبى الممنع فوارس بن المقلد وخلف عدة أولاد وله عقب و ولجمفر الملك أعقاب منتشرة فى بلاد شتى .

وأما عيسى المبارك بن عبدالله وكان سيداً شريفاً روى الحديث فمن ولده أبوطاهر أحمدالفقيه النسابة المحدث وكان شبخ أهله علماً وزهداً. له عقب منهم أبو سليمان محمد الشيرازى ابن أحمد بن الحسين بن محمد بن عيسى بن أحمد المذكور قال الشيخ العمرى: ورد بغداد وصحح نسب بنى ششديو ؛ وله بقية .

وأما يحيى الصالح بن عبدالله ويكنى أما الحسين ، قتله الرشيد بعد أن حبسه فأعقب من رجين أبى على محمد الصوفى ، وأبى على الحسن صاحب حبس المأمون لها أعقاب كثيرة ، أما أبو على الحسن بن يحيى فمن ولده أبو الحسين زيد يلقب مراقد بن الحسن بن محمد بن الحسن المذكور ، له بقية با لنيل يقال لهم بنو مراقد منهم النقيب الشريف با لنيل أبو الحسن محمد بن الحسن بن زيد المذكور له عقب منهم أبو الرضا هبة الله بن محمد بن الحسن بن محمد جمال الشرف بن أبى طالب بن أبى الحسن بن محمد نقيب النيل المذكور ، ومنهم الشيخ العالم الاديب الشاعر صنى الدين الحسن لم محمد بن الحسن بن محمد بن أبى الرضا المذكور ، وابنه الشيخ عن الدين الحسن لم

يعقب ؛ ومنهم بنو الحريش وهو أبو الغنائم محمد بن أبى الحسن على بن أبى الغنائم محمد بن الحسن على بن أبى الغنائم محمد بن الحسن بن على بن ميمون بن الحسن بن مراقد المذكور ؛ لهم بقية با لنيل والحسلة .

وأما محمد الصوفى بن يحيى فأعقب من خمسة رجال منهم على الضربر من ولده محمد ملقطة (١) بن أحمد الكوفى بن على الضرير المذكور له أعقــاب ومنهم أبو عبد الله الحسين بن أبى الطيب محمد بن ملقطة المتكلم ، أثبت نسب الخلفاء بمصر ولم يكتب خطه بماكتببه سواه من نفيهم، ومنهم الشيخ أبو الحسن على بن أبي الفنائم محمد بن على بن محمد بن محمد ملقطة ؛ اليه انتهى علم النسب فى زمانه وصار قوله حجة من بعده سخر الله له هـذا العلم ؛ ولقي فيه شيوخاً أجلاء وضنف كتاب (المبسوط) و(المجدى) و(الشافى) و(المشجر)، وكانساكن البصرة ثم انتقل منها الى الموصل سنة ثلاث وعشرين وأربعائة وتزوج هناك وأولد (٢) وكان أبره أبوالغنائم نسابة ايضاً ، روايتنا لكتبه عنالنقيب تاج الدس محمد بن معية الحسني وهو عنالشيخ السيد علم الدين المرتضى ابن السيد جلال الدين عبد الحميد ابن السيد شمس الدين فخار بن معد الموسوى ، وهو عن أبيه عن جده ، السيد جلال الدين عبد الحميد بن التقي الحسيني ، عن ابن كاثون العباسي النسابة، عن جعفر بن هاشم بن أبي الحسر العمرى النسابة ، عن جده النسابة ، عن جده السيد أبى الحسن على بن محمد العمرى .

ومنهم الحسن بن محمد الصوفى من ولده يحيى الطحان بدرب الزرقاء بن أبى القاسم الحسن نقيب المشهد ابن أبى الطيب يحيى بن الحسن بن محمد الصوفى وله عقب بالكوفة يعرفون ببنى الصوفى الى الآن ومنهم أبوالبركات مسلم يلقب مأموناً بن الحسين بن على بن حمزة بن الحسن بن محمد الصوفى و ويقال لعقبه

<sup>(</sup>١) إنما سمى ملقطة لأنه كان يلتقط الأحاديث (عن هامش الاصل)

<sup>(</sup>٢) أولد أبا على محمداً وأبا طالب هاشماً وصفية . « المجدى »

بنومأمون منهم بنو الغضائري وهمولدأ حمدالغضائري ابن بركات بن مسلم بن مفضل بن مسلمأمون المذكوري ومنهم بيتحسن بيارى من بريسايه هم ولدحسن بن أفي منصور محمد بن الحسن بن مسلم المذكور ، كانوا أهل ثروة وكان بيارى من بريسها ملكهم ولهم فيها أملاك وثروة وبادت ثروتهم وخرجت ولهم بقية . ومنهم بنو قفح وهو على بن الحسن بن أبي طااب محمد بن الحدن بن محمد الصوفى لهم بقية ببريسها والكوفة. وانفصل منهم بنو المصورح وهو على بن محمد بن على قفح المذكور

ومنهم عبد الله بن محمد الصوفى من ولده بيت اللبن با لكوفة . كان منهم الشريف الفاضل في النسب والطب والشجاعة والحجة شيخ العمرى وشيخ والده أبى الغنائم ، وهو أبو على عمر بن على بن الحسين بن عبد الله المذكور ؛ وهو المعروف بالموضح النساية . ومنهم الحسين ابن محمد الصوفى من ولده هاشم بن يحيى بن الحسين المذكور قال العمرى : له ولإخوته محمد وعبد الله وسليمان بقية بمصر والشام . وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في هـذا المختصر وقـــد جمع على فوائد لم تجمعها المبسوطات وضوابط تفرُّقت في أثنياء المطولات والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه نجز الكتاب والحمد لله على تمامه وكماله

#### رسالة

## فى بياده اصطهرمات النسابة

# بم التدارجمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل شرف الأنساب واسطة عقد المكارم مجداً وفخراً وجمل قبائل السادات سادات القبائل فهم أعلى العالمين وصفاً وذكرا ، والصلاة على المجتبى من نسل معد والمختار من قبيلة عدنان ، الذي هو أصوب سهم استخرج من كنانة بفيض الملك المنان ، وعلى أولاده الطيبين وعترته الطاهرين .

أما بعد فان علم النسب من أجل العلوم قدراً ، وأرفعها ذكراً ، وقد ذكر النسابون فيه ألغازاً لا يهتدى اليها إلا من طالب دراسة للا نساب ، وأوتى الحكمة وفصل الخطاب ، وقد أحببت أن أبينها لينتفع بها الطلاب ، منها قولهم (صحيح النسب) وهو الذى ثبت عند النسابة بالشهادة وقو بل بنسخة الأصل و نص عليه با جماع المشايخ النسابين والعلماء المشهورين با لامانة والعلم والصلاح والفضل وكال للمقل وطهارة المولد . (وأما مقبول النسب) فهو الذى ثبت نسبه عند بعض النسابين وأنكره آخر فصار مقبولا من جهة شهادة شاهدين عدلين فحينئذ لا يلتفت الى خط نسابة لم يكن منصوصاً عليه من بعض المشايخ النسابين إن ننى او أصق ، فحينئذ لا تساوى مرتبته بمرتبة من اتفق عليه إجماع النسابين ولا يرجع الى قوله (وأما مردود النسب) فهو الذى ادعى الى قبيلة ولم يكن منهم شم علموا تلك القبيلة ببطلانه شم منعوه عن دعواه فصار حكمه عندالنسابة أنه مردود النسب خارج عن البيت الشريف (وأما مشهور النسب) فهو من اشتهر بالسيادة ولم يعرف نسبه فحكمه عند النسابة مشهور عند العامة مجهول فى النسب بخلاف بعصفهم.

فى كلمات تداولتها النسابون فى كتبهم، فقولهم (فى صح) له معان عنده منها إذا لم يعرفوا الرجل أنه معقب ام لاكتبوا تحته (فى صح) ومنها أنه إذا كتبت فى عرض الإسم فلا يخلوا إما أن تكون قبله أو بعده أو فوقه . فالأول . يدل على أنالشك فى اتصاله به. والثانى على أنالشك فى اتصاله به. والثالث لدفع وهم النكر ان اذا كان الأب باسم ابنه ، وقد يجعلون عوضاً عن (صح) بالحمرة دائرة صورتها (ه) وقد يعبرون عن لم يتحققوا اتصاله بقولهم (هو فى صح) وكذا اذا قالوا (صحح عليه فلان النسابة) فانه إشارة الى أنه لم يتحقق عنده اتصاله ، وكذا إذا لم يذكر الشايخ المتفقون لرجل ذيلا ولاذكروا له عقباً ولا نصوا على انقراضه ، قالوا (هو فى صح) وقد يخففونه فيكتبون (صح) . ومنها اذا قيل (صح عند فلان) فإنه اشارة الى أن ذلك الرجل قد شك فهو اشارة الى أن أباه لم يلد سواه .

ومن ذلك اذا قالوا (عقبه من فلان) أو (العقب من فلان) فانه يدل على أن عقبه منحصر فيه وقولهم (أعقب من فلان) فان عقبه ليس بمنحصر فيه لجواز أن يكون له عقب، من غيره ، وقد يستعمل (أولد) مكان (أعقب) وهما بمعنى واحد ، ومن ذلك إذا تردد النساب فى أمر ثم ترجح عنده أحد الطرفين قال (أظنه كذا) ومن ذلك إذا شكوا فى اتصال رجل قالوا (ينظر حاله) ومن ذلك إذا كان جماعة فى صقع من الأصقاع لم يرد لهم خبر ولا عرف لهم عند النسابين اثر قالوا (هم فى نسب القطع) أى مقطوع نسبهم عن الإتصال وان كانوا من قبل شهورين ، ومن ذلك الدائرة على الإسم هكذا (زيد) فانه إشارة إلى أن ذلك الإسم رفع اليه من لا يشق به ، وكذا اذا كتبوا (نسأل عنه) واذا كتبوا على الإسم هذه العلامة (ف) فانه لما اشتبه على الناسب اسم الرجل اذا كتبوا على الإسم هذه العلامة (ف) فانه لما اشتبه على الناسب اسم الرجل اذا كتبوا على الإسم هذه العلامة وأن الآخر مستغنى عنه كتب هذه العلامة العربة العلامة العلامة العلامة القلامة المناسب العرب على فانه العلامة العلامة العلامة العلامة العلامة العلامة العلامة العلامة العلامة الناسب العرب على فانه العلامة العلامة العلامة العلامة الناسب العرب على العلامة العلامة

وقد يكون ذلك إشارة الى أن فيه شكاً ، وإذا كتب ( يحتاج ) فانه إشارة الى أنه يحتاج الى تحقيق لأنه ما ثبت ، و اذا كتب هكذا (فـه) فانه إشارة الى عروض شك لم يجزموا به ، واذا شكوا في اتصال الرجل كتبوا على خط اتصاله ( فـ إر ) واذا لم يثبت اتصال شخص كتبوا بينه و بين الخط ( نـ ) با لحمرة او غيرها هكذا ( حسن ذبن ) وقد يكتبون صريحاً ( حسن يحتاج بن ) وقد يكون القول فيه وفي ابنه وأبيه فيكتبون (حسن ذبـن يحتــاج الى محمد نظر بـن ) واذا شكوا في اتصال الرجل كتبيرا ابينه وبين الخط بالحرة ( ابن ) وكذا اذاكتبوا بين الإسم وبين الخط ( به ) وبالحمرة واذاكـتبوا عليه ( هو لغير رشدة ) فهو إشارة الى انه من نكاح فاسد و (غ) إشارة الى أن فيه غرزاً ، والغمز أهون من الطمن ؛ واذا كتبوا نصيبة هكذا ( حـ ) فانه إشارة الىأن الناسب شك فيه وفى الحاقه الى أبيه واذا قالوا (عليه علامة ) فالى هذه النصيبة يشيرون ، وهذا اصطلاح أبى الفنائم الزيدى ، وقد يكون علامة على الضرب على الإسم إذا كان غلطاً . والفرق يعلم بألف ابن ، وكذا اذا كتبوا هذه العلامة (صم ) فانه إشارة الى الشك في الشك وقـد يكون علامة على الإتصال اذا جملوها على خط ابن هكذا (بر م ــ) وكذا يعبرون عنذلك فيقولون (أعلم عليه فلان) وإذا كانكان فيه حديثكتبوا عليه حروفاً مقطعة فيه (رمز) وقد يكتبون (فيه حديث) واذا لم يتفقوا على اتصال رجل كتبوا عليه (فيه نظر ) وقد يكتبون (أعلمه فلان النسابة) أي توقف في اثباته ولم يجزم بصحة اتصاله وقولهم ( ذو أثر ) اى أفعال ردية قبيحة ومن ذلك اذا شككت في عدد الآباء فعد النسب المشكوك فيه ونسباً في درجته وحينئذ لايخلوا إما أن يتساويا أو يتفاوتا ، فان كانالاولزالاالشك وغلبالظن على الصحة ؛ و إن كان الثانى ، فأما أن يكون التفاوت بما جرت به العادة أو يخرج عن العادة ، فإن كان الأول فهو كالأول ، وإن كان الثاني فاكتب عليه ما صورته (الظن يغلب على أنه قد نقص من عدد الآباء شيء نحقق ان شاء الله تعالى)

ومن ذلك اذا نسب الرجل الى أجداد أجداده وكان فيهم من سميت به تلك القبيلة باسمه قلت حين تصل اليه ( فلان القبيلة ) أو ( فلان البطن ) و اكتفيت بذلك عمن فوقه ؛ وقولهم ( يتماطى مذهب الاحداث ) اشارة الى أنه كان يتعاطى شيئاً من الفواحش أيام الصبوة والحداثة ، وقولهم ( ممتع بكذا ) أى مصاب به يمتع ويعوضعنه في الآخرة ، وقد يطلقوزذلك على منكان ذا عيش رغيد ، والفرق با لف ( ابن ) . والمحرم ، الذي يفعل ماهو محرم عليه و لا يفكر في عاقبته و لا يتورع عن المعاصي ، واذا توقفوا في اتصال شخص كتبوا عليه ( فلان يحقق ) و ( فلانة فيها مافيها ) أي انها سيئة الأفعال قبيحة الطريقة ، وان مات طفلا كتبوا عليه (ط) وان ماتكبيراً كتبوا عليه «ك، وانكان دارجاً كتبوا عليه ( حجب ) اى حجب أن يرثه أولاده ، وقد يطلقون هذا الخط على من تولى حجابة البيت الحرام و (ض) اشارة الى المنقر ضالذي كأن له عقب وانقر ض و (ط) على بعض الأسماء اشارة الى أنه من مبسوط العمرى ، ويكتبون على الممقب الذي لا يحضرهم عقبه (أعقب) وقد يموضون عنه بر (رع) وان كان لم يبق له عقب إلامن البنات قالوا (انقرض إلا من البنات) لأن عمدة النساب لا يذكرون في المشجرات أسماء البنات إلا النادر اختصاراً .

قال أبو جعفر النسابة العبيدلى فى كتابه المسمى ( الحاوى ) فى صدر الجزء الاول ! انما لم يذكر أسماء البنات لأن اسماء هن قد ثبتت فى المبسوط لا حاجة الى ذكر هن فى المشجر إلا المشاهير من النساء اللاتى ولدن الأكابر ، وربما اثبتوا أسماء بعضهن ليفرق بين الأولاد كأبن الحنفية ، وابن الكلابية ، وابن الثعلبية ويعمبرون عمن لاولد له با لأثر ، وعمن كان له بقية وهلكوا ( لا بقية له ) وعمن له بقية قليلة ( مقل ) وعمن له كثرة بقولهم ( مكثر ) و ( تذيلوا ) أى طال ذيلهم و يكتبون ( درج ) إن كان لاولد له وقد يخقفونها ( رج ) و ( ق ) اشارة الى ان فيه قولاً ، وقد يصرحون به اشارة إنه مطعون في اتصاله ، و ( غريق الى ان فيه قولاً ، وقد يصرحون به اشارة إنه مطعون في اتصاله ، و ( غريق

النسب) الذي أمه علوية وأمها علوية ، وكلما زادكان أغرق و (رآه فلان) إشارة أنه لم يره ، وفيه فائدة للتقييد با لزمان حتى لونسب اليه ما لم يكن في ذلك الوقت علم أنه محال ، واذا لم يثبت على الوجه المرضى كتبوا « نسأل عنه » وإذا وإذا شكوا في اتصاله كتبوا « يحقق » و « مستراً ، اى تحث الاعمال والزهد و ترك الدنيا و « نسب مفتعل » أى لا حقيقة لهموضوع على غير أصل .

واذاكتب الناسب بعض الذبول منفردة عن الرجل الذي يتصل به ولم يوصلها فى المشجر بل أوصلها اليه با نفر اده فانه موضع وهم وشك اليه عمن يعول عليه للشهادة بالإنصال واذا كتبوا . فيه ، أو . فيهم أو. فيها ، فانه اشارة الى أن فيهم كلاماً و « ن ، اشارة الى انه مطعون و « صاحب حديث ، أى راوى الاحاديث بخلاف , فيه حديث ، فانه طمن وكرذا , له حديث ، أى في نسبه نص عليه شيخنا الممرى و « قڪ ، شك قوى و ، ضڪ ، شك ضعيف و ﴿ كَ ، شَكْمُطَلَقَ ؛ وقد يعبرون عنالناسب بهذه الصورة ﴿ خُ خُ كَ فَيْهُ ﴾ واذا ورد النسب بروايتين جعلوا أصل الخطين بالسواد والآخر بالحمرة ، وقد يكتبون على الضعيفة « خ ، يعنى نسخة ، و اذا كان من قبيلة وعقبه فى أخرى قالو ا « عدده فى القبيلة الفلانية ، واذا كأن الرجل مضطر باً فى أمور دينه ودنياه قالو ا « مخلط ، لأنه ليس على طريقة واحدة ، و « خف » اى الإسم مخفف لا مشدد واذاكان له بقية في كتاب البلاذري قالوا « له بقية في ذر ، و « لأم ولد » أمه جارية وكذا « فتاة » و « سبية » واذاكان قــد ارتفع الملك عنها قالوا « مولاة » وقد يقولون « عتاقة فلان » وقــــد يقولون « ذات بمين اشارة الى قوله ۽ وما ملكت أيمانكم ، واذا ذيل أحدالمشايخ المتقدمين الثقات عقب شخص وذكر من غقبه بطناً وترك اخاً له فدل على انه قـد شك فيه او مراعاة لأمر لائن ترك العلامة علامة ، و « مفقود » اى هلك و « دعى وملصق ورميم وعبيد ومرجى ومناط ومغموز ومفرق ومتحير ومنقود ولقيط ، وغير ذلك ، الأدعياء

و « قعدد » أى أصغر الاولاد ، ويعبرون بذلك عن أقرب الرجال الى الجدة الأعلى ، وهو عند العرب مذموم لطول العمر بالسلامة من القتل وذلك مدل على عدم الشجاعة ، وقد يعبرون عنه بـ « قعيد النسب » واذا ذكر له بنات فقط لم يجزم بانه ايس له غيره . إلا اذا قال « مات عنهن » أو « ميناث عنهن » او « ميناث أورث » واذا ادعى رجل الى قوم فأنكروه ولم يثبث عند النسابة قوله ولا قولهم ذكره با نفراده وقال « ادعى الى بنى فلان وانكروه ولم يثبت الطرفان ، وان رجح قولهم قال ، أنكروه ولم يثبت ، وبا لعكس قال « أنكره قومه ولم يثبت » وان اعترفوا به نظر فان كانوا بمن يقبل قولهم ودلت إمارة صحته على انتفاء التهم عن شهادتهم ألحقه وكتب عليه ( ثبت بشهادة قومه ) واذا لم يكونو اكذلك لم يلحقه بل كتب (اعترف به قومه ولم يثبت) واذا اختلف النسابون فيه لم يقطع بل يذكر مافيه من الطعن وغيره ويؤيد الراجح ؛ وإن لم يختلفوا فيه قطع ، واذا شكوا في اتصال رجل جعلوا من فوقه نقطاً من الذي قبله الى الذى بعده هكذا (بن زيد بن ) وربما جملوا النقط على الخط ( بن ) وربما جملوافوق الخطآخرونقطوه هكذا (بز له له ) واقوى منه قطع الخطووصله بالحمرة ، وقد يكتب الذيل جميعه بالحمرة اذا شك فيه . وقد يجعلون الخطة متصلة وفيها دائرة بالحمرة هكذا ( به من ) وقد يخلون موضع الاسم المشكوك ويديرون على الموضع الخالى هكذا « بن بن » وقد يخلون الموضع عن الخط هكذا «زيد بن» وقد يعنرن بهاذين الشك في المدد ، واذا قطعوا . بن ، بالمقط دل على أن فيه طعناً ، وكلما كثر النقط قوى الطعن هكذا « ب. . . . . ن » وأقوى منه أن يقطعها ويخلى طرفيها ويجمل أحد الطرفين أعلى من الآخر هكذا « ربن ربن » بحيث لو وصل لعلم ذلك ، وهذا أقوى الطمن والقطع و اذا قيل « أسقط » اشارة الى انه أسقط من العلويين لعدم اتصاله او لسوء فعله وبجب التفصيــــل والله اعلم والحمـــــد لله وحده

## فهرس مواضيع الكناب

|                                                       | ص   |
|-------------------------------------------------------|-----|
| كلمة المصحح محمد حسن آل الطالقاني                     | ۲   |
| مقدمة الكتاب بقلم علامة كببير                         | ٥   |
| فائدة بقلم العلامة السيد محمد صادق آل بحر العلوم      | 10  |
| ديباجة المؤلف                                         | ۱۷  |
| المقدمة في نسب أبي طالب ( رض )                        | ۲.  |
| مصحف بخط على عليه السلام احترق                        | 71  |
| نسب ابراهيم الخليل عليه السلام                        | ٣٠  |
| الا صل الا ول في عقب عقيل بن أبي طالب , رض ،          | ٣١  |
| الا صل الثاني في عقب جعفر بن أبي طالب « رض »          | 40  |
| الاً صل الثالث في عقب أمير المؤمنين عليه السلام       | ٥٨  |
| الفصل الاُول في عقب الأمام الحسن بن على دع ،          | 78  |
| المقصد الأول في عقب زيد بن الحسن عليه السلام          | 79  |
| المقصد الثاني في عقب الحسن المثني بن الحسن السبط وع ، | ٩٨  |
| المعلم الاُول في عقب عبد الله المحض ابن الحسن المثني  | 1.1 |
| المعلم الثاني في عقب ابراهيم الغمر بن الحسن المثني    | 171 |
| المعلم الثالث في عقب الحسن المثلث ابن الحسن المثني    | ۱۸۲ |
| المعلم الرابع في عقب جعفر بن الحسن المثنى             | ۱۸٤ |
| المعلم الخامس في عقب داود بن الحسن المثني             | 114 |

```
الفصل الثانى في عقب الامام الحسين الشهيد عليه السلام
                                                               191
               عقب الامام زبن العابدين على بن الحسين «ع»
                                                               194
         المقصد الاول في عقب الامام محمد الباقر عليه السلام
                                                               198
                      عقب الامام جعفر الصادق عليه السلام
                                                               190
                       عقب الامام موسى الكاظم عليه السلام
                                                               197
                          عقب الامام على الرضا عليه السلام
                                                               191
                  عقب الإمامين الجواد والهادى عليهها السلام
                                                               199
            عقب أبى محمد عبيد الله أول الخلفاء العبيديين بمصر
                                                               240
                                 السادات بنو زهرة الحلبيون
                                                               101
    المقصد الثاني في عقب عبد الله الباهر بن زين العابدين وع،
                                                               YOY
المقصد الثالث في عقب زيد الشهيد ابن الامام زين العابدين «ع»
                                                               400
المقصد الرابع في عقب عمر الأشرف ان الامام زين العامدين «ع»
                                                               4.0
المقصد الخامس في عقب الحسين الاصغربن الامام زين العابد سوعه
                                                               411
    المقصد السادس في عقب على الاصفر بن زين العابدين «ع»
                                                               449
الفصل الثالث في عقب ان الحنفية محمد ان الامام امير المؤمنين وع،
                                                               404
    الفصل الرابع في عقب العباس ابن الامام امير المؤمنين «ع»
                                                               407
الفصل الخامس في عقب عمر الاعطرف ابن الامام أمير المؤمنين وع،
                                                               471
                               رسالة فى اصطلاحات النسابة .
                                                               44.
```

| ول الخطأ والصواب |
|------------------|
|------------------|

| الصواب     | الخطأ    | س  | ص   | الصواب     | الخطأ   | س  | ص  |
|------------|----------|----|-----|------------|---------|----|----|
| الهيتمي    | الهيثمي  | 10 | ٦.  |            | ليكرنوا | ١  |    |
| الحسين     | الحسن    | ** | ۸۱  |            | لرحمناك |    |    |
| لكل فى     | فی       | 19 | 101 | 7.0        |         |    |    |
| الحسن محمد | محمد أبي | 17 | 7.0 | الا ُخريين | -       |    |    |
| المليطية   | المليطته | 11 | 44. | 1          | أنخاد   |    |    |
| ان مات     | إن       | 10 | 74. |            | صاهرة   |    |    |
| السقم      | السم     | ٨  | ٣٠٠ | أو أثبت    | أوثبت   | 18 | 17 |

ولعله بقيت أغلاط طفيفة كزيادة ألف (ابن) او نقصانها أو زيادة نقطة أو نقصانها ولكنها لا تخنى على القراء الكرام .

#### ملاحظة :

جاء فى الكتاب فى مواضح عديدة ( بريسها ) با لبساء التحتانية بعد الراء المهملة ، وهكذاكان فى النسخ التى بأيدينا . والصواب با لباء الموحدة كما ضبطه الحموى فى ( معجم البلدان ) وقال الزبيدى فى ( تاج العروس ) بمادة برسم : ( بربسها ) بكسر الباء الثانية وسكون السين طسو ج من غربى سواد بغداد .

الرائدة النبيعة طبقات النبيعة

## ناً بيف

الامام العلامة السيد على خان المدنى صاحب (سلافة العصر ) والمتوفى فى سنة ١١٢٠ هـ.

من الكتب التاريخية المهمة التي لم يسبق لها النشر ، وقد حصلت ادارة (المطبعة الحيدرية) غلى نسخة مخطوطة منه في احدى مكتبات النجف الاشرف وعكف بعض الاساتذة المحققين على تصحيحها ومقابلتها مع النسخ الا خرى التي تحتضنها مكتبات النجف وخزائنها النفيسة ، وسوف ينزل الى الا سواق بحلة قشيبة واخراج فني يتناسب مع أهمية الكتاب ومكانة مؤلفه الجليل .

المطبعة الحيدرية - النجف: ت ( ٣٦٨)